لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



# فوا عداليي سي

تأليف السيد حجال الدّين القاسمي

وتف على طبعه وعلق عليه

محربه السطار

مضو انجمع الملمي المربي

مصدر عقدمتين

الأولى: اللائمر شكب أرسون

والثانية : للسبد محمد رسبد رمنا

مطبعة أبن زيدون بدمشق

# مكتب النشراليت راي



نأليف الستيد حمال الدين القاسمي

ونف على طبعه وعلق عليه

مخربجت لبطار

مضو المجمع للعلمي العربي

مصدر عقدمتين

الأولى: اللامر شكبب أرسلان

والثانية : لابيد محمد رشيد رضا

مطبعة ابن ريدون بدمشق

جميع الحقوق محفو ظة

لمسكتب النشر العربي

#### اهدافخ الكتاب

« ٠٠٠ وإنَّا جمعت مذا المُخْنَصَرَ المبارك ، إن » « شاء الله تعالى ، لمن صُنْفِّت لهمُ » « ٱلنصانيف ، وعُنِيت بهدايتهم العلماء ، » « وهم مَنْ جَمَعَ خمسةَ أوصاف ٤ » « معظمهُا : الإخلاصُ والفهمُ » « والاِ نصافُ ، ورابعُها – وهو أقلُّها » « وجوداً في هذه الأعصار – الحرصُ » «على معرفة الحق من أقوال المُختَلِفين ٤ » « وشدَّةُ الداعي إلى ذلك 6 الحامل » « عَلَى الصَّبر والطلب كَنبراً ، وبَذَّل » « الجُهُد في النظر عَلَى الإنصاف ٤ » « ومفارقة ألموائد وطلب الأوابد · · »

ص ۸ – ۹ من هذا الكتاب

## الستيرح الالرين القاسمي

لكاتب الثرق الاكير علوفة امير البيان

# الأميرث بالسالان

لا يخفى على أهل الأدب ، أن الجمال والقسام في العربي واحد ، وأن معنى القاسم هو الجمهل ، فلا بوجد إذن لتأدية هذا المعنى أحسن من قولنا : « الجمال القاسمي » ، الذي جاء أسماً على مُسمَّى ، مع العلم بأن الجمال الحقبقي ، هو الجمال المعنوي ، لا الجمال الصوري ، الذي هو جمال زائل ، فالجمال المعنوي هو الذي ورد به الحديث الشريف : « إن الله عَبِلُ وَ يُجِبُ الْحَمَالَ ، »

وعَلَى هذا يمكنني أن أقول: إنه لم يعط أحد شطر الجال المعنوي الذي يجبه الله نعالى ، ويَشغف به عباد الله نعالى ، بدرجة المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي ، الذي كان في هذه الحقبة الأخيرة جمال دمشق ، وجمال القطر الشامي بأسره ، في غزارة فضله ، وسمة علمه ، وشفوف حسه ، وزكاء نفسه ، وكرم أخلاقه ، وشرف منازعه ، وجمعه بين الشائل الباهية ، والمعارف المتناهية ، بجيث أن كل من كان يدخل دمشق ، ويشعر في إلى ذاك

الحبر الفاضل والجهبذ الكامل ، كان برى أنه لم يكن فيها إلا تلك الذات البهية ، المتحلية بثلث ألشائل السرية ، والعلوم العبقرية ، لكان ذلك كافيًا في إظهار مزبتها على سائر البلاد ، وإثبات أنَّ أحاديثَ مَجدِها ، وصولةُ الإسناد .

لقد نعر أفت إلى العلامة المشار إليه رحمه الله ، منذ ثلاث وعشرين سنة أو أكثر ، وذلك بواسطة صديقه الأستاذ العلامة نادرة عصر ، الشيخ عبد الرزاق البيطار ، قدس الله روحه اللطيفة ، فقد كان هذان الجهبذان فرقدين في سماء الشام ، بتشابهان كثيراً في سبحاحة الحُلُق ، ورجاحة العقل ، ونبالة القصد وغزارة العلم ، والجمع بين العقل والنقل ، والروابة والفهم ، ولم يكن في وقتها أعلى منهما فكراً ، وأبعد نظراً ، وأذنب ذهناً ، في فهم المتون والنصوص ، والله ييز بين العموص ، وكان وجودهما ضربة شديدة على الحشوية ، والمنافة الجامدة ، التي هي وأمثالها صارت حجة على الإسلام في ندهوره وانحطاطه ، وفقد معالية السالة ،

وقد كنت لا أغشى دمشق مرة من المرار – والله بعلم كم كنت أزوره اكل سنة – إلا كان أول ما أبادر إليه زيارة الأستاذين : الشيخ عبدالرزاق البيطار ، والشيخ جمال القاسمي ، رحمها الله ، وجزاهما عن الإسلام خبراً . وكانت تستمر مجالسي مع كل منها أو معهما مجتمعين ، الساعات الطوال ، في الأيام والليال ، ولا نشعر بمرورها ، بسبب طرافة الحديث ، ولطافة النيكات ، وجلالة الواضيع ، ونصاعة البراهين ، وغزارة الشواهد ، ولطافة بين المقول والمنقول ، والجمع بين الفروع والأصول ، فكنت إذا والنظم بين المقول والمنقول ، وأبيلي في حياة غير الحياة التي أعهدها ، وكم حفظت ما سمعته منها من شوارد ، وعلَّقتُ من نوادر ، وفهمت من حقائن ،

ونذوَّقت من رقائق ، أنا فيها عبال عليهما - وإني لأَجُرُ ذَبِلَ ٱلنَّيهِ بهذا السند ·

وقد كان للشيخ جال رحمه الله عدا إحاطته ألعلمية ، معارف لا يساويه فيها أحد من المجتمع الإسلامي عموماً ، والعربي ألشامي خصوصاً ، فقد صح فيه ذلك النعريف الذي عرد ف بعضهم « العالم » فقالوا : « هو قبل كل شيء العالم بأحوال عصره و مصره . »

وقد كنت إذا فارقت ذَبنك الأستاذين ، لا أفتاً أغشو إلى منارها ، وأجاذبها حبال الراسلة ، استفادة منها على البعد ، واستحضاراً في الخيال لروحَيْها اللّه بن الأنس ، وعند في منها كتب أعدها من أنفس الذخائر ، وأثن ما بُور نُهُ الأول للآخر ، وربما أنشر بعض كتابات ألشيخ جمال في أول فرصة نتسنى لي .

وكنت أعلم أن للشبخ جهال تآ آيف مُمتِعة ، وربما كان يُطلهني على وعنها ، وربما طالهني بيعض آرائه فيها ، واستأنس برأيي القاصر ، واستورى زندي الفاتر ، وهو مع ذلك صاحب الرأي الذي انتهت إليه الأصالة ، والقول الذي اندمجت فيه الدّقة مع الجلالة ، ولكني لمأ كن أطلمت على كتابه الذي هو تحت الطبع الآن ، المسمى «قواعر التحديث ، من فنون مصطلح الحديث ، فقد بعث به إلى ولده الأدب السيدظافر القاسمي ، أظفر الله بمأراده ، وجعله فرعًا صالحاً لذلك الأصل المنقطع النظير ، فرأيت من هذا الكتاب في حسن فرعًا صالحاً لذلك الأصل المنقطع النظير ، فرأيت من هذا الكتاب في حسن ترتيبه و تبويبه ، ونقريب الطرق على مريد الحديث ، والإحاطة بكل ما يلزم المسلم معرفته من قواعد هذا العلم الشريف ما يقضي بالعجب لمن لم يكن يعرف المسلم معرفت من قواعد هذا العلم الشريف ما يقضي بالعجب لمن لم يكن يعرف

أعلُو درجة المؤلف ، ولكنه بما لا بعجب منة مثلي بمن حضروا مجالسه الزاهرة ، وسمعوا نقر برانه الساحرة ، وإني لأوصي جميع الناشئة الإسلامية ، التي تريد أن نفهم الشرع فها ترتاح اليه ضمائرها ، وننعقد عليه خناصر ها ، أن لانقدم شيئًا على قراءة نصانيف المرحوم الشيخ جال القاسمي ، الذب قسم الله له من اكتياه أسرار الشرع ، ما لم يقسمه إلا لكبار الأَّتُمة ، وأحبار الأُمة ، والله تعالى ينفع المسلمين بآ ذاره ، ويهديهم في ظلمات هذه الحياة بزاهر أنواره آمين .

جنیف ٥ رجب الفرد ١٣٥٣

شكيب ارسلان



#### قواعد التحدبت

#### من فنون مصطلع الحديث لمصلح العصر الامام السيد محمد وشيدرضا

ُ نُمِي إِلينا الـقاسمي في شهر رجب من سنة ١٣٣٢ فكتبث له ترجمة نشرتها في هذا الشهر والذي بعده من مجلد المنار السابع عشر وصَفْتُه في أولها بقولي '':

« هو علامة الشام ، ونادرة الأيام ، والمجدد لعلوم الإسلام ، محيي السنة بالعلم والعمل والتعليم ، والتهذيب والتأليف ، وأحد حلقات الاتصال بين هد ي السلف ، والارنقاء المدني الذي يقنضيه الزمن ، الفقيه الاصولي ، المقسر المحدث ، الأديب المتفنى ، التقي الأواب ، الحليم الأواه ، العنيف النزيه ، صاحب التصانيف الممتعة ، والأبجات المقنعة الأواب ، الحليم الأواه ، وأخونا الروحي ، قدس الله روحه ، ونور ضربحه ، وأحسن عزاءنا عنه ، »

ثم ذكرت تصانيفه ورسائله (۱ مرتبة على الحروف فبلغث ٢٩ ؟ ومنها هذا الكتاب « قواعد التحديث » الذي عُني بطبعه نجله الكريم السيد ظافر القاسمي (۱۳ فتم في هذا الشهر ( شوال سنة ١٩٠٣) وكان يرسل إلي ما بتم طبعه منه منفرقاً لانظر فيه ٤ وأكتب للقراء تعريفاً به ٤ على علم تفصيلي بمباحثه وأسلوبه ٤ ونقسيمه وثرتيبه ٤ فأقول :

ليتني كنت أملك من وقتي الحاشك بالضروريات ٤ الحاشد بالواجبات ٤ فرصة واسعة أو منهزاً منفرقة في شهر اوشهرين أقرأ فيه هذا السفر النفيس كله ٤ فأتذكر به منهذا العلم ما لعلي نسيت ٤ وأتعلم مما جمعه المؤلف فيه ما جهلت ٤ فهو الحقيق بأن بُقراً ما كتب ٤

<sup>(&#</sup>x27;) ص ٥٥٨ (') ص ٦٢٨ عنى بطبع الكتاب مكتب النشر العربي ، وللشرق الوشيجة بالسيد الامام كنت صلة الوصل بينهما . ( ظافر )

وبعهى ما جمع التعرية النفع الوحسن اختياره في الجمسع وسلامة ذوقه في التهبير والنقسيم والترتيب والوضع الوقد بلغ في احسنه هذا سدرة المنتهى من هذا العلم الاصطلاحي المحض الذي بوعى بكد الحافظة الويستنبط بقوة الذاكرة السعريات الله المول المخوف الغواص على حقائق المعقولات ولا الخيال الجوال في جواء الشعريات الولا الروح المرفوف في رياض الأدب أو المحلق في ساء الإلهيات - إذ جعله كأنه مجموعة علوم وفنون وأدب وتاريخ وتهذيب وتصوف المصطفاة كلها من علم حديث المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله اله ومن كتب طبقات العلماء المهتدين به اكأنه ورص من أقراص أبكار النحل جَدَته من طوائف الأزهار العطرية المومحة فيه عسلها المشتار من طوائف الثار الشهية العلم الظمآن لهذا العلم لا يجد فيه كتابًا تطيب له مطالعته كله الفينهله وبعله ولايمله كأنه فلم المحتوب الوحوصة حب او ديوان شعر اللهم إلا هذا الكتاب المحتوب المورية الوحوصة حب المورية النهم المهدا الكتاب المحتوب المحتوب المحتوب المحتوب اللهم المحتوب المح

أقول هذا بعد أن طُغْتُ بجميع أبوابه 6 وكثير من مباحثه وفصوله 6 طوافاً سريعاً كأشواط الرَّمَل في طواف النسك 6 ثم قرأتُ فيه بعض ما اختلف العلماء في تحقيقه 6 وبعض ما لم يسبق لي الاطلاع عليه من مختارات نقوله 6 فصع لي أن أصفه وصفاً صحيحاً بجملاً يهدي إلى نفصيل:

#### مــفة للكتاب وما فبر

ومن آيات إخلاص المؤلف وحسن اختيار الناشر ٤ أن طَـبَعَهُ في هذا العهد الذي توجهت فيه همم الكثيرين من أهل الدين وطلاب العلم إلى الاشتغال بما كان متروكاً من

علم الحديث ٤ والاهتداء بالسنن الصحيحة في هذه الأقطار العربية ٤ واجتناب الروابات المؤضوعة والمذكرة والواهية ٤ واشتدت حاجتهم إلى معرفة الشذوذ والعلل والتعارض والترجيح فيها ٤ وبيان ذلك في كتاب سهل العبارة ٤ جامع لأهم ما يحتاجون إليه من المصطلحات في الرواية والدراية ٤ ووصف دواوين السنة من المسانيد والصحاح والسنن ٤ وكل ما يرشد إلى الاحتجاج والعمل ٤ وأحسن أقوال الحنفاظ ٤ ورجال الجرح والتعديل وعلماء أصول الفقه في ذلك ٤ وإنهم ليجدون كل هذه المطالب في هذا الكتاب دانية القطوف ٤ مع زيادة يندر فيها المنكر وبكثر المعروف ٠

وأما طريقة المؤلف في تدوينه فهو أنه طالع كثيراً من مصنفات المحدثين والأصوليين والفقها والصوفية والمتكلمين والأدباء من الملقد بين والمتأخرين ، وكتب مذكرات في اختار منها في هذا انفن وما بنصل به من العلم ، ثم جمعها ورتبها كا وصفناها ؛ وقد وفي بعض المسائل حقها ، ببيان كل ما تمس اليه حاجة طلابها ، وأوجز في بعضها واختصر ، إما ليمعصه في فرصة أخرى ، وإما ليفوض أم، الى أهل البحث والنظر ، ولا غضاضة عليه في هذا ، فامام المحدثين محمد بن إساعيل البخاري قد سبقه في بعض أبواب جامعه الصحيح الى مثله ،

وقد فتح فيه بعد الخطبة والمقدمة تسعة أبواب لمباحث الحديث من: فضله وعلومه ومصطلحاته ورواته وكتبه ومصنفيها ودرجاته وما بُحتَيج به وما لا يحتج به وحكم العمل به ٤ وغير ذلك من المسائل في نوعي الرواية والدراية ٤ فاستفرق ذلك ٢٥٤ صفحة ٤ وفتح الباب العاشر لفقه الحديث ومكانه من أصول الدين والمذاهب فيه ٤ وما روي وألف في الاهتدا والعمل به ٤ فبلغت صفحاته بهذه المباحث ٣٨٣ ٤ بليها الخاتمة وهي في فوائد مفرقة يضطر اليها الأثري ٠٠

#### الكتب التي استمد منها هذا الكتاب

وأما المصنفات التي أَسْتَمَدَّ منها مباحثَ الكتاب ومسائله 6 فأكثرها لأشهر علماء

الإسلام من الأئمة المستقلين أو المنتسبين الى المذاهب المتبعة في الأمصار المعتمدة عند أهلها؟ وأقلُّها للمشهورين عند عوام القراء ومقلدة العائم بالعلم والعرفان ٤ أو بالولاية والكشف والإلهام ٠ لهذا تجد فيه كل فئة من القراء ما تنفقد عليه نقله ٤ من حيث تجد فيه كل فئة ما تعتمد عن نقبل علمه ورأيه ٠

وأما الموالف فغرضه من هذا وذاك 6 أن تنتفع بكتابه كل فئة من هذه الفئات 6 فأهل البصيرة والاستدلال يزدادون علماً ونوراً بما اختاره لهم من كتب الأئمة وعلماء الاستقلال 6 ولا يضرهم ما لا بوثق به من أقوال المقلدين ومدعي الكشف والإلهام 6 ولكن الذين بقدسون هو لا يجدون من أقوالم ونقولهم وكشفهم أنهم بتفقوت مع الآخرين على أن أصل هذا الدين «الاسهوم» الاسامي المقدس المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خانه هو كتاب الله وكلامه القرآن العظيم ويليه ما بيئه للناس بأمره من سنة رسوله خاتم النبيين 6 التي تواترت أو اشتهرت عنه بعمل الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار 6 وبليها ما صح عند هو لا و الأثمة من حديثه صلى الله عليه وسلم المروي بنقل الثقات 6 وما دون هذا من الاخبار والآثار التي اختلف الحفاظ في أسانيدها أو استشكل فقهاؤهم متونها 6 فهو محل اجتهاد ٠

وبجد قارى مذا الكتاب من أقوال أصناف العلماء فيه ما لعله لا يجده مجموعًا في غيره ٤ وإنني أورد نموذجًا من مباحثه وطربقته في نقوله :

#### المذاهب فئ الضعيف والمرسل والموقوف

من أهم هذه المباحث: أقوال المحدثين في معنى الحديث الضعيف الذي وقع الاختلاف في العمل به 6 فاستحبه بعضهم في فضائل الاعمال 6 والأخذ به في المناقب ومن فروع هذا الاختلاف أن الضعيف في جامع الترمذي دون الضعيف في مسند أحمد 6 فيقبل من ضعاف المسند ما لا يقبل من ضعاف الترمذي لا نها تساوي الحسان فيه 6

ومنها: الاحتجاج بالحديث المرسل واختلاف المذاهب فيه 6 واستثناء الجمهور مراسيل

الصحابة ٤ وحجتهم وحجة مخالفيهم ٤ والاقوال في الموقوف على الصحابة الذي له حكم المرفوع ٤ والذي بُرَدُّ رأيًا له ٤ والاقوال في عدالة جميع الصحابة في الرواية عند جمهور أهل السنة وحجة مخالفيهم فيها ٤ وغير ذلك من المسائل الذي لا يستغني عن معرفتها الذين هداه الله في هذا العهد الى الاهنداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم على صراط الله الذي اسنقام عليه السلف الصالح وهي كثيرة وقد بدين المو لف رحمه الله تعالى رأبه وفهمه في بعضها دون بعض ٤ وما كان لمن يُمنى بكثرة النقل ٤ و عرض وجوه الاختلاف في العلم ٤ أن يمحص المسائل كلها فيه ٤ ويكون له حكم الترجيح بينها ٠ على أن رأي كل مو الفي في مسائل الخلاف ينتظم في سلك سائز الآراه ٤ والواجب على المطلع عليه من أهل العلم أن ينظر في دليله كدلائل غيره ٤ ويعتمد ما يظهر له رجحانه ٤ كا فعل المؤلف في بحث الجلال الدو اني في الحديث الضعيف وأبدى رأيسه في الاختلاف فيه اذ قال:

#### ( ٣٥ ) بحث الدواني في الفعيف

« قال المحقق الجلال الدواني في رسالته أنموذج العلوم: الفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الاحكام الشرعية ، ثم ذكروا أنه يجوز بـل يستحب العمل بالا حاديث الضعيفة في فضائل الاعمال ؟ وبمن صرح به النووي في كتبه لا سيا كتاب الا ذكار ؟ وفيه إشكال : لان جواز العمل واستحبابه كلاهما من الاحكام الشرعية الخمسة ، فاذا استُحِب العمل بجة نفى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف ، وذلك بنافي ما نقرر من عدم ثبوت الاحكام بالاحاديث الضعيفة ،»

ثم نقل عن الدو اني أن بعضهم حاول الدَّمَ صَيى من هذا الاشكال ، وتصحيح كلام النووي الم أورده و ناقش فيه ، ثم نَقَلَ عن الشهاب الخفاجي مناقشة للدواني في المسألة من شرحه للشفاء، ورد عليه رداً شديداً فوق المعهود من لبن الاستاذ القاسمي ، بأن حكم على كل مناقشات الخفاجي بأنها عادة استحكمت في مصنفاته لا يحظى واقف عليها بطائل ، وأن مود وجه المقرطاس هنا ، وأن كلام الجلال لاغبار عليه ، وأن مؤاخذته بمطلق الفضائل افتراه أو

مشاغبة ، وختم الرد بقوله : « فتأمل الهلك تجد القوس في بد الجلال ، كارآه الجمال ، ه اله وأقول : نعم ! إنها قد تحلت وتجاّبت بحلة الجلال والجمال ؟ ولو أن الثاني حول نظره عن كتب هذه الطبقة الوسطى من العلاء المستدلين كالدوّاني والنووي والمنافشة العلمية فيها إلى كتب المناقب والفضائل لجامعي كل ماروي من المحدثين ، وكتب الأوراد والتصوف التي لفقها من دونهم من المؤلفين ، لوجد فيها من الغلو في الاطراء المنهي عنه والتشر بع الذي لم بأذن به الله ، ومن الاحتجاج بأقوال الصوفية ومقلدة الفقها، وعباداتهم المبتدعة ، مافيه جنابة على عقائد الاسلام القطعية ، ومخالفة لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة، ولوجدهم يحتجون عليها بقول من قالوا إنه يجوز الأخذ والعمل بالأحاديث الضعيفة ، وهم لايميزون بين الضعاف التي ألحقوها بالحسن ، والمنكرة الواهية التي لم بقل بالأخذ بها أحد والتي نقل لنا القاسمي عن الامام مسلم في مقدمة صحيحه وعن غيره من الانكار عليها مانه ، ولمقد لهذا البحث فصلاً خاصاً به ،

#### المومنوعات والاحادبث غبر الخرجة

عقد المؤلف المقصد ٤٨ من الباب الراب للكلام على الحديث الموضوع بعد أن تكابه على الحديث الضعيف بما نقلنا بعضه عنه آ نقا ، وأورد في هذا المقصد ١٤ مسألة ، الخامسة منها فتوى الشيخ أحمد بن حجر الفقيه الشافعي في خطيب لابيبن مخرجي الأحاديث ، نقلهامن كتابه الفتاوى الحديثية ملخصة ، فلم بذكر فيها اعتماده على مانقله عن الحافظ أبن حجر في منع ولي الأمر لهذا الخطيب من الخطابة إذا لم يكن محدثاً يروي الحديث بنفسه ، فَبُلم بهذا أن ما اشترطه على نفسه من التزام نقل الاقوال بحروفها أغلبي لامطرد "،

#### اهم فوالد الكتاب المقصودة مذ بالذات

الجمال النقاسمي رحمه الله تمالى من المصلحين المجددين في هذا الـقرف ( الرابع عشر للهجرة ) وغرضه الاول من هذا الكتاب بث هداية الكتاب والسنة في الأُمة على منهاج

<sup>(1)</sup> ناقش السيد الامام ما نقله المؤاف عن تهج البلاغه ( ص ١٤٩ ) ، ولما لم يكن هذا اللجحث داخلا في التعريف بالكتاب ، وكان السيد قد خير نا بين ابقائه وحلفه ، نقد تركه اللفارى مطالعته في المثار .

السلف الصالح وتسهبل سبيلها ٤ وما أهلك المسلمين في دينهم ودنياهم الأَّ الاِعْراض عَن هذه الهداية الذي شَرَع الله الدين لاجلها ٠

ولهذا الاعراض سببان : أهونهما الجهل البسيط ٤ وهو عدم العلم بما خاطب الله الناس في كتاه ٤ وبما بينه لم رسوله صلى الله عليه وسلم منه بسنته وهديه ٤ وبما كان عليه أهل العصر الاول عصر النور من الاهنداء بالكتاب والسنة علماً وعملاً وخُلُقاً وجهاداً وفنحاً وحكماً بين الناس ؟ وأعسرهما وأضرهما : الجهل المركب ووَهُمُ التعليم التقليدي لكتب المتأخرين من المتكامين والفقهاء والصوفية ٤ والاستغناء بها عما كان عليه السلف ومنهم أمَّة الامصار من المحدثين والفقها وبشبهة شيطانية ٤ هي أن فهم الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين وأن المتأخرين من العلماء أعلم بما فهمه المصنفون المقلدون للائمة في النقرونالوسطى 4 وأولئك أعلم بما فهمه الائمة المحتهدون منهما مباشرة 6 وأن العلماء على طبقات في ثقليد بعضهم لبعض، عدها بعض متأخري الفقهاء خمساً ٤ وعدها الشعراني من متأخري الصوفية ستاً ٤ كل طبقة تحجب أهل عصرها عما قبله 6 حتى تجرأ بعض من بو ُلفون وبكنبون في الجلات عمن أُعطوا لقب • كبار علما • الازهر • – وهم الطبقة العاشرة على حساب الشمراني – على النصر بح في عصر نا هذا بأن من بو من بآيات الـقرآن في بعض صفات الله تعالى على ظاهرها بكون كانراً (!!!) وتجرأ بعض مَنْ قبله منهم على النصر بح في مجلس إدارة الازهر بأن من يقول إنه يعمل بما صبح من الاحاديث على خلاف فقهاء المذهب فهو زنديق (كما بيناء في المنار وفي تاريخ الاستاذ الامام) وهو ُلاء بكرهون علم الحديث وأهله • وقـــد صرح الحفاظ الاولون بأن الوقيمة في أهل الاثر من دأب أهل البدع كما نقله الموَّلف "

#### نفوله ودروسه وغرمته الاميلامي فبهما

نقل لـ الجمال النقاسمي بحسن اختياره وجماله وقسامته في إرشاده ٤ نصوصاً من كتب أشهر الائة من علماء الملة المستقلين ٤ وكتب المنتسبين الى مذاهب الكلام والفقه والنصوف

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱

المقلدين ٤ صريحة في الفاق الجميع على وجوب الاهتدا والعمل بكتاب الله وسنة رسوله ٤ واتباع سلف الملة في الدين ٤ وعلى خطار من يخالفهم في هذا بما يقطع ألسنة الذين بصدون عن سبيل الله من عميان الجهل المركب ٤ الذين لا بعلمون ٤ ولا بعلمون أنهم لا بعلمون وهم الذين وصفهم أبو حامد الغزالي بقوله: ه وأولئك هم العميان المنكوسون ٤ وعماهم في كلتا العينين ٥ فهذه حكمة نَقلِه عن كل طبقة من العلماء المشهورين حتى المعاصرين له ولنا من المصنفين ٤ وعوري المجلات العلمية ، ومنها المنار ٤ وممانقله عنه ماترى في ص ٢٥٠ ولكنه لم بصرح باسمه ولا بامم صاحبه خوفاً من الحكومة .

وصفت الاستاذ القاسمي في ترجمة المنار له بالاصلاح ، ورددت على من بنكر علي هذا الوصف بما بيئت به طريقته فيه ، واستنبطت بما اطلعت عليه من كتبه ومن حدبثي معه أربعاً من مزاياه في الاستقامة على هذه الطريقة :

أُولاهن سبب تدريسه لبعض الكتب المتداولة كجمع الجوامع وكتب السعد النقتازاني وما هي كتب إصلاح ٤ بل فنون اصطلاح أشبه بالألفاز ؟

النائية الاستعانة بنقول بعض المشهورين على إقناع المقلدين والمستدلين جميعًا من المعاصرين بما يقوم عليه الدليل ؟

النالئر أنه كان يتحرى مذهب السلف في الدين وبنصره في دروسه ومصنفاتـــه ؟ -----وما مذهب السلف الأ العمل بالكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان ؟

وذكرت شاهدين من شعره على مذهبه هذا •

الرابعة أنه كان يتحرى في المسائل الخلافية الاعتدال والانصاف ، واتباع مايقوم عليه الدليل من غير تشنيع على المخالف ولا تحامل .

وقد أطلت في هذه بما لم أطل فيا قبلها ٤ وذكرت ما أنكره عليه بعض متبعي السلف من أنه خالفهم سيف كتابه « تاربخ الجهمية والمعتزلة ، وكتابه « نقد النصائح الكافية ، وبينت ماتوخاه من التأليف بين فر ق المسلمين الكبرى فيهما ٤ بما لا محل لاعادته هنا ٤ وإنما ذكرت هذا الموضوع لأذكر به من يستنكر مثله في هذا الكتاب ، وقد نقل فيه عن داعية السلف المحقق العلامة ابن الـقيم سَبقَهُ الى مثله ، وتصريحه بأن في كلام كل فرقة ومذهب حقاً وباطلاً .

كذلك : وقد ألف الاستاذ الشيخ طاهر الجزائري رحمــه الله بعده كتاب « توجيه النظر 4 الى أصول أهل الاثر » وهو في موضوع • كتاب قواعد التحديث ، والعلامتان أ الجزائري والـقاسمي كانا سبين في سعة الاطلاع وحسن الاختيار ٤ إلا أن الجزائري أكثر اطلاعاً على الكتب 6 وولوعاً بالاسنقصاء والبحث 6 والـقاسمي أشد تحرباً للاصلاح، وعنابة إ بما ينفع جماهير الناس ، فمن ثم كان كتاب الجزائري ، وهو اطول ، قاصراً على المسائل الخامة بمصطلح الحديث وكتب المحدثين الـتي قلما ينتفع بها الأ المشتعلون بهذا العلم ٤ فقد وفى بعض مسائلها حقه من الاستقصاء بمــا لم يفعله الـقاسمي ٤ ولكنه أطال كل الاطالة بتلخيص «كتاب علوم الحديث» للحاكم النيسابوري وهي اثنان وخمسون نوعاً ثم بما لخصه من «كتاب علل الحديث » لابن أبي حاتم الرازي ٤ ثم بما استطرد من الكلام في مبحث كتابة الحديث الى الكلام في « الخط العربي وتدرجه بالترقي الى وصوله للكمال الذي عليه الآن ٤ وما يحتاج اليه بعد هذا الكمال من علائم الوقف والابتداء » وهو على إطالته في هذا الفن لم يراعه في العمل فكتابه كأكثر الكتب القديمة 4 وكتاب القاسمي كما علمت في لقسيمه ولفصيل عناوينه والبياض بينها لتسهيل المطالعة والمراجعة 6 فهو في هذا وفي طبعه على أحسن ماانتهت اليه الكتب الحديثة ٤ كما أنه أكثر جماً وأع نفعاً •

وخلاصة القول في نقريظ هذا الكتاب أننا لانعرف مثله في موضوعه وسيلةً ومقصداً ومبدأ وغاية ٤ فنسأل الله تعالى ان يحسن جزاءموً لفه وطابعه ٤ وأن يوفق الامة للانتفاع به ٠

محمد رشید رضا صاحب المناد

### كلمة الواقف على طبع الكثاب

#### الاسناذ العلامة الشيخ محمد بهعة البيطار

أحمدك اللهم حمداً خالداً دائماً ٤ لا منتهى له دون علمك ٤ ولا أجو له الآرضاك • ألهم اجمل أشرف صلواتك ٤ ونوامي بركاتك ٤ ورأفتك ورحمتك وتحيتك ٤ على سيدنا أحمد فاتح البر ٤ وقائد الخير ٤ وعلى آله وصحبه ٤ حمراة القرآن والسنة ٤ ومصايح هذه الأمة ٤ ومن تبعهم بإحسان •

في شهر ربيع الأنور منة ١٣٥٣ ، الموانق الشهر تموز من صيف العام الفائت ١٩٣٤ كافني « مكتب النشر العربي » أن أقف على طبع كتاب من أجل كتب شيخنا علامة الشام ، الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله تعالى ورضي عنه ، ألا وهو كتاب « قواعد التحديث ، من فنون مصطلح الحديث » فشمرت أن نسمة من أقاسة الطاهرة قد هبّت علي ، و و دبت في جسمي دبيب دم الحياة في الهيكل البالي ، وتمشت في أعضائي تمشي البر ، في البدن السقيم ، لبيت الطلب فرحاً مستبشراً ، وشكرت وللمكتب هذه اليد البيضاء التي المخذها عندي ، وكنت من قبل أرجوان أقوم لا ستاذنا ولو بعض حقه ، وأفيك ولو جزءاً بسيراً من فضله ،

أصاب مني الكتاب عطلة من عمل 6 وسعة في الوقت – وإن اشتد القيظ في تموز وآب – فأخذت أقابله مع الاخ الاعز السيد ظافر – فجل المواف – ونقروه مراراً قبل الطبع وبعده 6 ونراجع بن كثب والده الامام 6 ونشير الى مراجع « القواعد » وصفحاتها 6 وأنا أعلق على بعض الاحاديث حواشي 6 أشير بها الى مخرجيها ورواتها • ولما تم طبع نحو ثمانين صفحة منه 6 رأينا أن نرفعها الى علامة الاسلام 6 ومصلح العصر [الشهير]

السيد الامام الأستاذ محمد رشيد رضا ٤ منشي المنار المنبر ٤ لما نعلمه من سروره - أطال الله عمره - بظهور آثار صديقه عالم الشام ٤ واهتمامه بطبع ما لم بطبع منها الى الآن ٤ ولما نتوقعه من نصحه لنا ٤ وإرشاده إيانا ٤ الى ما به لتم فائدة الكتاب ٠ وقد تكرم حفظه الله بالجواب ٤ ومما جاه فيه: « وصلت الكراسات المطبوعة من قواعد التحديث ومسررت بتوفيق ولدنا الظافر الطبعه ٤ وعنايتكم بتصحيحه ، وأنتم أولى به ٢٠٠٠ » ثم أشار علينا بتخريج أحاديثه فقال : « فانه خير ما تتم به فائدة الكتاب »

وأقول: إن تخريج الأحاديث الني وردت في الكتاب ٤ وبيان مراتبها ٤ لم بكن داخلاً من قبل في القصد ٤ وكل ما اقترحه علي الاخ السيد ظافر ٤ وأراده مني ٤ هو الدلالة بايجاز على مواضع الاحاديث الذي بشكل على القراء علمها أو فهمها ٤ من كتب السنة وشروحها ٤ وكان يمنع من ذلك عجلة الطبع أيضاً ٤ على أنه اذا فاتني ببان مرتبة الاحاديث التي لم يخرجها الشيخان ٤ أو التي لانبلغ درجة الصحة عند غيرهما ٤ فهم بغني يحمد الله ذكر مخرجيها ٤ وعزوها الى كتبهم ٤ وهي الخطة التي جربنا عليها بعد ورود جواب السيد الامام ٤ أطال الله بقاء ٤ وأدام فضله ٠

أما مالم يخرج من الاحادبث 6 فهو بما جاء في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في ص أما مالم يخرج من الاحادبث هو في الصحيحين أو أحدهما ؟ وما لم يخرج لغيره فقليل جداً ٠

#### \* \* \*

إن مما يقضي بالعجب من أمر أستاذنا المؤلف رحمه الله تعالى ٤ هو كونه خلف زُهاه مئة مصنف أو أكثر ٤ ولم يبلغ الخمسين من عمره ٤ وندر جداً أن توى كتاباً في خزانته الواسعة ٤ مخطوطاً كان أو مطبوعاً ٤ خالياً من النعليقات الكثيرة ٤ والمواظبة على الأصول الخطبة الصحيحة ٠ ولقد كان رحمه الله آية في المحافظة على الوقت ٤ والمواظبة على العمل ٤ ولو طال عمره لواً بنا من آثاره النافعة ٤ أكثر مما رأينا ٤ ومن تفاسة تأليفه فوق ماشاهدنا ٤ فان الاستاذ رحمه الله كان في تجدد مستمر ، استمده من علوم العصر وحقائقه ٤ وانكشف

له به عن كثير من أسرار الشربعة وغوامضها •

\* \* \*

وقد قام الشيخان الفاضلان: الشيخ حامد الذي ، والشيخ أحمد الجبان — وكلاهما من كبار تلاميذ المصنف — بقراء و الكتاب بعد الطبع ، بدقة وعنابة ، وإحصاء الاغلاط المطبعية لتصحيحها ، فجزاهما المولى عن الموالف وعنا خيراً ، ولا أكتم القراء الكرام أنا بعد انقضاء عطلة الصيف ، ضاق وقتنا جداً ؛ فقد عاد السيد ظافر الى مكابدة الدروس في معهد الحقوق ، ودعنني جمعية المقاصد الاسلامية الجلبلة في بيروت الى تولى تدريش العلوم الدبنية في الفرع الدبني الذي أنشأته هذا العام ، في جميع الصفوف الثانوية من كلية البنين ، والى تدريس العلوم الدبنية وتاريخ الادب العربي والانشاء والخطابة في كلية البنات ، النبين ، وزارة المهارف الجليلة في سورية الى تدريس الدين في الصفوف الثانوية من دار النجييز والمعلمات بدمشق ، فتم لي الشرف هذا العام بخدمة المصرين الكبيرين : دمشق وبيروث ،

ولكنني بفضل الله لم أنقطع عن خدمة هذا الكتاب 4 بل صرت أراجع وأصحح في السيارة والقطار مساء كل ثلاثاء في طربقي الى دمشق 4 ومساء كل جمعة في عودتي الى بيروت 4 وفي حصص الفراغ القصيرة 4 وبعض ساعات النوم • وقد وفقني الله تعالى الى إحياء ليال منفرقة بالمراجعة والتصحيح 4 لم أذق فيها مناماً • وقد اضطرنا الى ذلك استعداد المطبعة بعد انقضاء عطلة الصيف لانجاز ملزمة من كتابنا كل بوم •

والحمد لله الذي بنعمته لتم الصالحات · أللهم اجعل عملنا خالْصًا لوجهك الكريم واجز شيخنا الموالف أفضل ماجازبت عبادك المخلصين ، واجعل اللهم النفع عمياً بكتابه هذا ، وسائر مصنفاته ؟ وسلام على سائر المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

محمد بهجة البطار

الثلاثاء ١ ذو القمدة ١٥٥٣



تأبيف

النبيال أبراته بمائتي



مطبعةابن زبرون بيثق

# النَّهُ الْحَدِينَ الْحَدِي

ألحمد لله الذي أنزل أحسن الحديث ، وأو د ع درر رَ ببانه في محكم الحديث ، وألَهم حَمَلَتُه العُدول ، وحفَظَته الهُحول ، إيضاح مصطلَحه وقواعد ، البدأو اجتنا تمرات فوائده ، فإنه الساء المعارف الشمس البازغة ، وللهدابة الى طربق الجداو الجعة الدامغة ، أحمد مد من أعمل بالحمد السانه ، وشعل بالشكر أركانه وجنانه ، وأشكر ه شكر معترف بامتنانه ، مُغترف من بحر يرة وإحسانه ، وأصلي وأسلم على من أوتي جوامع الكلم ، وخص بدائع الحكم ، سيدنا محمد أفضل من كحلت به الرسالة أجفانها ، ونظمت به النبوة جمانها ، وعلى آله الفائزين بتلقي إرساله ، واتباع أقواله وأفعاله ، وعلى أصحابه الذين دأبوا في المآثر الصالحة ، ونصبوا في تعاطي التحارات الرابحة ، وعلى السادة الأتباع ، والبوا في المآثر الصالك الاتباع ، وجانبوا التحارات الرابحة ، وعلى من تبعهم بإحسان ، وتأمي بهم في حفظ الهذي النبوي المصون ، ما أرسل راو الإسناد وعَنْعَنه ، وصحح مَثْنه وحسنه .

أما بعد ، فإن من سعادة الامة ان بكون لديها من العلاء طائعة مهتمة ، يختص عملها بثنوير عقولهم بالمعارف الحقّة ، وتحليتها بالعلوم الصافية بكال الدقة ،

لابَنون في تبيين طرُق السعادة وموادّها ٤ ولا بألون جهداً في السلوك بهم في جَوَادُها ٤ وذلك أن بداهةَ العقل حاكمةُ بأن جُلِّ المعارف البشرية ٤ والعقائد الدبنية ، والاحكام الشرعية ، مكتسبة أي من العلوم النظرية ، فإن لم يكن في الناس مُعلَّمْ حَكْمِم ٤ قُصَّرت العقولُ عن دَرُكِ مابنبغي لها در كُه من النقويم ٤ وأنقطمت دون الكفاية ِ بما يلزمُ لسدِّ ضرورات ِ الحباةِ الأُولى ٤ والاستعداد لِلا بكونُ في الأُخرى ، وساوى الانسان في معيشتِه ِ سائر َ الحيوانات ، وحُرِم سمادة َ الدَّارَين وفارَق هذه الهُ نيا على أُنعس الحالات • وإن من أُعظِم مايسمي إليه السَّاعون ، ويتنافسُ في الدعوة إليه المُتنافسون ، علومَ الحديثِ الكَاشفةَ النقاب ، عن جَمال وُجوهِ مجملات الكِتَاب ، والمدار للفصيل الأحكام ، ونبيبن أُفسام ِ الحلال والحرام : إذْ مُستَندُها ماصحٌ من الأخبار ، وثبت حُسنه من الآثار ، ولا طربق لتعرُّف ذلك ، إلا بما أصطُلِح عليه من أصول تلك المسالك • ولمَّا كان الشيُّ يشرفُ بشرفِ موضوعه أو بمسيس ِ الحاجة ِ اليه 6 كان فنُّ المصطلح مما جَمَع الأُمرين ٤ وفاز بالشرفين ٤ لأَنه مُبِيَصِّرُ من سواء السبيل الجوادر ٤ وُيرَ في الهم لتعرَّف سنن الرشاد ٤ وإني منذ تَنَشَّقتُ من علم الحديث أَرَج أَرْدانه ٤ حنى عُمنتُ من بجره في زاخره ٤ وجريت طلْقًا في ميدانه ٤ لم أَزل أُسرِّح ُ طَرف الطُّرف في رباضه ، وأورد ذود الفكر في حياضِه ، أَسْتُشْيَمُ بِارْقَه إِذَا مَسْرَى 6 وأُجِرِي مَعَ هُواهُ حَيْثُ جَرَى 6 أَنْظِمِ فَوَائْدُهُ 6 وأقيد أوابده ، وأُدل على مقاصده ، وأُعوج إلى معاهدِه ، حتى أشحذُتُ كليل العزُّم ، وأَبقظتُ نائمَ الهم ، وأُجبت داعي الفكر لمقتَرَحه ، مِن جمع مَا كُنتُ وعيت من مصطَلَحه 6 إِذ هو قطبُ تدور غليه أفلاكُ الأخبار 6 وعبابُ تنصبُّ منه جداول معاني الآثار ، قد سَجَم وابلُ فضله في الأُصول فأزهرها ، وتبسُّم وجه ُ إِقباله فيُ النروع فنو َّرَها ٤ فاستخَرْثُ الله فيما قصدت ٤ وتوكلتُ عليه فيما أُردت ٤ وشرعت في جمع ِ لُبابه ٤ والمهمَّات من أَبوابه ٤ وإبراز دفائنه وكنوز ِ وحلِّ غوامضِه ورموزه ، من الكُنْب المعرَّلِ عليها ، والأُصول

المرجوع إليها ، حتى غدا جامعًا لمجامع المصطلَحات ، وحاصراً لأمهانها المعتبرات ، مع تذبيهات نافعة ، وتنويرات ساطعة ، تُوضع معالم أمرار الآثار ، وتصيرُها كالشمس في دائعة النهار ، وضممت إليه فرائد تُبهج الألباب ، عثرت على خباياها في غير ما كتاب ، منًا لم يُذكر في أسفار المصطلَح ، ولا يَعلم مظانها إلا مَن لِي غير ما كتاب ، منًا لم يُذكر في أسفار المصطلَح ، ولا يَعلم مظانها إلا مَن لِي أَدْ النفيب أَفْتَدَ ، فقيدت شوارد ها ، وقصرت أوابد ها على أسلوب جديد ، يُسهَلُ الوقوف على أمرار هذا الفن الباهرة ، ويرقي إلى الرسوخ في مقاصد السنّة الطاهرة ، والحذق في رد الخلاف إلى الحق المأثور ، الذي تطمئل به المقاوب وتنشرح الصدور ، يمّا يتنافس فيه الكاملون ، ويَبَاهي بتحصيل معرفته الراغبون ، وقد صمّيته : «قواعد التّحديث مِن فنُون مصطلَح الحديث ، ورتّنه على مقد مة وعشرة أبواب ، مذبّلة بخاتمه في فوائد متنوعة يُضطر إليها الأثري ، ثم بتنمة في مقصدين بديعين ، وعلى الله التّبكلان ، في كل وقت وأوان ، والحد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنَهْ تدي لولا أن هدانا الله ، وأوان ، وأوان ، هذانا الله ،



# مقدمة الكتاب

#### مطالع مهمة

#### المطاع الاثول

قال الزركشيُّ في قواعدِه: « إِنَّ تصنيفَ العلمِ فرضُ كفابةٍ عَلَى مَنْ مَنَحَه الله فها واطِّلاعًا فلو ُ ثُر ك النصنيفُ لضُبع العلمُ على الناس ، وقد قال تعالى: « وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ » (١) الآية ، ولن تزالَ هذهِ الأَّمةُ سِف ازديادٍ وثرق في المواهبِ والعلم · » انهى

وقال َ نابغةُ البلفاءُ ابنُ المقفَّع في مقدّمة الدُّرَة الينيمة (٢): ﴿ وجدُنا الناسَ قبلنا لم ْ يرضُوا بِمِا فازُوا بِهِ مِن الفضل لا أَنفُسِهم ْ حتى أَشر كونا معهم فيا أَدْر كوا من علم الأولى والآخرة ، فكنبوا به الكُتُب الباقية ، وكفونا مؤونة النجارب والفطن ، وبلغ من اهتامهم بذلك : أنَّ الرَّجلَ منهم كان بُفتَح له البابُ من العلم ، والكلمةُ من الصواب ، وهو بالبلد غير المأهول ، فيكلبُهُ على الصخور مبادرة منه اللاَّجل ، وكراهية لأن يُسقط ذلك على مَن فيكلبُهُ على الصخور مبادرة منه اللاَّجل ، وكراهية لأن يُسقط ذلك على مَن أيعده (٢) ، فكان صنيعهُم في ذلك صنيع الوالد الشفيق ، على ولد و الرحيم بهم ، أوالدي يجمع لم الأموال والعُقد (٤) إرادة أن لانكون عليهم مؤونة في الطلب ، وخشية عجزهم إن هم طلبوا ، فهُنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أنْ بأخذ مِن علمهم ، وغابة إحسان محسننا أن بقلدي بسيرتهم ، وأحسن ما يصيب من علم علمهم ، وغابة إحسان محسننا أن بقلدي بسيرتهم ، وأحسن ما يصيب من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٨١

<sup>(</sup>٢) ص ٩ ــ بيروت المطبعة الادية ١٨٩٧ ، طبعة ثانية

<sup>(</sup>٣) اي يفوته

<sup>(؛)</sup> جمع عقدة: ما فيه بلاغ الرجل وكفايته « قاموس »

الحديث محد ثنا ، أن ينظر في كتبهم ، فيكون كأنّه إيّاهم بُحاور ، ومنهم السمع ، غير أنّ الذي نجد في كتبهم هو المنتخل في آرائهم ، والمنتق من أحاديثهم ، ولم تجده غادروا شيئًا يجد واصف بليغ في صفة له ، قالاً لم يسبقوه إليه ، لا في تعظيم لله عز وجل ، وترغيب فيا عنده ، ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيها ، ولا في تحرير صنوف العلم ، ونقسيم أفسامه وتجزئة أجزائها وتوضيح سبلها ، وتبيين مآخذه ، ولا في وُجوه الأدب ، وضر وب الأخلاق ، فلم ببق في جلهل من الأمر لقائل بعد هم مقال ، وقد بقيت أشياء من الحائف الأمور ، فيها مواضع لصغار الفطن ، مشاقة من جسام حكم الأولين وقولم ، ومن ذلك بعض ما أنا كانب في كتابي من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس ، » انتهى كلامه ،

وفي قوله: « وقد بقيت ٠٠٠٠ » فلع الباب التصنيف على نحو هذا المهنى وقد قالوا: بَنبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثانية التي تُصنف لها العلماء وهي : اختراع معدوم ، أو جمع مُنترق ، أو تمهل ناقص ، أو نفصهل محمل ، أو تهذيب مطول ، أو ترتيب مخلّط ، أو تعبين مبهم ، أو تببين خطأ ، كذا عدها أبو حيان ويمكن الزيادة فيها .

قال مُلاَّ كاتب حَلَبي رحمهُ الله : « ومِنَ الناس من ينكرُ النصنيف في هذا الزَّمان مطلقًا ، ولا وجه لا نكار م مِن أهله ، وإنما يحمله عليه التنافسُ والحسدُ الجاري بين أهلِ الأعصارِ ولله درُّ القائل :

قُلْ لِمَنْ لاَ يَرَى ٱلْمُعَاصِرَ شَيئًا وَيَرَبِ لِلْأَوَائِلِ النَّقْدِيمَا إِنَّ ذَاكَ الْقَدِيمَ كَانَ حَدِيثًا وَسيبق هذَا الحديثُ قَدِيما واعلم: أن تنائج الأفكار لا نقف عند حد ، وتصرفات الأنظار لا نقتهي إلى غابة ، بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يجرزُه في وقته المقدَّر له ، وليس لأحد أن يزاحمَه فيه ، لأن العالَم المعنوي واسع كالبحو الزَّاخر ، والعيض الالهي ، ليس له انقطاع ولا آخِر ، والعلومُ منج إلهية ، ومواهبُ والعيض الالهي ، ليس له انقطاع ولا آخِر ، والعلومُ منج إلهية ، ومواهبُ

ممدانية ، فغير مُستَبَعَدِ أَن بُدَخر لبعض المتأخّرين ، ما لم بُدَخر لكثير من المتقدّ مين ، فلا نغتر بقول النقائل : « ما ترك الأول للآخر ! » بل القول الصحيح الظاهر : « كم ترك الأول للآخر ! » فإنما يُستجاد الشي ويُسترذَل ، لجودته وردا أنه في ذاته ، لا لقدمه وحدوثه ، وبقال : « لبس كلة أضر بالعلم من قولهم : ما ترك الأول شبئا » لا نه بقطع الآمال عن العلم ، ويحمل على التقاعد عن العلم ، فيقتصر الآخر على ماقدً م الأول من الظاهر ، وهو خطر عظيم ، وقول شعيم ، فالاوائل وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها ، فالأواخر على مازوا باستخراج الأصول وتمهيدها ، فالأواخر مازوا بنفريع الأصول وتمهيدها كما قال عليه الصلاة والسلام : « أُمّتي أُمّة مار كذ الخركة لا بُدرى أَولها خير أو آخر ها » وقال ابن عبد ربه في العقد : « إني ماركة اخر كل طبقة ، واضعي كل حكمة ، ومؤلّني كل أدب ، أهذب لفظا ، والأول بادى المنقد ، وأوضح طربقة من الأول ، لأنه ناقض متعقب ، والأول بادى المتقدم ، »

وفي كتاب « جامع ببان العلم وفضله » للحافظ ابن عبد البَرّ (١) : عن علي رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها : « واعلموا أن الناس أبنا ما بُحسنون وقدرُ كلّ امرى ما يحسن ، فتكلموا في العلم تثبين أقدارُ كم ، » قال ابن عبد البر : « ويُقال إن قول علي بن أبي طالب : قيمة كل امرى ما يحسن ، لم يسبقه إليه أحد ، وقالوا : « ليس كلة أحض على طلب العلم منها » وقالوا : « ولا كلة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل : « ماثرك الأول للآخر شيئًا » انتهى ، العلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل : « ماثرك الأول للآخر شيئًا » انتهى ،

\* \* \* \*

#### المطلع الثاني

أَتَأْمَى في هذا التصنيف الميمون بقول السيد مرتضى الياني رحمه الله لي كتابه «إيثار الحق على الخلق» (٢): « وإنَّما جمعت هذا المختصر المبارك ، إن

<sup>(</sup>١) ص ٥٠ ـ القاهرة ، مطبعة للوسومات ٢٢٠ ٩ ه

<sup>(</sup>٢) ص ٢٤ م القامرة ، ١٢١٨ ، مطبعة الاداب والمؤيد

شاءً لله تمالى 6 لمن صُنفت لهم التصانيف 6 وتُنبت بهدابتهم العلماء ؟ وهم من جمع خمسة أُوصاف ٤ معظمُها : الاخلاص والفهم والانصاف ٤ ورابعها – وهو أقلَّها وجوداً في هذه الأُعصار — الحرصُ على معرفة الحق من أُقوال المختلِفين 4 وشدَّةُ الدَّاعي إلى ذلك 6 الحاملُ على الصبر والطلب كثيراً 6 وبذل ِ الجهد في النظر على الا إنصاف ومفارقة العوائد ٤ وطلب الأوابد ٠ » قال رحمه الله : « فإِن الحق في مثل هذه الأعصار قلَّما بعرفه إلا واحد ٤ وإذا عَظم المطلوب قلَّ المساعد ٤ فإِن البدَعَ قد كَثَرَتْ ، وكثرت الدُّعاة إليها ، والنعوبلُ عليها ؟ وطالبُ الحق الهوم ٤ شبيه بطُلاَّبه في أَيام الفترة وهم : سلمان الفارمي ٤ وزيد بن عمرو آبن نفيل وأضرابها رحمهما الله تعالى ؟ فإنهم قدوةُ الطالب للحق ٤ وفيهم له أعظمُ أُسوة 6 فاخِنهم لمَّا حرَصوا على الحق وبذلوا الجُهدَ في طلبه 6 بلَّغهم الله إليه ٤ وأو قفهم عليه ٤ وفاز وا من بين الموالم الجمَّة ٤ فكم أدرك الحقَّ طالبه في زمن الفترة! وكم عمى عنه المطلوب له في زمن النبوة! فأعتبر بذلك 4 واقتد ِ بأُ ولئك ، فإِن الحقُّ ما زالَ مصونًا عزيزًا ، نفيسًا كريمًا ، لا 'بنال' مع الإِضرابِ عن طلبه وعدم التشوُّفِ والتشوُّق إلى سببه ؟ ولا يهجم على المُبطِّلين الْمُورِ ضين ٤ ولا يفاجيُّ أشباه الأنمام الغافلين ؟ ولو كان كذلك ما كان على وجه الأرض مبطل ولا جامل 6 ولا بطأل ولا غافل ٠ » انتهى كلامه رحمه الله تمالى ٠

#### المطلع الثالث

لاخَفاء أن من المدارك المهمة في باب التصنيف ، عزو الفوائد والمسائل والنُكت إلى أَرْبابها تبرؤاً من انتحال ماليس له ، وترقُداً عن أَن بكون كلا بِسِ ثُو بَيْ زُور ، لهذا ثرى جميع مسائل هذا الكتاب معزوَّةً إلى أَصحابها بحروفها وهذه قاعدتنا فيا جمناه ونجمعه ،

وقد الْفَقَ أَنِي رَأْبِتَ فِي ﴿ الْمُزْهِرِ ﴾ للسيوطي هذا الْمَلْحَظ حيث قال في ترجمة

« ذكر من سُئِل عن شي فلم بعرفه فسأل من هو أعلم منه » مانصه (١) : « ومن بركة العلم وشكره ، عزوه إلى قائله ؟ قاله الحافظ أبو طاهم السلقي : سممت أبا الحسن الصيرفي بقول : قال لي عبد الله الصوري بقول : قال لي عبد الغني ابن سعيد : « لما وصل كتابي إلى أبي عبد الله الحاكم ، أجابني بالشكر عليه ، وذكر أنه أملاه على الناس ، وضمن كتابه إلي الاعتراف بالفائدة وأنه لابذكرها إلا عني ، » وأن أبا العباس محمد بن بعقوب الاصم حد شهم ، قال : حدثنا العباس ابن محمد الدوري ، قال : سممت أبا عبيد بقول : « مِن شكر العلم أن تستفيد الشي ، فإذا ذكر لك قلت : خني علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم ، الشي ، فإذا ذكر فيه كذا وكذا ، فهذا شكر العلم ، » قال السيوطي : « ولهذا كتراني أذكر في شيء من نصانهني حرفًا إلا معزوًا إلى قائله من العلما ، مبينًا كتابه الذي ذكر فيه ، » انتهى

#### المطلع الرابسع

قال الحافظ ابو الفضل ابن حجر (٢): « أول من صنف في الاصطلاح القاضي أبو محمد الرامَهُو من عن فه مل كتابه « المحدّ ن الفاصل » لكنه لم يستوعب الحالم أبو عبد الله التيسابوري لكنه لم يهذّب ولم يرزّب ، وتبلاه أبو أنسيم الأصبهاني فعمل كتابه مستخرّجاً ، وأبتى أشياء للمتعقّب ، ثم جاء بعده الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الروابة كتاباً سمّاه « الكفابة » ، وفي آدابها كتاباً سمّاه : « الجامع ، لا داب الشيخ والسامع » ، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : « كل من فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : « كل من أضف علم أن المحدّ ثين بعده عيال على كُتبه ، » ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه « الإيلاع » وأبو حفص الميانجي جُزءاً سماه « مالا يسم المحدّ ن عياض كتابه « الإيلاع » وأبو حفص الميانجي جُزءاً سماه « مالا يسم المحدّ ن عياض كتابه « الإيلاع » وأبو حفص المياني في « المنهج المُنهج عند الاستاع ، عبائه » والحافظ أبو بكر بن أحمد القسطلاني في « المنهج المُنهج عند الاستاع ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۶ ج ۲ المطبعة الكبرى السنيه: مصر ۱۹۸۷ ه.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ، ص ۽ ﴿ ذ ٠ ص ﴾ ٠

لمن رغب في علوم الحديث على الاطلاع » إلى أن جاء الحافظ الامام لتي الدين أبو عمرو بن عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزبل دمشق ، فجمع لما وُلي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية المعروفة بدار الحديث ، كتابه المشهور ، فهذّب فنونه ، وأملاه شيئًا فشيئًا ، وأعنني بتصانيف الخطيب المفرقة ، فجمع شتات مقاصدها ، وضم اليها من غيرها نُخب فوائدها ، فاجتمع في كتابه مالفرق في غيره ، فلهذا عكف الناس عليه ، وساروا بسيره ، فمنهم المختصر له كالنووي في نقربه ، والناظم له كالعراقي ، والمستدرك ، والمعارض ، فجزاهم الله خيراً ، » انتهى ،

#### \*\*\*

وكتابنا هذا حوى بمونته تعالى أباب مقاصد هذا الفن 6 من خلاصة المصنفات المذَوَّه بها 6 ومن نخب كتب الأصول 6 وبمن حام حَوْل خدمة فِقه ِ السُنَّة 6 بما ستقف على العزْو إليه بجوْله تعالى وقوَّته 6 وهو نعم المعين ؟



# الباب الأول

فی

## التنويه شأبه الحديث

وفيه مطالب

1

#### شرف علم الحديث

عن أبي نجيح العرباض بن سارية السّلمي رضي الله عنه ٤ قال : وعَظَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ٤ وذَرَفَتْ منها العبوت ؟ قلنا : « يا رسول الله كأنها موعظة مود ع فأوصنا ! » قال : «أوصبكُم بِيَقُوى الله ٤ والسّمع والطّاعة ٤ وإن تأمَّر عليكم عبد وإنّه من أوصبكُم بِيقَوى الله ٤ والسّمع والطّاعة ع وإن تأمَّر عليكم بيسُنتي وَسَنّة الخُلفَاء من بَهِ شُ مِنْكُم فَسَيرَى اختلافًا كثيرًا ٤ فعليكم بيسُنتي وسَنّة الخُلفَاء الرّائيدِينَ المهد بين عَفُوا عليها بالنّواجذ وإيًاكم ومُحد ثان الأمور ٤ فإن كُلُ بِدعة ضَلالة ٥ به رواه الإيمام أحمد وأبو داود والتّرمذي وقال : «حدبث كُلُ بِدعة ضَلالة ٥ به رواه الإيمام أحمد وأبو داود والتّرمذي وقال : «حدبث حدبث الشامبين ٠ » ويف حسن » وأبو نعيم وقال : «حدبث جبّد من صحيح حدبث الشامبين ٠ » ويف بعض الطرق : « فما ذا تعهد إلينا ? » قال : « تركم على البنضاء ليلها بعض الطرق : « فما ذا تعهد إلينا ? » قال : « تركم على البنضاء ليلها فعليم بماعر فتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين ٠ عَضُوا عليها بالنواجذ ٠ » وفي بعض : « فان كلّ عدثة بدعة م وكلّ بدعة ضلالة م وكلّ ضلالة في النار ٠ » بعضها : « فان كلّ عدثة بدعة م وكلّ بدعة ضلالة م وكلّ ضلالة في النار ٠ »

قال الحافظ المُنذِرِي : « وقوله صلى الله عليه وسلم : عضوا عليها بالنواجذ ، أي : اجتهدوا على السنة والزَّموها ، وآحرصوا عليها ، كما يَلزَّمُ العاضُ على الشيُّ بنواجذه خوفًا من ذهابه ونفلُته · والنواجذ : الأنياب أو الاضراس · »

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العلمُ ثَلاَثَةُ : آبَةُ ' محكمَةُ ' ، أَو 'سنة فائمة ' ، أو ' فَرِيضة عادِلة ؟ وَمَا يَسْوَى ذَلِكَ فَهُو َ فَضُلُ · » رواه أبو داود وابن ماجه .

وعن جابر رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول في أخطَّبته : « أَمَّا بَعدُ ، فأَوِنَ أَصْدَقَ ٱلحَدِيثِ كِنَابُ الله ، وإنَّ أَفْضَلَ الْمَدْي مَدْيُ مُعَدَّنَة بِدُعة . . . . . فَضَلَ اللهُ عَد مُعَدِّنَة بِدُعة بَدُعة بَدُعة فَضَلَ عَم مَا نقدم . » رواه الامام أحمد ومسلم وغيرهما .

وفي رواية : « أماً بعدُ ؟ فانَّ خيرَ الحدِيثِ كتابُ الله ، وخيرَ الهدْيِ عدرُ الله عن الله عن وخيرَ الهدْي

قال الامام النووي قدّس الله سرّه: «إنّ من أمّ العلوم تحقبق معرفة الأحادبث النبوبّات ، أعني معرفة منونها ، صحبيحها وحسنها وضعيفها وبقبة أنواعها المعروفات ، ودلهل ذلك: أنَّ شرعنا مبني على الكناب العزيز والسنن المروبات ، وعلى السنن ممدار أكثر الأبات الفروعيات مجلات مدار أكثر الأبات الفروعيات مجلات وبيانها في السنن المحكات وقد الفق العلما على أنَّ مِن شر ط المجتهد من القاضي وبهانها في السنن المحكات وقد الفق العلما على أن مِن شر ط المجتهد من القاضي والمقتى أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات ، فثبت بما ذكرناه : أنَّ الاشتفال بالمحدبث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخبر وآكد القربات ، وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال افضل المخلوقات ، عليه مِن الله الكريم أفضل الصادات والسلام والبركات ? ولقد كان أكثر اشتغال العلما بالمحدبث في الأعصار الخاليات ؛ حتى لقد كان يجتَمع في مجلس الحدبث من بالمحدبث في الأعصار الخاليات ؛ حتى لقد كان يجتَمع في مجلس الحدبث من الطالبين ألوف متكاثرات ، فتناقص ذلك وضففت الهم ، فلم ببق إلا آثار من الطالبين ألوف متكاثرات ، فتناقص ذلك وضففت الهم ، فلم ببق إلا آثار من الطالبين ألوف متكاثرات ، فتناقص ذلك وضففت الهم ، فلم ببق إلا آثار من المعاليات ، وقد جاة في

فضل إحباء السنن الممانات أحاديثُ كثيرةُ معروفات مشهورات وينبغي الاعتناء علم الحديث والتحريضُ عليه لِما ذكرنا من الدلالات ولكونه أيضاً من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله وللأئمة والمسلمين والمسلمات ، وذلك هو الدين كما صح عن سيّد البريات ولقد أحسن القائل « مَن جمع أدّوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيّات ؛ وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات ، وهو جدير بذلك ، فام نه كلام أفصح الخلق ومن أعطِي جوامع الكلات صلى الله عليه وآله وسلم صاوات متضاعفات ، »

وقال العلاَّمة الشَّهاب أحمد المنيني الدمشقي الحنني في الـقول السديد : « إِنَّ علمَ الحديث علمُ رفيع القدر 6 عظيمُ الفخر 6 شريفُ الذكر 6 لا يعنني به إِلاَّ كُلُّ حَبْرٍ ، ولا 'يحرَمه إِلاَّ كُلُّ غَمْرٍ ، ولا فنى محاسنه على بمرَّ الدهر ؟ لم يزل في القديم والحديث يسمو عزةً وجلالة ٤ وكم عز به ِ مَن كشف الله ا له عن مخبآت أسراره وجَلاً له ، إذْ به بعرف المراد من كلام رب العالمين ، ويظهر المقصود من حبله المتمل المتين ٤ ومنه يُدْرَى شمامُل من سما ذاتًا ووصفًا واسمًا ٤ وبوقف على أُسرار بلاغة ِ مَنْ شرَّف الخلائق عُرْبًا وعجمًا ٤ وتمتد من بركانه للمعتنى به موائد الإكرام من رب البربة ٤ فيدرك في الزمن القليل من المولى الجلمِل المقاماتِ العلمِة والرتبَ السفية ٤ مِن كرع ِ مِن حياضه أو رتع في رياضه فَلْيَهِذِهِ الأُنسُ بجني ، رِجنانُهُ السنةُ المحمدية ، والتمتع بمقصورات خيام ِ الْحقيقة الأَحمدية ؟ وناهيك بعلم مِنَ المصطفى صلى الله عليه وسلم بدايته ُ 6 وإليه ِ مستندُ ، وغايته ، وجسب الراوي للحديث شرفًا وفضلاً ، وجلالةً ونُبلًا ، أن يكون أوَّلَ سَلَسَلَةً آخِرُهَا الرسول ، وإلى حضرنه الشريفة بها الانتها؛ والوصول • وطالما كان السلف الصالح بقاسون في تحمله شدائد الأسفار ٤ ليأخذوه عن أهله بالمشافهة ولا يقنمون بالنَّقل من الأسفار ؟ فربما ارتكبوا غارب الاغتراب بالارتحال إلى البلدان الشاسعة ِ لأخذ حديث عن إمام انحصَرَت روابته ُ فيه 6 أو لبيان وضعرِ حديث لتبعوا سنده حتى انتهى إلى من كيختلق الكذب وبفتريه ؟ وتأسى بهم

مَنْ بعده مِن نَقلة الأحاديث النبوية ، وحفَظة السنة المصطفوية ، فضبطوا الأسانيد وقيدُوا منها كلَّ شريد، وسبروا الرواة بين تجريح وتعديل ، وسلكوا في تحرير المنن أقوم سبيل ، ولا غرض لم إلا الوقوف على الصحيح من أقوال المصطفى وأفعاله ، ونني الشبهة بتحقيق السند واتصاله ، فهذه هي المنقبة التي تنسابق إليها الهم العوالي ، والمأثرة التي يُصو َف في تحصيلها الايام والليالي ، »

وقال الامام أبو الطبب السيَّد صِدِّ بِق خان الحسبني الأثري ، عليه الرحمــة والرضوان ٤ في كتابه «الخطة» : • إعلم أن آنف (١) العلوم الشرعية ومفتاحها ٤ ومشكاةً الأدلة السمعية ومصباحها ٤ وعمدة َ المناهج اليقينية ورأسَها ٤ ومبنى شرائع الإسلام وأساسَها ٤ ومستند الروايات الفقهية كلها ٤ ومآخذ الفنون الدينية دقِّها وَجِلِّهَا ٤ وأُسُوهَ جَملةِ الاحكام وأسها ٤ وقاعدةَ جميع العقائد وأُسْطُقُسها ٤ وسماءً العبادات وقطب مدارِها 6 ومركزَ الماملان ومحطُّ حارِّها وقارِّها 6 هو علمُ الحديث الشربف الذي تُعُرف به جوامع ُ الكيلَم 6 وتنفجر منه بنابيع الحِيم 6 وتدور عليه رَحى الشَّرْع بالاسر ٤ وهو مِلاَك كل نَهْني وأمر ٤ ولولا. لقال مَنْ شاء ماشاء ٤ وخبَطَ الناسُ خبطَ عشواء ٤ وركبوا مثن عمياء ٤ فطوبى لمن جَدُّ فيه ٤ وحصلَ منه ُ على تنويه ٤ بملك من العلوم النواصي ٤ ويقرب من أطرافها البعيدَ القاصي • ومن لم يوضع من درِّه ، ولم يَخْضُ في بجره ، ولم يَقْتَطِف من زَهْره ، ثم تعرَّض للكلام ، في المسائل والأحكام ، فقد جار فيما حكم ، وقال على الله تعالى ما لمُ يعلم ؟ كيف وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم • والرسول ُ أَشرف الخلق كابهم أَجمين ٤ وقد أُونيَ ﴿جوامع الْكَيْلُم ٤ وسواطع الحسكم ، من عند رب العالمين ، فكلامه أشرف الكام وأفضلها ، وأجمع الحكم وأ كملها ، كما قيل: «كلامُ الملوك ملوكُ الكلام» وهو يَلْمُ كلام الله العلام وثاني أُدلة الاحكام • فان علومَ القرآن وعقائدَ الاسلام بأمرِهــا ، وأحكامَ الشريعة المطهرة بتمامها 6 وقواعــد الطريقة الحقة بجذافيرها ؟ وكذا الكشفياتُ

<sup>(</sup>۱) انف : اول

والعقليات بنقبرها وقطميرها ٤ لتوقف عَلَى ببانه صلى الله عليه وسلم ٤ فاينها ما لم توزن بهذا القِسطاس المستقيم ، ولم تُضرب على ذلك المعيار القويم ، لا يعتمدُ عليها ٤ ولا يُصار إليها ٠ فهذا العلم المنصوص ٤ والبناء المرصوص ٤ بمنزلة الصرَّاف لجواهر العلوم ٤ عقليَّها ونقليُّها ٤ وكالنقَّاد لنقود كلَّ الفنون : أُصليُّها وفرعيُّها ٤ من وجوه النفاسير والفقهبات ونصوص الاحكام ٤ ومآخذ عقائد الاسلام ٤ وطُرْ ق السَّاوك إلى الله سبحانه وتعالى ذي الجلال والأكرام ، فما كان منها كاملَ العيار ، في نقد هذا الصّرّاف ٤ فهو الحريُّ بالترويج والاشتهار ٤ وما كان زبِّهَا غير جيّد عند ذاك النقاد 6 فهو القمين بالرد والطرد والانكار 6 فكل ُ قول يصد فه خبر الرسول ، فهو الأصلح للقبول ، وكلُّ ما لايساعده الحديثُ والـقرآن ، فذلك في الحقيقة سفْسَطَة بلا برهان • فهي مصابيحُ الدُّجي ، ومعالم الهدى ؟ وبمنزلة البدر المنير ٤ مَن انقادَ لها فقد رَشَد واهتدى ٤ وأُوتيَ الخيرَ الكثير ٤ ومن أَغْرَضُ عَنِهَا وَتُولَى فَقَدْ غُوى وَهُوكَ ﴾ وما زاد نفسَهُ ۚ إِلاَّ التَّخسير ﴾ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى وأمر ٤ وأنذر وبشَّر ٤ وضرب الأمثالَ وذكَّر ٤ وإنها لمثل القرآن بل هي أكثر (١) • وقد ارتبَطَ بها أَيِّباءُه صلى الله عليه وسلم الذي هو مِلاكُ سعادة الدَّارين ، والحياةُ الأبدية بلا مَيْن ، كيف وما الحقُّ إلا فيما قاله صلى الله عليه وسلم أُوعمل به أُو قَرَّرَه أَو أَشار إليه ٤ أُولفكِّر فيه أُوخَطَر بباله أو هجس في خَلَده واسنقام عليه • فالعلمُ في الحقيقة هوعلم السنةوالكناب ، والعمل ، العمل بهما في كل إباب وذهاب ؟ ومنزلتُهُ بين العلوم منزلةُ الشمس بين كواكب السهاء ٤ ومزيةُ أهله على غيرهم من العلماء ، مزيةُ الرجال على النساء ، « وذَ لِكَ فَضْلُ ٱللهِ بُوَّ نيه ِ مَنْ يَشَاءُ » (٢) فياله من علم ميط (٣) بدمه الحق والهدى ٤ ونيط بِعُنْقه النفوزُ بالدرجات العلى • وقد كان الامام محمد بن علي ، بن الحسين عليه السلام يقول : ﴿ أَنْ مَنْ فِقْهِ الرَّجِلِّ بَصِيرَتُهُ أَوْ فَطَنْتُهُ

<sup>(</sup>١) المراد بالثلية هيهنا ، مثلية العدد ، بقرينة قوله : « بل هي اكبثر » ﴿ محمد بهجة البيطار ﴾

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ٧٠ ، والحديد آية ٢١ وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) سيط : خلط

بالحدبث » ولقد صَدَق ، فانه لو تأمل المتأمّل بالنظر العميق ، والفكر الدقيق ، لانسانية كيفية والدقيق ، لعلم أن لكل علم خاصية ، لتحصل بجزاولته للنفس الانسانية كيفية من الكيفيات الحسنة أو السيئة ، وهذا علم تُعلي مزاولتُه صاحب هذا العلم معنى الصحابية ، لأنها في الحقيقة هي الاطلاع على جُزْئيات أحوالِه صلى الله عليه وسلم ، ومشاهدة أوضاعه في العبادات والعادات كلها ، وعند 'بعد الزمان ، بتمكن هذا المعنى بجزاولته في مدركة المزاول ، ويرتسم في خياله بحيث يصير في حكم المشاهدة والعيان ، واليه أشار القائل بقوله :

أُهِلُ الحديثُ هُمُو أُهِلِ النبيّ وإِنْ لَم يصحبوا نفسَه أَنفاسَه صحبوا ويروى عن بعض الصُّلحاء أنه قال: « أَشدُّ البواعث وأقوى الدَّواعي لي على تحصيل على الحديث لفظُ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » · فالحاصل أن أهلَ الحديث ، كثر الله تعالى سوادَهم ، ورفع عمادَهم ، لم نسبة خاصة ، ومعرفة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لا يُشارِ كُمُهم فيها أحد من العالمين ، فضلاً عن الناس أجمين ، لأنهم الذين لا يزال يجري ذكر صفاته العليا وأحوالِه الكريمة وشمائلِه الشريفة على السانهم ، ولم ببرح تمثال جماله الكريم ، وخيال وجهم الوسيم ، ونور حديثه المُستَبين ، بتردَد في حاق وسط جنائهم ، فعلاقة باطنهم باطنهم باطنهم ، النبي مُسلَمة ، فأكر م بهم وحمه باطنهم باطنهم باطنهم ، النبي مُسلَمة ، فأكر م بهم من كرام يشاهدون عظمة المسمّى حين بذكر الامم ، ويصلون عليه كل لمحة ولحظة أحسن الحد والرسم ، و

\* \* \*



## فيض راوي الحديث

كَنَى خَادِمَ الحَدِيثَ فَضَلاً دَخُولُهُ فِي دَعُولُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٍ حَيْثُ قَالَ : « نَضَّرَ الله أَمَ أَ سَمِعَ مَقَالَتِي ٤ فَحَفِظَهَا وَوَعَاها وَ أَدَّاها ٠ » رواه الشافعي

والبيهقي عن ابن مسعود ٤ وأخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: « نضر الله آمراً سمع منّا شَنّا فبأنه كما سمعه ٤ فرنب مُبلّغ أوعى من سامع ٠ » قال الترمذي : « حسن صحيح » • وعن زيد بن ثابت ٤ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « نضر الله المرء سمع منا حديثاً فبلغه غيره ٤ فَرُب عامل فقه إلى من هُو أَفقهُ منه ٤ وَرُب عامل فقه إلى من هُو أَفقهُ منه ٤ وَرُب عامل فقه الله من من هُو أَفقه منه والنسائي وابن ماجه بزيادة • وعن أنس بن مالك ٤ قال : خَطَبَنا رسول الله عليه وسلم بمسجد ألحيف من منى فقال : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ٠٠٠٠ الحديث ٠ » رواه الطبراني • وروى نخوه الامام أحمد وغيره عن جبير بن مطم •

قال سفيان بن عُيَيْنة : « ليس من أهل الحديث أحد ۗ إِلا وفي وجهه نَضْرة لهذا الحديث ٠ »

وقال صلى الله عليه وسلم : « أَللَّهُمَّ ٱرْحَمْ خُلَفَائِي » قيل : ومِنْ خَلَفَاوُك ؟ قال : « الَّذِينَ كَيْ تُونَ مِنْ بَعْدِي كَيْ وُونَ أَحادِبْنِي ٤ وَبُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ ٠ » رواه الطبراني وغيره ٠

وكأن تلقيب المحدِّث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث ، وقد أُقِبَ به جماعة منهم سفيان وابن راهُوبَه والبخاري وغيره ، وقد قبل في قوله تعالى : « بَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بإماميم » (١) « ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك ، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم ، » كذا في التدريب (٢)

وعن أُسامة بن زبد رضي الله عنه ٤ عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال : « بَحْمِلُ هَــٰذَا العِلْمَ مِنْ كُلُّ حَلَمْ عُدُولُه بَنْهُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْفَالِينَ ٤ وَأَنْتِحَالَ الْمُنْطِلِينَ ٤ وَتَأْوِ بِلَ الْجَاهِلِينَ ٢ » ورواه من الصحابة غيرُ واحد ٤ أخرجه ابن عدي ٤ والدارَ قُطْني ٤ وأبو نعيم ٠

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، آية ٧١.

<sup>(</sup>٢) ص ١٧٠ ــ القاهرة ، المطبعة الخيرية ١٣٠٧ ه ٠

وتعدُّدُ طُرُقهِ بقضي بجسنه كا جزم به العلائي ، وفيه تخصيص حملة السنة بهذه المنقبة العلية ، وتعظيم لهذه الأُمة المحمدية ، وبيان لجلالة قدر المحدثين ، وعلو من مرتبتهم في العالمين ، لا أنهم يحمون مشارع الشريعة ومتون الروايات من تحريف الغالين ، وتأويل الجاهلين ، بنقل النصوص المحكمة لرد المنشابه إليها ، وقال النووي رحمه الله تعالى في أول تهذيبه : « هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة هذا العلم وحفظه ، وعدالة نا فليه ، وإنَّ الله بوقيّ له في كل عصر خلفاً من العُدُول ، يحمونه وبنفون عنه النحريف ، فلا يضيع ، ، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر ، وهكذا وقع ولله الحمد ؛ وهو من أعلام النبوة ؛ ولا يضر كون بعض الفساق بعرف شيئاً من علم الحديث ، إنما هو إخبار أن العدول يجملونه ، لا أن عيره لا بعرف شيئاً منه ،

ومن شرف علم الحديث 6 ما رويناه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ مُلاَةً ٠ قال الترمذي : الله صلى الله عليه وسلم غي مَدا الحديث بهان صحيح «حسن غريب » وقال ابن حبان في صحيحه : " في هذا الحديث بهان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة أصحاب الحديث إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم ٠ »

وقال أَبو ُنعيم : • هذه منقبة شريفة يختض بها رواةُ الآثار و َ قَلَتُهَا ؟ لاَ نه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرف لهذه العصابة • •

وكان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : • لو لا أَهل المجابر 6 لخطبت الزنادفةُ على المنابر • •

وقال أيضًا : • أهلُ الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم · ، وقال أيضًا : • إذا رأيتُ صاحبَ حديثِ فكاً في رأبت أحداً من أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم · ، وكان أَحمد بن سريج بقول : • أهـل الحديث أَعظم درجةً من الفقها، ، لا عنائهم بضبط الأُصول · ،

وكان أَبو بكر بن عياش يقول : • أهلُ الحديث في كل زمان ؟ كأهل الاسلام مع أَهل الأديان · ·

وكات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول: • سيأتي قوم يجادلونكم بشُبهات النقرآن ، فخذوهم بالسُّنَن ، فان أصحاب السُّنَن أعلم بكتاب الله عزَّ وجل • ، نقله الشعراني في مقدمة ميزانه (١) •

وقال الشيخ الأكبر عبي الدين بن عربي قدس الله مره في فتوحانه في الباب الثالث عشر وثلثانة (٢): • وللورثة حظ من الرسالة ، ولهذا قبل في معاذ وغيره: • رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما فاز بهذه الرتبة وبُحشَرُ بهماذ وغيره مع الرسل إلا المحد ون الله عليه وسلم » وما فاز بهذه الرتبة وبُحشَر بهم القيامة مع الرسل إلا المحد فون الذين يروون الأحاديث بالأسانيد المنصلة بالرسول عليه السلام في كل أمة ؛ فلهم حظ في الرسالة ، وهم تقلة الوحي وهم ورثة الأنبها، في النبليغ ، والفقها، إذا لم يكن لهم نصيب في روابة الحديث ، فلبست لم هذه الدرجة ، ولا يحشرون مع الرسل ، بل يحشرون في المقيقة ، وكذلك الزهاد واله بالا على أهل الحديث ، ومن لم يكن من أهل الحديث منهم ، كان حكم ه حكم الفقها، الاجتماد في الورثة ، ولا بُحشرون مع الرسل ، بل يحشرون مع الرسل ، بل يحشرون مع عموم الناس وبتميزون عنهم بأعمالهم الصالحه لاغير؛ كما أنّالفقها، أهل الاجتماد بشمير ون مع عموم الناس وبتميزون عنهم بأعمالهم الصالحه لاغير؛ كما أنّالفقها، أهل الاجتماد بشمير ون مع عموم الناس وبتميزون عنهم بأعمالهم الصالحه لاغير؛ كما أنّالفقها، أهل الاجتماد بشمير ون مع عموم الناس وبتميزون عنهم بأعمالهم الصالحه لاغير؛ كما أنّالفقها، أهل الاجتماد بشمير ون بعلمهم عن العامة ، اناهي

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) ص ٦٢ - القاهرة ، المطبعة الكستلية ، ١٢٧٠ ه .

<sup>(</sup>٢) ص و ٦ ، ج ٣ - القاهره ، المطبعة الاميرية ١٢٩٣ ه .

#### ٣

### الوثمر النبوي برواية الجديث واسماعه

روى الامام أحمد والبخاري والترمذي عن عبدالله بن عمروبن العاصي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ بَلَّهُوا عَنِي ۗ وَلَو ْ آ بَةً ؟ وَحَدّ ثُوا عَنَى ۗ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ؟ وَكَن ْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ٠ ،

وروى الطبراني عن أبي قرْصافة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله وسلم ، قال ﴿ حَدَّ ثُوا عَنِي عَبَا تَسْمَعُونَ ، وَلاَ تَقُولُوا إِلاَّ حَقا ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الله عَلَى الله عَنِي عَبَا تَسْمَعُونَ ، وَلاَ تَقُولُوا إِلاَّ حَقا ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَالِمُ عَنْ الله عَنْ

وروى الامام أَحمد ؛ والبخاري في الأُدب ؛ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنه فال : « عَدَّ وُا ويَسَرِّوُوا وَلاَ تُسَعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُسَعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُسْعَسِّرُوا ؛ وَإِذَا غَضِبَ أُحَدُ كُمْ فَلْيَسَكُنُ ! ،

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ تَعَلَّمُوا اللهِ الْنِصَ وَالْ قَرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ ، فاني مَقْبُوضٌ ، ، ،

قال العارف الشعرافي قدس سره في العهود الكبرى (1): • وفي كثابة الحديث وإسماعه للناس فوائد عظيمة ، منها : عدم أندراس أدلة الشربعة ، فان الناس لو جهلوا الأدلة جملة — والعياذ بالله تعالى — لربما عَجَزُوا عن نصرة شريعتهم عند خصمهم ، وقولهم : • إنا وجدنا آباءنا على ذلك ، لايكني ، وماذا يضر الفقيه أن يكون محدثا يعرف أدلة كل باب من أبواب الفقه ؛ ومنها : تجديد الصلاة والنسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث ، وكذلك تحديد الترضي والترحم على الصحابة والتابعين من الرواة إلى وقتنا هذا ؛ ومنها : وهو الترضي والترحم على الصحابة والتابعين من الرواة إلى وقتنا هذا ؛ ومنها : — وهو

<sup>(</sup>١) ص ٣٢ ﴿ عِلَى هَاشَ لَعَانَفَ المَنْ وَالْاَخَلَاقِ نَهُ ـَ الْقَامُوةِ الْمُطْهِةُ الْمُعَارِهُ ٢١٠ ه

اعظمها فائدة – الفوز بدعائه صلى الله عليه وسلم لمن بلَّغ كلامه إلى أمنه في قوله : • نَضِر ٱلله آمراً عليه مَقَالَتي فَوَعاها فأدَّاها كما سمعها • • ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول بلا شك ، الا ما استُنني ، كعدم إجابته صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى لا يجعل بأس أمنه فيا بينهم كما ورد • » انهى

\* \* \*

4

#### ء مث السلف على الحديث

قال الشعراني قُدرس مر مُ في مقدمة ميزانه (١) : كان الأعمش رضي الله عنه يقول : « عليكم بملازمة السنة ، وعلموها للأطفال ، فانهم يحفظُون على الناس دبنهم إذا جا وقتهم ، وكان وكيع رحمه الله تعالى يقول : « عليكم باتباع الأئمة المجتهدين والمحدر ثين ، فانهم بكنبون ما لمم وما عليهم بخلاف أهل الأهوا والرأي فانهم لا بكنبون قط ما عليهم ، وكان الشعبي وعبد الرحمن بن مهدي يزجران كل مَن رأياه بتدبّن بالرأي وبنشدان :

دين النبي عمد أخبار ينعم المطية للفتى الآزار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي لبل والحديث نهار

وكان مجاهد بقول لأصحابه: « لا تكثبوا عني كل ما أفنيت به ، وإنما 'بكتب الحديث ولعل كل إشي أفنيت به اليوم أرجع عنه غدا . وكان أبو عاصم رحمه الله تعالى يقول : « إذا تبحر الرجل في الحديث ، كان الناس عنده كالبقر ، وكان الامام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : « إياكم والقول في دين الله نعالى بالرأي ؛ وعليكم باتباع السنّة ، فَمَنْ خرج عنها ضل ، ودخل عليه مرة رجل من أهل الكوفة والحديث 'بقرأ عنده' فقال

<sup>(</sup>۱)س۲۲-۱۲ « ذ ۰ س »

الرجل: دعونا من هذه الأحاديث! » فزجَرَهُ الامام أشد الزجر وقال له: « لولا السنة مافهم أحد منا القرآن · » وقيل له مرة « قد توك الناس العمل بالحديث ٤ وأقبلوا على سماعه » فقال رضي الله عنه : « نفس سماعهم للحديث عمل به · » وكان رضي الله عنه بقول : « لم تزل الناسُ في صلاح ٍ ، مادام فيهم من يطلب الحديث · فاذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا · » وكان بقول : ﴿ لَا يَنْبَغَى لَأَحِدُ أَنِ يَقُولَ قُولًا حَتَى يَعْلِمُ أَنَّ شُرِيعَةً رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نقبله م • كان الامام مالك رضي الله عنه يقول : إباكم ورأي الرجال ، إلا إن أجمعوا عليه ، وأنَّسِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » (١) وما جا عن نبيكم ، وات لم نفهموا المعنى فسلِّموا لعلمائكم ، ولا تجادلوهم 4 فان الجدال في الدين من بقايا النفاق · وروى الحاكم والبيهتي عن الامام الشافعي رضي الله عنه أنه كان بقول: ﴿ إِذَا صِعِ ٓ الحَدِيثُ فَهُو مَذْهُبِي ﴾ قال ابن حزم : أي صحَّ عنده أو عند غيره من الائمة ٠ ، وفي روابة أُخرى : • إذا رأبتم كلامي يخالف كلام رشول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وأضربوا بكلامي الحائط ٠٠ وقال صرةً للربيع : • يا أبا استحق ، لانقلدُنيَ في كل ما أقول ، وانظر في ذلك لنفسك فانه دين . ، وكان رضى الله عنه إذا توقُّف في حديث يقول : • لو صحَّ ذلك لقلنا به · • وكان يقول : « إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - شيء لم يحل تركه لشي أبداً • ، وروى البيهقي عن الامام أحمد رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة بقول: ﴿ أُوَ لَأَحَدُ كَلَامْ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ ، وكَانَ بِنَبِرَ أَ كَثْيَراً من رأي الرجال وبقول : • لا ترى أحداً بنظر في كتب الرأي غالباً إلا وفي قلبه ِ دَخَلْ (٢) ، وكان ولده عبد الله بقول : • سألت الامام احمد عن الرَّجل بكون في بلدر لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا بعرف صحيحه من سقيمه ،

<sup>(</sup>١) مورة الاعراف . اية ٢

<sup>(</sup>١) الدخل بفتحتهن الفساد .

وصاحب رأي ، فمن يسأل منهما عن دبنه ? فقال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي ، وبلغنا أن شخصا استشاره في لقليد أحد من علماء عصره فقال : لالقلدني ، ولا لقلد مالكا ، ولا الاوزاعي ، ولا النخعي ، ولا غير م وخذ الاحكام من حيث اخذوا ، » قال الشعراني : • وهو مجمول على مَن له قدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ، ،

وقال الشعراني أيضًا في العهود (۱): وصمعت سيدي عليًّا الخوَّاص رحمه الله يقول: ليس مراد الأكابر من حيَّهم على العمل على موافقة الكتاب والسنة إلا مجالسة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر لاغير ، فالمنهم بعلمون أن الحق تعالى لا يجالسهم إلا في عمل شرَعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ أمًا ما أبتدع فلا يجالسهم الحق تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ، وإنما يجالسون فيه من أبتدعه من عالم أو جاهل ، انتهى

والآثارُ في الحَثِّ على الحديث عن السلف وافرةٌ ، وفي هذا الـقدر كفاية ·

\* \* \*

0

# اجلال الحديث ونعظيم والرهبة من الزبسغ عنه

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: • مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْوِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ ، رواه البخاريُ ومسلم ، وأبو داود ولفظُهُ : • مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدُّ . ، وفي روابة لمسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ردُ . »

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : • مَن ُ رَغِبَ عَنْ سُنتَي فَلَيْسَ مِنْيي » رواه مسلم •

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷ « ذ · س »

وعن العرباض بن صاربة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « لَقَدْ تَرَ كُنُهُ كُمْ عَلَى مِيْدِلِ البَيْضَاءُ ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا ، لاَ يَزِبِغُ عَلَى مَيْدِلِ البَيْضَاءُ ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا ، لاَ يَزِبغُ عَنَهَا إِلاَّ هَالِكُ » رواه ابن أبي عاصم في كثاب السنة بإسناد حسن .

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاَ بُوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَى بَكُونَ هَوَاهُ تَنبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ » رواه البغوي في شرح السنة ، وقال النووي في أربعينه : « هذا حدبث صحيح روبناه في كناب الحجة بإسناد صحبح ، »

قال الشافعيُّ رضي الله عنه في باب الصَّيْدِ من الأُمَّ : « كُلُّ شيَّ خَالَف أَمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم سَقطُ ، ولا بقومُ معه رأْفِ ولا قياس ؟ فارِن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليسى لأَحدٍ معه أمر ولا نهي ما أَمر هو به ٠ »

وكان رضي الله عنه بقول : « رسول الله صلى الله عليه وسلم أُجلُ في أُعبِننا من أن نحب عير أَ ما قضى به · »

وقال الايمام محمد الكوفي رضي الله عنه : « رأَبت الايمام الشافعيّ بمكة : وهو بُنتي الناس ؟ ورأبتُ الايمام أحمد وإسحق بن رَاهُوبَه حاضرين ، فقال الشافعي : قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم : « وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَار ؟ ، فقال إسحق : « روَبنا عن الحسن وابراهيم ، أنهما لم مكونا يربانه ، دَار ؟ ، فقال إسحق : « روَبنا عن الحسن وابراهيم ، أنهما لم مكونا يربانه ،

وكذلك عطام ومجاهد! ، فقال الشافعي لا سحق: « لو كان غير ك موضعًك لفركت أذنه!! أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونقول : قال عطاء ومجاهد والحسن!! وهل لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجّة في ميزان الشعراني (١) قدس سره .

وقال الامام الصفاني رحمه ألله نعالى في • مشارق الأنوار • : « أخذت مضجعي ليلة الأحد الحادية عشرة من شهر دبيع الأول سنة اثنتين وعشرين وسنائة ، وقلت ناللهم أرني الليلة نبيّك محمداً صلى الله عليه وسلم في المنام وانك تعلم اشتياقي اليه ؛ فرأيت بعد هجعة من الليل ، كأني والنبي صلى الله عليه وسلم في مشر بة ، ونفر من أصحابنا أسفل منّا عند درج المشربة ، فقلت : يادسول الله ! مانقول في مَبْت رماه البحر ، أحلال ? فقال وهو مبتسم إلى : « نَعَم ، يادسول الله ! مانقول في مَبْت رماه البحر ، أحلال ؟ فقال وهو مبتسم إلى : « نَعَم ، فقلت وانا أشير إلى من بأسفل الدرج : « فقل الأصحابي فإنهم لا يصد وفي » فقال فقلت ، د لقد شَمَعتني و عابوني ! ، فقلت ن د كيف أو يادسول الله ؟ ، فقال كلاماً ليس يحضرني لفظه وإنما معناه : عرضت قولي على من لا يقبله » ؛ نُمَّ كلاماً ليس يحضرني لفظه وإنما معناه : عرضت قولي على من لا يقبله » ؛ نُمَّ أفبل عليهم يلومهم ويَعظهم ! فقلت صبيحة تلك الليلة : « وأنا أعوذ بالله من أن أعمر ض حديثه بعد ليلني هذه إلا على الذين بُحكّمونه فيا شَعَر بينهم ، ثمَّ الميدوا في أقسيم حرجًا ممّا قضى ويُسَلّموا تسليا ، انتهى

وسيأتي ان شاء الله تعالى في الباب العاشر في فقه الحديث مزيد لهذا بحوله ِ سبحانه وقوّته •

## فضل المحامي عن الحديث والحبي للسنة

عن عمرو بن عوف رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلال بن الحرث بومًا: «إعلم با يلال » قال: «ما أعلم يا رسول الله ? » قال: « إن من أخبى سُنّة مِن سُني أُمينت بعدي ، كان له مِن أن الأجر مثل من عمل بها مِن عبر أن ينقض مِن أَجُورهم شَيئًا ؛ و مَن الله عبر أن ينقض مِن أُجُورهم شَيئًا ؛ و مَن أبندَع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسُوله ، كان عليه مثل آنام من عمل بها ، لا ينقص ذلك مِن أو زار الناس شَيئًا ، » رواه ابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، قال الحافظ المنذري : « وللحديث شواهد » .

وعن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن أَحَبَّ مُنْ أَحَبُّ مُنْ أَحَبُّ مُنْ أَحَبُّ مَنْ أَحَبِّي كَان مَعيَ في النَّجَة ِ · » رواه الترمذي · مُنْتِي كَان مَعيَ في النَّجَة ِ · » رواه الترمذي ·

قال الإمامُ السيد محمد بن المرتضى الباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه وإبنار الحق على الخلق (١) ما نصه أم : « المحامي عن السنة ، الذابُ عن حماها ، كالمجاهد في سببل الله تعالى ، بُيدُ للجهاد ما استطاع من الآلات والعُدَّة والقوة ، كا قال الله سبحانه : « وَأَعِدُوا لهم ما أستطعتم مِن قُوَّة ، (١) . وقد ثبت في الصحيح أن جبربل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت بو يُدُه ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشعاره ؟ فكذلك من ذَبَ عن دينه وسُنته من بعده إيمانًا به وحباً ونُصحًا له ، ورجاء أن يكون من الخلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يَحمل من الخلف العلم من كل خلف عد وله ، بنفون عنه تحريف الغالين ، وأفضل العلم من الخيلان ، والجهاد وسبله ، وفي الحديث : « أفضل المنظيلين » والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبله ، وفي الحديث : « أفضل المنظيلين » والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبله ، وفي الحديث : « أفضل

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰ ﴿ ذ ٠ ص ﴾

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال ، أيه ٧١ .

الجِهادِ كَلِيْهُ حَقِّ عَنْدَ سَلْطَانِ جَائِرٍ » وقد أحسن من قال في هذا المعنى شعراً: جاهدُتُ فيكَ بقولي بومَ يختصمُ ألَ أَبطالُ إِذْ فات سبني بومَ يَمْتَصِعُ (١) إن اللسان لوصَّال إلى طُورُق في الحق لا تهنديها اللهُ بَّل السُّرُعُ ثم قال : « ولا ينبغي أن يستوحش الظافر ُ بالحق من كثرة المخالفين له ، كما لا يستوحش الزاهد من كثرة الراغبين ٤ ولا المُتَّقِّي من كثرة العاصين ٤ ولا الله اكرُ من كثرة النافلين ، بل بنبغي منه أن يستعظم المِنَّة باختصاصه بذلك ، مع كَثْرة الجاهلين له ٤ الغافلين عنه ٤ وليُوطِّنُ نفسه على ذلك ٤ فقد صع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال : « إِنَّ هذا الدين بَدَأُ غربِيًّا ٤ وسيَمُودُ غربِهَا كَمَا بَدَأً ٤ فطوبى للغرباء ! » رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة ٤ ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال: «هذا حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد من حديث أنس • وروى البخاري نحوه بغير لفظه من حديث ابن عمر • وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أَفضل السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « طَلَبُ الْحَةَ يَـ غُرْبَةٌ ﴾ رواه الحافظ الأنصاري في أول كتابه « منازل السائرين إلى الله » من حديث جمنو بن محمد الصادق عن أبيه عن جده ٤ وقال : « هذا حديث غريب ، لم أَكتبه عاليًا إلا من رواية علان ، ولذلك شواهد وية عن أسمة من الصحابة ذكرها البيهتي في مجمع الزوائد » فنسأل الله أن يرْحم غربتنا في الحق وبهدي ضائّنا ولا يردّنا من أبواب رجائه ودعائه وطلبه محرومين ٤ إنه مجيبُ الداعين 6 وهادي المهندين 6 وأرحمُ الراحمين - »

<sup>(</sup>١) يتمع : يطرب ٠

### ٧

## آجرا المشميك بالسنه اذا اتبعت الأكهواء واوثرت الدنيا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المُتَمَسِّكُ بِسُنتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمتِي لهُ أَجْرُ شَهِيدٍ » رواه الطبراني ، ورواه البيهتي من رواية الحسن بن قُتيبة عن ابن عباس رفعه : « مَنْ كَمَسَّكَ بِسُنتي عنْدَ فَسَادِ أُمتِي ، وَلهُ أَجْرُ مِئة صَهْهِيدِ ٠ »

وعن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عِبَادَةُ فِي ٱلْهَرْجِ ِ (١) ٤ كَهِجرة إِلَيَّ ، رواه مسلم والترمذي وابن ماجه ٠



### V

#### بياه.

# أن الوقيعة في اهل الاثر من علامات اهل البدع

قال الامام الحافظ أَبو حاتم الرازي: «عَلامَةُ أَهِلِ البَدعِ الوقيعَةُ في أَهِلِ الأَثْرِ ، وَعَلامَةُ الْجَهْمِيةِ أَن يُسِمُوا أَهِلِ السَنَةَ مُشَيِّهَةً وَثَابَتَةً ، وَعَلامَةُ القَدَرِيةِ أَن يَسَمُوا أَهِلِ السَنَة مُعْبِرَةً ، وعلامَةُ الزنادقة أَن يَسَمُوا أَهِلِ الأَثْرِ حَشُوبَةً ، » أَن يَسْمُوا أَهُلِ الأَثْرِ حَشُوبَةً ، » نقله عنه الذهبي في كناب « العلو » ،

وقال الإمام العارف الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله صر في كتاب «الفنية » نحو ما ذكر وزاد : (۱) « وعلامة الرافضة تسميمهم أهل السنة ناصبية وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا أمم لهم إلا أمم واحد وهو «أصحاب الحديث » ولا يلتصق بهم ما لقبهم به أهل البدع كالم يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم تسمية كفار مكة : ساحراً ، وشاعراً ، ومحنونا ، ومفنونا ، وكاهنا ، ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكنه وعند إنسه وجنه وسائر خلقه إلا رسولاً نبياً بريا من المعاهات كلما « أَنْظُرُ كِينُفَ ضَرَبُوا لَكَ الله عليه ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكنه وعند إنسه وجنه وسائر خلقه إلا رسولاً نبياً بريا من المعاهات كلما « أَنْظُرُ كِينُفَ ضَرَبُوا لَكَ الله عليه ولا يَسْتَطِيعُونَ سَيلاً (۱) ، » انهي

وزاد شيخ الاسلام ابن تيمية : « أنَّ المُوْجِئة تُسميهم شَكَاكاً ، فالوا : وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإنَّ السنة هي ما كان عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاداً واقلماداً وقولاً وعملاً · فكاكان المُنحر فون عنه يسمونه بأسماء مذبومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناءً على عقيدتهم المفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة ، الذين هم أولى الناس بها في الحيا والمات باطناً · وانتهى التابعون له على بصيرة ، الذين هم أولى الناس بها في الحيا والمات باطناً · وانتهى

Butter Brown .

<sup>(</sup>١) ص ٧١ ـ مكة المكرمة ، المطبعة الميرية ١٣١٤ ه .

١ (٦٠) سورة الاسراه، آية ٨٥ ١٠ والفرقان آية ٥٠ -

٩

# ماروي أن الحديث من الوحي

عن المقدام بن معد بكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه ألا إني أُونيت القراآن ومثله معه ع ألا بو شك رجُل سبعان على أربكيه بَقُول : عَلَيكُم بِهِذَا النَّهُ ان فَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِن حلال فَأْحِلُوه وَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِن حلال فَأْحِلُوه وَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِن حَرَام فَحَرِّمُوه ع وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله عليه وسلم كا حرَّم أَله ملى الله عليه وسلم كا حرَّم أَله من رواه أبو داود والدار مي وابن ماجه .

وعن حسَّان بن عطية قال : « كان جبربل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله على ولله على الله على الله على الله على الله علىه وسلم بالسُنَّة كما ينزل عليه بالقرآن ، » القرآن ، »

وعن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « آ تَانِيَ ٱللهُ اللهُ عليه وسلم: « آ تَانِيَ ٱللهُ الْقُرْآنَ وَ مِنَ الْحِكُمْةِ مِثْلَيْهِ · » أخرجهما أبو داود في مراسيله ·

قال أبو البقاء في كليانه : • والحاصل أنَّ القرآن والحديث بتُحداث في كونهما وَحَيَّا مُنزلاً من عند الله ، بدليل : • إنْ مُوَ إلا وَحَيْ بُوحَى (١) ، ؟ إلا أنهما بتفارقان من حبث أن القرآن هو المنزل للإعجاز والتحدي به بخلاف الحديث ، وأن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ ، وليس لجبريل عليه السلام ولا للرسول عليه الصلاة والسلام أن بتصرفا فيها أصلاً وأما الأحاديث فيُحتمل أن بكون النازل على جبريل معنى صرفاً فكساه حُلَّة العبارة ، وبين الرسول بتلك العبارة أو ألممه ، كا نتفقه (١) ، فأعرب الرسول بمبارة تفصح عه ، ، انتهه،

<sup>(</sup>١) مورة النجم ، آية ۽

<sup>(</sup>٢) كذا في كلبات ابع البقاء من ١٨٨ - القامرة المطبعة الاميرية ، ١٢٨١ ، طبعة ثانية ( عمد بهجة الهيمار )

وفي المرفاة أن ( منهم ) (١) من قال بأنه عليه الصلاة والسلام كان مجتهداً بنزلُ اجتهادُه منزلة الوحي لأنه لايخطي ، وإذا أخطأ يُنبَهُ عليه ؟ بخلاف غيره ، وفيها عن الشافعي أنه قال : ١ كل ماحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمهُ من القرآن ، قال : لقوله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أُحِلُ الله ما أَحَلَ الله عليه الله عيه عليه سيف كتابه ، ولا أُحَرِّمَ إلا مَا حَرَّمَ الله سيف كتابه ، وقال : وجميع السنة شرح للقرآن ، وقال : وما فقوله الأَرْمَةُ شرح للسنة ، وجميع السنة شرح للقرآن ، وقال : وما مانول بأحد من الدين نازلة إلا وهي في كتاب الله تعالى » .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود : ﴿ إِذَا حَدَّنْتُكُم مُ بجدبتُ أَنْبَأْتُكُم بِعدبتُ أَنْبَأْتُكُم بَعدبتُ على وجهه إِلاَ بتصديقه من كتاب الله على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى ٠٠ انتهى

\* \* \*

1.

أبادي المحدثين البيضاء على الامة وشكر مساعبهم

بَقُولُ جَامِعُهُ ٱلْفَقِيرُ:

من أين للبليغ أن يحصي أبادي المحدّ ثين ، وهم الذين عشقوا الهدْي النبوي دون العالمين ، فتتبعوه بمَّن بدا وحضر ، وكابدوا لأخْذِهِ أهوال السَّفر! هكم جابوا صحارًى لتلظَّي تلظِّي الرَّمضاء ، وقطعوا عن العمران فيافي تستدعي اليأس وترو ع الأحشاء! فحفظوا ووعوا ، ولعهد النَّفْر التَّفْقَه في الدين رَعَوا ، ودفعوا عن الدين صنع الوضاعين ، وانتحال المفترين ، وذَبُوا الكذب عن كلام الرسول الصادق ، بما مهدوه من تحري كل راو موافق ، فدو نوا ماسمعوه بالسند فراراً

<sup>(</sup>١) لفط - منهم ـ غير موجو د في الاصل ، ولكن اقتصاه السياق فاثبتناه بين هلالين ﴿ محمد بهجة البيطار ﴾

عن الرَّمْي باتباع الاهواء ٤ وتحكيم الآراء ٤ فاستبرؤا لدينهم بجليل هذا الاحتياط ودرَّبوا الأُمة على التثبت في توثيق عرى الارتباط! رُحاك اللهم! فالاعتراف بما ترهم الحسنة أمر واجب ٤ وشكو فضلهم لا يقصّر عنه إلا من هو عن الاتباع ناكب وأفكيسَت دواوينهم بعد القرآن دعائم الإسلام التي قامت عليها صروحه ٤ وأعضاد الدين التي بان منها صريحه و لاجرم لو لا أخذهم بناصية مادوّنوه من صحيح السنة ٤ لانثالت على الناس جرثيم الاباطيل المستكنة ٤ التي مادوّنوه من صحيح السنة ٤ لانثالت على الناس جرثيم الاباطيل المستكنة ٤ التي للنشويش ٤ فرد الله كَيْدُهُم بتنقيب المحدّثين عن خرافاتهم ودأبهم في النفيش حتى أشرقت شموس صحاح الأخبار ٤ وآنبعث أشعّتُها في الأقطار ٤ وتمزّقت عن البصائر حُحُب الجَهالة وأغشية الفلالة ٤ فرَحِم الله تلك الأقس الذي نهضت عن البصائر حُحُب الجَهالة وأغشية الفلالة ٤ فرَحِم الله تلك الأقس الذي نهضت عن البصائر حُحُب الجَهالة وأغشية الفلالة ٤ فرَحِم الله تلك الأقس الذي نهضت عن البصائر حُحُب الجَهالة وأغشية الفلالة ٤ فرَحِم الله تلك الأقس الذي نهضت عن البصائر حُحُب الجَهالة وأغشية الفلالة ٤ فرَحِم الله تلك الأقس الذي نهضت عن البحائر ٤ ورضي عمّن أحْدِي آثار هم من اللاحقين ٤ آمين ٠



الباب الثاني

معنى الحديث

وفيه مبـاحث:

1

### ماهيذ الحديث والجبر والاثر

اعلم: أنَّ هذه الثلاثة مترادفة عند المحد ثبن على معنى ما أضيف إلى الذي على الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو نقريراً أو صفة ؟ وفقها خُراسان يسمُونَ الموقوف أثراً ، والمرفوع خبراً ، وعلى هذه التفرقة جرى كثير من المصنفين ، وقال أبو البقاء (۱): « الحديث هو اسمُ من التّحديث ، وهو الإخبار ، عُمُ مُمّي بعد قول أو فعل أو نقرير نُسِبَ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ؛ ويجمع على وأحاديث أو فعل أو نقرير نُسِبَ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ؛ ويجمع على وأحاديث أحدوثة ، على خلاف القياس ، قال الفراء : واحد الاحاديث أحدوثة ، عمل خلاف القياس ، قال الفراء : وواحد الاحاديث أحدوثة ، عمله على الحاديث أخدوثة النبي ، ، وفي الكشاف : مُناهم من معنى على غير القياس كأباطهل ؛ واسم باسم جمع ، بل هو جمع ، ومنه حديث النبي ، وفي البحر : « لبس الاحاديث باسم جمع ، بل هو جمع ، تكسير لحديث على غير القياس كأباطهل ؛ واسم المجمع لم بأت على هذا الوزن وإنما سميت هذه الكلات والعبارات أحاديث كا المنه تعالى : « قَلْما ثُوا يَحَدِيث مِنْهم (۱) ، لأنَّ الكلات والعبارات أحاديث كا قال الله تعالى : « قَلْما ثُوا يَحَدِيث مِنْهم (۱) ، لأنَّ الكلات إنما لتركب من الحروف قال الله تعالى : « قَلْما ثُوا يَحَدِيث مِنْهم (۱) ، لأنَّ الكلات إنما لتركب من الحروف قال الله تعالى : « قَلْما ثُوا يَحَدِيث مِنْهم (۱) ، لأنَّ الكلات إنما لتركب من الحروف

<sup>(</sup>۱) ص ۱۵۲ ذ س ،٠

<sup>(</sup>٢) سورة الطور ، آية ٣٤

المتماقبة المتوالية ، وكلُّ واحدٍ من تلك الحروف يَحدُنُ عقيب صاحبه ؟ أَوْ لاَنَ سماعها يُحدُنُ فِي القلوب من المهلوم وللعاني ، والحديث نقيض القديم ، كأنَّهُ لو حظ فيه مقابلة القرآن ؟ والحديث ما جاءً عن النبي ، والخبر ما جاءً عن النبي ، والخبر ما جاء عن عبره ؟ وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر من غير عكس ، » والاثر : ما روي عن الصحابة ويجوز إطلاقه على كلام النبي أيضاً ، » انتهى

وفي التدربب (١): • بقال أَثْرُتُ الحديث: بمعنى رويتُهُ ، ويسمى المحدّث أَثْرِ بِا نَسبةً للأثر · ،

وقال الاعِمام نتى الدين بن تيمية في بعض فتاويه : ﴿ الحديث النبوي : هو عند الاطلاق ينصرف إلى ما حُدِّثُ به عنه صلى الله عليه رسل بعد النبوة ، من قوله ٤ وفعله ٤ وإقراره ٤ فلمِنَّ سنتهُ ثبتت من هـذه الوجوه الثلاثة ؟ ثما قاله ، إِنْ كَانْ خَبْرًا ، وجب تصديقُهُ به ؟ وإنْ كَانْ تَشْرِيعًا : إيجابًا أوْ تحريمًا ٤ أَو إِباحةً وجب آتباعهُ فيه ٤ فانَ الآيات الدالَّةَ على نبوة الأُنبياء ٤ دأتُ على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل 4 فلا يكون خبرهم إِلا حقًا ٤ وهذا معني النبوة ٤ وهو يتضمن أن الله 'بنبئه بالغيب ٤ وأنه 'بنبيُّ الناس بالغيب ٤ والرسول مأمورٌ بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه ٠ ، وقـــد رُوي أَن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما يسمع من النبي ملى الله عليه وسلم فقال له بعض الناس : « إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكلم في الغضب فلا تَكتب كلَّ ما تسمع » فسأل التبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : « اَكُنُّبْ! فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ٤ مَـا خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِما إِلاَّ حَقُّ ٣ بَعْنِي شَنْتَيْهِ الْكُرْيَتِينَ • وقد ثبت عَن أَبِي هريرةً أَنه قال : • لم بْكُن أحدُ من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحَفَظَ مني إلا عبدَ الله بن عمرو فا إِنَّهُ كان يكذب ببده ، و رَبعي بقلبه ؛ وكُنت أعي إلى ولا أكذب ببدي. • • وكانَ

<sup>(</sup>۱) ص ٤ ﴿ ذ ٠ س و

عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخَةٌ كنبها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا طعن َ بعض' الناس في حديث عمرو بن شعيب 6 عن أبهه شعيب 6 عن جده ¢ وقالوا : • هي نسخة • — وشعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص – وقالوا : • إِنْ عَنَى جِدَّهُ الأدفى محمداً فهو مرسل ، فانهُ لم بدر ك النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَإِنْ عنى جدَّه الأُعلى ، فهو منقطع م ، فَإِنَّ شَعْبِهَا لَمْ بَدْرَكُهُ · » وأَمَا أَنْمَةُ الاسلام ، وجمهور العلام ، فيح:حونَ بجديث عمرو بن شعيب عن أبه عن جده ، إذا صحَّ النقلُ إليه ، مثل مالك ابن أَنس ﴿ وسُفيات بن عُيَيْنة ٤ ونحو هما ؟ ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل ٤ وإسحق بن راهُو بَه ، وغيرهم ، قالوا : • الجدّ هو عبد الله فانَّه بجيُّ مُسَمى ، [ومحمد أدركه \* ، فالوا : • وإذا كانت نسخَةُ مكتوبة مِن عهد النبي صلى إلله عليه وسلم ٤ كان هذا أو كد لها ٤ وأدل على صحتها ٢ ٤ ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهيَّة 6 التي فيها مقدَّرات مــا احناج إليه عامـة علماء الامـلام · والمقصود ُ أنَّ حديثَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم 4 إِذا أُطاق دخل فيه ذكر ما قاله بعدَ النبوة ، وذكر ما فعله ، فإنَّ أفعاله التي أُقرَّ عليها حجةٌ ٤ لاسيَّما اذا أَمَرَنا أن تَنْبَعَها ٤ كَفُولُه : • صَلُّوا كُمَا رَأَيْتُهُـُونِي أُصَلَى ۚ ، وقولهِ : ﴿ لِمَأْخُذُوا عَني مَناسِكَ كُمْ ، وكذلك ما احلَّهُ الله له فهو حلال للأُمَّة ، ما لم بغُم دليلُ التخصيص ؛ ولهذا قال : • فَلَمَّا قَضَى زَبْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ زَوَّجَنَاكُمَا لِكَيْلاً بَكُونَ عَلَى الْدُونْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعيَائِهِمْ إِذَا قَنْمُواْ مِنهُنَّ وَطَراً ، ﴾ (١) ولما أُحلَّ الله له الموهوبة قال : وَأَمْرَأَهُ مُونُمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهُ اللَّهَ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَذَكَعِمَا خَالَصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (١) • ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مُسَرِّلَ عن الفعل بذكر للسائل أَنه يفعلُه ليبيّن للسائل أَنه مُباح ؟ وكان إذا

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب، اية ٢٧ (٢) سورة الاحزاب ، أنه ٥٠

قيل له قد غفر الله إلك مانقدم من ذنبك وما تأخر ٤ قال : ﴿ إِنِّي أَخْسَا كُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمُدُودِهِ ، ومما بدخل في مُسَمَّى حديثه ما كان بُقرُّهُمْ عليه ، مثل إقراره على المضاربة التي كانوا بعتادونها ، وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات 6 وإفراره في الأَّعياد على مثل غناء الجاربتين 6 ومثل لعب الحبشة بالحراب في المسجد ، ونحو ذلك ، واقراره لهم على أكل الضب على مائدته ، وإن كان قد صبح عنه أَنه ليس بجرام ، إِلَى أَمثال ذلك ؟ فهذا كُلَّه بدخل في مسمى الحديث ، وهو المقصود بعلم الحديث ، فإنه إنما يطلب ما يُستدَلُّ به على الدين ، وذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره ؟ وقد بدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعضُ سيرته قبل النبوة ٤ مثل تَحَنُّثِهِ بغار حِراء ومثل حسن سيرته لأن الحال يُستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة من كرائم الاخلاق 6 ومحاسب الأفعال ٤ كقول خديجة له : « كلا والله ٤ لا يُخزيكَ اللهُ إنك لِتصل الرحم وتحمل الحكَلَّ ٤ ولَقري الضيف ٤ وتَـكسب المعدوم ٤ وتُعِين على نوائب الحق » ومثل المعرفة : فإنه كان أُميًا لا يكتب ولا يقرأ ، وإنه كان معروفًا بالصدق والأمانة ٤ وأمثال ذلك مما يستدل به على أُحواله الـتي لنفع في المعرفة بنبوته وصدقه • فهذه الأُمور بُنتفع مبها في دلائل النبوة كثيراً • ولهذا بُذكر مثلُ ذلك في كتب سيرته كما بذكر فيها نسبه وأفاربه ، وغير ذلك من أحواله . وهذا أَيضًا قد بدخل في 'مسمّى الحديث ؟ والكنب التي فيها أخباره ٤ منها كتب النفسير ، ومنها كتب السيرة والمغازي ، ومنها كتب الحديث ، وكتب الحديث : هي ماكان بعد النبوة أَخص ٤ وإِن كان فيها أُمور جرت قبل النبوة فارِن تلك لا تذكر لتوحد وشرع فعله قبل النبوة ، بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فُر ض على العباد الإيمان به ، والعمل هو ما جاء به بعد النبو"ة · ، أنتهى

#### ٣

### بيان الحديث القدسى

قَالَ العَلَامَةُ الشَّهَابِ ابن حجر الهيتمي في شرح الأَّربِعِينِ النووية ، يَّفُ شَرِح الْحَديثِ الرابِعِ والعشرينِ المسلسل بالدمشقيين ، وهو حديث أبي ذَرِّ الفِفاري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما ير وبه عن ربّه تعالى أنه قال : « يَاعَبَادِي ، إِنِي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَ هَلْمُهُ بَيْنَكُم مُحَرَّمًا فلاَ تَظالَمُوا . . . . الحديث » مانَصُه :

• فائدة يَمُمُ نفعُها ، ويعظم وقعها ، في الفرق بين الوحي المتنافق وهو ماورد و المقرآن ، والوحي المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ، وهو ماورد من الأحاديث الإلهية ، وتُسمى • القُدُسيَّة ، ؛ وهي أكثر من مئة ، وقد جمها بعضهم في جزء كبيرً ، وحديث • أبي ذر ، هذا من أَجلِها إ:

• اعلم : أن الكلام المضاف إليه تعالى أفسام ثلاثة :

أولها - وهو أشرفُها و القرآن ، كا لتميز و عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة ، وكونه معجزة باقية على بمر الدهر ، محفوظة من التغيير والتبديل ، وبحُرمة مسّه للمحدّث ، وتلاوته لنحو الجُنب ، وروايته بالمعنى ، وبتمينه في الصلاة وبتسميته قرآنا ، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات ، وبامتناع بيمه في رواية عند أحمد ، وكراهته عندنا ، وبتسمية الجلة منه آية وسورة ، وغير ، من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يَثبُتُ لها شي من ذلك ، فيجوز مسه وتلاوتُه لمن ذُكر ، وروايتُه بالمعنى ، ولا يُجزي في الصلاة ، بل يُبطِلها ، ولا يسمّى فرآنا ، ولا يعطى قارئه بكل حرف عشرا ، ولا بُمنت يبعه ، ولا بُركره الفاقا ولا يسمى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضا ،

ثَانِيها - كُنُبُ الأنبياء عليهمُ الصلاة والسلام ، قبل نغبيرها وتبديلها .

ثَالَثُهَا - بِقِيةٌ الأحاديث القدسيَّة ٤ وهي ما نُقلَ إلينا آحاداً عنه صلى الله عليه وسلم 4 مع إسناده لها عن ربِّه 4 فهي من كلامه تعالى 4 فتُضاف إِليه ، وهو الأُغلب ؛ ونسبتُها إِليه حيفتذ نسبةُ إنشاءً ، لأَنه المتكلم بها أُولاً وقد تُضاف إِلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم ٤ لأنه المخبرُ بها عن الله تعالى ٤ بخلاف الـقرآن ٤ فارِنه لا يُضاف إلا إليه نعالى ٤ فيُقال فيه : • قَالَ اللهُ تَمَالَى ، ، وفيها : « قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فيما يَر وَـــَ عَن ربه تعالى » واختُلف في بقية السنة ٤ هل هو كلهُ بوحي أَو ُ لا ? وآبة « وَمَا بَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى (١) » أَنُوبِيَّدُ الأول ? ومن أَمَّ قال صلى الله عليه وسلم: « أَلاَ إِنِي أُوتِيتُ الْكِتابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » · ولا ننحصر ثلك الأُحاديث المقدسية في كيفيَّة من كيفيات الوحي 6 بل يجوزُ أَنْ لننزِلَ بأي كيفيَّة إ من كيفيـائه ِ ، كرؤيا النوم ، والإلقاء في الرُّوع ، وعلى لسان المَلَكِ . ولراويها صيغتان : إحداهما أن يقول : « قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم : ٤ فيما يَر وب عن ربه » وهي عبارة السَّلَف • ومن كُمُّ آ تُركها النوويُّ · ثانيتهما : أن يقول : « قال الله تعالى ٤ فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمعنى واحد » انتهى •

وفي كليات أبي البقاء ، في الفرق بين القرآن والحديث القدسي (١): « أن القرآن ما كان لفظه ومعناه مِن عند الله بوحي جلي ، وأما الحديث القدسي ، فهو ما كان لفظه مِن عند الرسول ، ومعناه من عند الله بالالهام أو بالمنام ، وقال بعضهم : « القرآن لفظ معجز ، و معزز ، وأمنز ل بواسطة جبربل ، والمديث القدمي غير معجز ، وبدون الواسطة ، ومثله يسمى بالحديث القدمي والإلمي والرباني ، » وقال الطببي : « القرآن هو اللفظ المنزل به جبربل على النبي ، والقرآن الله معناه ، بالالهام أو بالمنام ، فأخبر النبي أمته بعبارة نفسه ،

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، آية ع .

<sup>(</sup>۲) من ۲۸۸ بد د ۱۰ س به ۱

وسائر الأحاديث لم يُضِفْها إلى الله تعالى 6 ولم يَو وها عنه تعالى ٠ » انتهى وقال العلامة السيداً حمد بن المبارك رحمه الله تعالى في الإبريز (١): « وسألتُه - يعني اسناذَ م نجم العرفان السيد عبد العزيز الدباغ قدس الله مسره - الفرق بين هذه الثلاثة بعني : القرآن 6 والحديث القدسى 6 وغير القدسى 6 فقال قدّ س مسره :

فقلت : « ما الفرق بين نور الروح ونور الذات ? »

فقال رضي الله عنه: « الذات خُلِقَتْ من تراب ، ومن الستراب خُلِقَ سائرُ العباد ؟ والروحُ من المُلَّا الأعلى ، وهم أعرف الخلق بالحق سبحانه ، وكل واحد يجنُّ الى أصله ؟ فكان نورُ الروح متعلِّقاً بالحق سبحانه ، ونور الذات متعلقاً بالخلق ؟ فلذا ترى الأحادبث القدسية تنعلَّقُ بالحق سبحانه وتعالى بِتَبْيين عَظَمته ، أوبإ ظهار رحمته، أو بالتنبيه على سعة ملكه وكثرة عطائه ، فمن الأول حديث : « يَا عِبَادِي ! لَوْ أَن أَن اللهُ وَ لَحْرُهُ ، وَ إِنْسَكُمْ وَ جِنْكُمْ ، . . ، إلى آخره » وهو حدبث أو كُمْ و آخِرَكُمْ ، ومن الثاني حدبث : « أعدَدُنُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ (١) . . . . . . ومن الثاني حدبث : « بَدُ ٱلله مَلْكَ ، لا بُغِيضُها نَفقَةُ ، سَحًا اللهُل وَ النَّهَارَ وَ النَّهَارَ وَ النَّهَارَ وَ النَّهَا وَ هُو مَن اللهُل والذوح في الحق سبحانه ، وتوى اللهُل والنَّهار والنَّها والنَّهار والنَّهار والنَّهار والنَّهار والنَّهار والنَّهار والنَّهار والنَّهار والنَّهار والنَّه والنَ

<sup>(</sup>۱) ص ٦٦ - طبع حجر ، ١٢٧٨ ·

<sup>(</sup>٧) اخرجه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق ، وغيرهما . (٣) اخرجه البخاري في كتاب التوحيد من حديث ابي هريره .

الأحاديث التي ليست بقدسية تنكلم على ما يُصلح البلادَ والعباد 4 بذكر الحلال والحرام 4 والحتّ على الامتثال بذكر الوعد والوعيد • » هذا بعض ما فهت من كلامه رضي الله عنه 4 والحق أَفي لم أُوف به 4 ولم آت بجميع المعنى الذي أشار اليه • » فقلت : «الحدبثُ القدسي من كلام الله عز وجل أم لا ? »

فقال: «ليس هو من كلامه ، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » فقلت: «فلم أضيف للرب سبحانه ، فقيل فيه: «حديث قدسي» وقبل فيه: «فيما يروبه عن ربه» ، وإذا كان من كلامه عليه السلام ، فأيُّ روابة له فيه عن ربه ، وكيف نعمل مع هذه الضائر ، سيف قوله: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، النخ » وقوله: «أعددت لعبادي الصالحين ، ، » وقوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر (١) ، ، ، » ؟ فإن هذه الضائر لا تليق إلا بالله ! فتكون الأحاديث الدقدسية من كلام الله تعالى وإن لم تكن ألفاظها للا عجاز ، ولا تعبدنا بتلاوتها ، »

فقال رضي الله عليه وسلم ، حتى تحصل له مشاهدة خاصة - وإن كان دائماً النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى تحصل له مشاهدة خاصة - وإن كان دائماً في المشاهدة - فات سَمِع مع الأنوار كلام الحق سبحانه ، أو نزل عليه ملك ، فذلك هو « القرآن » ؛ وإن لم يسمع كلاماً ، ولا نزل عليه ملك ، فذلك وقت الحديث القدسي ، فيتكلم عليه الصلاة والسلام ، ولا يتكلم حينئني الا في شأن الربوبية ، بتعظيمها وذكر حقوقها ؛ ووجه الضافة هذا الكلام إلى الرب سبحانه ، أنه كان مع هذه المشاهدة التي اختلطت فيها الأمور ، حتى رجع الغيب شهادة ، والباطن ظاهراً ، فأضيف إلى الرب ، وقيل فيه : « فيا يروبه عن رب عز وجل » ؛ ووجه الضائر ، أن كلامة عليه السلام ، خرج على حكاية لسان الحال التي شاهدها الضائر ، أن كلامة عليه السلام ، خرج على حكاية لسان الحال التي شاهدها من ربه عز وجل ، وأما الحديث الذي ليس بقدسي ، فإنه يخرج مع النور

<sup>(</sup>١) اخرجه الشيخان في صحيحهما وغيرهما بالفاظ مختلفة . (محمد بهجة البيطار )

الساكون في ذاته عليه السلام ، الذي لا يغهب عنها أبداً ، وذلك أنه عن وجل ، أُمَدَّ جُرْمَ الشمس بالأنوار الحق ، كما أُمَدَّ جُرْمَ الشمس بالأنوار المحسوسة ، فالنور لازم للذات الشريفة لزدمَ نور الشمس لها ، »

وقال مرة أخرى: « وإذا فرضنا مجموماً دامت عليه الحُمنَى على قدر معلوم ، وفرضناها تارة نقوى ، حنى يَغُورُ جَ بها عن حسّه ، ويتكلم بجالابدري ، وفرضناها سرة أخرى نقوى ولا تُخرِ جُهُ عن حسه ، ويبقى على عقله ، ويتكلم بجابدري ؛ فصار لهذه الحمى ثلاثة أحوال: قدرها المعلوم ، وقوتها الني لا تُخرِ ج عن الحس ؛ فكذا الأ نوارُ في ذاته عليه السلام ؛ فان كانت على القدر المعلوم ، فما كان من الكلام حينئذ فهو الحديث الذي ليس بقدمي ، وإن سطعت الأنوار ، وشُغلَت في الذات ، حتى خرج بها عليه السلام عن حالته المعلومة ، فما كان من الكلام حينئذ ، فهو كلام الله سبحانه ، وهذه كانت حالته عليه السلام عند نزول القرآن عليه ؛ وإن سطعت الا نوار ولم تُخرِجه عن حالته عليه السلام عند نزول القرآن عليه ؛ وإن سطَعَت الا نوار ولم تُخرِجه عن حالته عليه السلام فما كان من الكلام حينئذ قيل فيه : دبث قدسى ، »

وقال مرة: « إِذَا تَكُلّم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الكلامُ بغير اختباره ، فهو « المقرآن » ، وإِن كان باختياره ، فان سَطَعت حينئذ أنوار عارضة ، فهو الحديث المقدسي ، وإِن كانت الأنوار الدائمة ، فهو الحديث الذي ليس بقدسي ؟ ولا جل أن كلا مه صلى الله عليه وسلم ، لا بُدَّ أَن تكون معه أنوار الحق سبحانه ، كان جميع ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم وحيًّا بوحى ، وباختلاف أحوال الأنوار ، افترق إلى الأقسام الثلاثة ، والله أعلم ، »

قال السيد أحمد بن المبارك : « فقلت مذا كلام في غابة الحسن ، ولكن ما الدليل على أن الحديث القدسي ليس من كلامه عز وجل ? »

فقال رضى الله عنه: « كلامه نعالى لا يَخِنى » فقلت: « بكشف ؟ » فقال رضي الله عنه: • بكشف وبغير كشف ، وكلُّ من لهُ عقل م وأُنصتَ للقرآن ، ثم أُنصت لغيره ، أدرك الفرق لا محالة ، والصحابة رضي الله عنهم ، أعقلُ الناس وما تركوا دينَهم الذي كانت عليه الآباه 6 إِلاَ بَمَا وَضَعَ مَنْ كَلامه تمالى 6 وما تركوا دينَهم الذي كانت عليه وسلم إِلاَ ما يُشبهُ الأحاديثَ كلامه تمالى 6 ولو لم يكن عند النبيّ صلى الله عليه وسلم إِلاَ ما يُشبهُ الأحاديثَ القدسية ( ) ما آمن من الناس أحدُ ؟ ولكن الذي ظلت له الأعناقُ خاضعة ( ) هو القرآن العزيز 6 الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى ٠ »

فقلت له : « ومِن أين لِم أنه كلامُ الرب تمالى ، وإِنما كانوا على عبادة الأوثان ، ولم تَسبق لم معرفة بالله عز وجل ، حتى بعلموا أن كلامُهُ ؟ وغابة ما أدركوه أنه كلامُ خارج عن طوق البشر ، فلعله من عند الملائكة مثلاً ؟ »

فقال رضي الله عنه: «كلُّ من أستمع القرآنَ ، وأجرى معانية على قلبه مُ علمُ علمًا ضروريًا ، أنه كلام الرب سبحانه ؟ فانَّ العظمة التي فيه ، والسطوة التي عليه ، ليست إلاَّ عظمة الربوبية ، وسَطُوّة الألوهية ؟ والعاقل الحديث ، وسَطُوّة الألوهية ؟ والعاقل الحديث ، أإذا استمع لكلام السلطان الحادث ، ثم استمع لكلام رعيّنه ، وجد لكلام السلطان أنها به بعرف ، حتى انا لو فرضناه أعمى ، وجاء إلى جماعة بتكلمون ، والسلطان منمور فيهم ، وهم بتناوبوت الكلام ، لَميز كلام السلطان من غيره ، بحيث لا تدخله في ذلك ربية ؟ هذا في الحادث مع الحادث ، السلطان من غيره ، بحيث لا تدخله في ذلك ربية ؟ هذا في الحادث مع الحادث ، فكيف بالكلام القديم ، وقد عرف الصحابة وضي الله عنهم من القرآت رئيم عز وجل ، وعرفوا صفاته ، وما يستحقه من ربوبيته ، وقام لم مماع القرآن في إفادة العلم القطعي به عز وجل ، مقام المعابنة والمشاهدة ، وحتى صار الحرآن في إفادة العلم القطعي به عز وجل ، مقام المعابنة والمشاهدة ، وحتى صار الحق سبحانه عنده عنده بمنزلة الجليس ، ولا يخنى على أحد عليسه ؟ »

ثم نقل ابن المبارك كلام أستاذه المنوء به ، في ما يعوف بها كلامه تعالى ، فأنظُرُه ، وما نقلنا بحثه المذكور إلا لنفاسته ، لأنه مَنْزع بديع ، ينشرح له القلب ، والله العليم .

#### ٣

# ذکر أول من دو"ن الحديث

قال الحافظ ابن حجر في مُقدمة فنج الباري (١): « اعلم – علمني الله وإباك – أَنَّ آثارَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، لم تكن بف عصر وأصحابه وكبار تَبَعهم مُدَوَّنَةً في الجوامع ، ولا مرتبة ، لا مرين :

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهُوا عن ذلك 6 كما ثبت ،في صحبح مسلم 6 خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم ٠

وثانيهما : لسعة حفظهم وسَيَلاَن أذْهانهم ، ولأَن أَكثرهم كانوا لا بعرفون الكنابة .

ثم حَدَث في أواخر عصر النابعين تدوين الآثار ، وتبويب الأخبار ، لل بالله النشر العلماء في الأمصار ، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار .

فأوال من جمع ذلك « الرّبيع بن صبيح » و « سعيد بن أبي عَروبه » وغيرهما وكانوا يُصنّفون كلّ باب على حدة ، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الشالئة ، فدوّنوا الأحكام ، فصنّف الإمام مالك « المُوطّأ ، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ، ومن جه بأقوال الصحابة ، وفناوى التابعين ، ومن بعده ؟ وصنّف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَبِح بجكة ؟ وأبو عبد الله سفيان بن سعيد وأبو عبد الله سفيان بن سعيد التّوري بالكوفة ؟ وأبو سامة حمّاد بن سكمة بن دبنار بالبصرة ، ثم تلاهم الشّوري بالكوفة ؟ وأبو سامة حمّاد بن سكمة بن دبنار بالبصرة ، ثم تلاهم كثير من أهل عصره في النّسج على منوالم ، إلى أن رأى بعض الأثمة منهم

<sup>(</sup>١) ص ٤ ـ الفاهرة ، المطبعة المهدية الكهري ١٣٠١ ه .

أَن يُفْرَدَ حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وذلك على رأس المئتين ، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوني مُسْنَداً ، وصنف مسدد بن مُسَرْهَد البصري مُسْندا ، وصنف نعيم بن حماد الجزاعي بزبل مصر مسندا ، »

" « ثم اقنفى الأئمةُ بعد ذلك أثرَهم ، فَقَلَّ إِمَامٌ من الحَفَّاظ الآ وصنف حديثه على المسانيد ، كالإمام أحمد بن حنبل ، وإسحق بن راهُو مَه ، وعثمان بن شيبة ، وغيرهم من النبلاء . »

"ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد ممّا كأبي بكر بن أبي شببة . " ولما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها ، وجدها جامعة للصحيح والحسن ، والكثير منها يشمله التضعيف ، فحرّك همته لجمع الحديث الصحيح ، وقوّى ممته لذلك ما سمعه من أستاذه الإمام إسحق بن راهُو يَه حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم : " لو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال البخاري : " فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح " انتهى .

قال السيوطي : « وهؤلاء المذكورون ، في أوّل من جمع ، كلّهم من أثناء المئة الثانية ، وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خِلاَفة عمر بن عبد العزيز ، وأفاد الحافظ في الفتح أيضاً : أن أوّل مَن دوّن الحديث ابن شهاب بأمم عمر بن عبد العزيز كا رواه أبو نُعيم من طربق محمد ابن الحسن عن مالك ؛ قال : « أول من دون العلم ابن شهاب – بعني الزهري – ، وأخرج المَرَوي في ذم الكلام من طربق يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن دينار قال : « لم يكن الصحابة ولا التابعون بكتبون الأحاديث ، إنما كانوا يؤدونها في في أ حين الله المناقصاء ، إلا كتاب الصدقات ، والشي البسير الذي بقف عليه الباحث بعد الاستقصاء ، حتى خيف عليه الدوس ، وأمرع في العلاء عليه الباحث ، أم عمر بن عبد العزيز أبا بكر الجزيمي فيا كتب إليه أن : انظر الموت ، أم عمر بن عبد العزيز أبا بكر الجزيمي فيا كتب إليه أن : انظر

ماكان من سنَّة أو حديث فاكتبه ٠٠

وقال مالك في الموطأ ، روابة محمد بن الحسن : « أخبرنا يحيي بن سعيد ، أن عمر بن عبد الفزيز ، كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن : « انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سنة أو حديث أو نحو هذا ، فاكتبه لي ، فإني خفت دُر وس العلم ، و ذ هاب العلما ، ، علقه البخاري في صحيحه ، فأخرجه أبو نُميم في تاريخ أصبهان بلفظ : كتب عمر بن عبد الغزيز إلى الآفاق : « انظروا حديث رسول الله ضلى الله عليه وسلم فاجموه ، »

وروی عبد الرزاق عن أبن وهب ، سمعت مالكاً بقول : و كان عمر بن عبد العزيز بكتب إلى اللدبنة يسألُهُم عما العزيز بكتب إلى اللدبنة يسألُهُم عما مضى ، وأن بعملوا بما عنده ، وبكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السُننَ ، وبكتب بها إليه ، فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه ، فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه ، انتهى

\*\*\*

### 4

# بيان اكثر الصحاب مديثاً وفتوى

في النقربب وشرحه (١): « أكثر ُهُم - بهني الصحابة - حديثًا ، أبو هُرُيرَة ، روى خسة آلاف وثلاثمائة وأدبعة وسبعين حديثًا ؟ وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ؟ وهو أحفظ الصحابة ، أسند البيهي عن الشافعي أنه قال : « أبو هُر يُووَى الخديث في دهره ، » وروى ابن سعد أن ابن عمو كان يخفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه في جنازته وبقول : « كان يخفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، » ثم عبد الله بن عمو ، روني ألني حديث وسمائة وثلاثين

حديثًا • ثم أُنس بن مالك ٤ روى أَلفين ومئتين وسنة وثمانين حديثًا • ثم ابن عَبَّاس ٤ روى أَلْفًا وستمائة وستين حديثًا • ثم جابر بن عبدالله روى أَلْفًا وخمسائة وأربعين حديثًا • ثم أبو سعيد الخُدْري سعد بن مالك • روے أَلْمًا ومئة وسبمين عديثًا • ثم عائشة الصدِّ بقة أم الموَّمنين ٤ روت أَلفين ومثتين وعشرة ؟ وليس في الصحابة من يزيد حديثه على ألف غير هو لا • ٤ وإيام عنى من أنشد: مَبْعٌ مِنَ ٱلصَّحبِ فَوْقَ ٱلأَلْفِ قَدْ نَقَلُوا ﴿ مِنَ ٱلْحَدِيثِ عَنِ ٱلْمُخْتَارِ حَبْرٍ مُضَرُّ أَبُوهُوَ بُرَةً ﴾ سَعُدُ ، جَابِر ﴿ ﴾ أَنَسْ ﴾ صِدِيقَةُ ﴾ وأبن عبَّاسٍ ، كذا أبن مُعَر وأما أكثرُهم فنوى ، فقسال أبن حَزْم : « أكثرُهم فنوى مطلقًا عمر ، وعلى ٤ وأبن مسعود ٤ وابن عمر ٤ وأبن عباس ٤ وزيد بن ثابت ٤ وعائشة ٠ » قال : « ويمكن أن يُجمَع مِن فُتيا كل واحد من هؤلاء مجلَّد ضخ ٠ » قال : « وبليهم عشرون : أبو بكر ، وعثان ، وأبو مومى ، ومعاذ ، وسَمِد بن أَبِي وقاص ٤ وأَبو هريرة ٤ وأَنس ٤ وعبد الله ُ بن عمرو بن الماص ٤ وسلمان ٤ وجابر ٤ وأبو سعيد ٤ وطلحة ٤ والزُّبَيْرِ ٤ وعبد الرحمن بن عوف ٤ أُوعمران بن حُصَين ٤ وأبو بكر ٤ وعُبادة بن الصامت ٤ ومعاوية ٤ وابن الزببر ٤ وأم سلمة · »

قال: « وبمكن أن أيجمع من أننياكل واحد منهم جزا صغير. » قال: و وفي الصحابة نحو مئة وعشرين قسًا ، بقلون في الفتيا جدًا ، لا أير وك عن الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتان أو الثلاث ، كأنبي آبن كعب ، وأبي الدرداء ، وأبي طلحة .....، وصرد الباقين .

وقال الامام مجمد بن سعد في الطبقات: قال مجمد بن عمر الأسلمي:
« إِنَّمَا قَلْتِ الروايةُ عَنِ الأَكَابِرِ مِن أَصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
لأنهم ماتوا قبل أن يُحتاج إليهم · وإِنَّما كَثْرَتُ عَنْ عَمْرُ بن الخطابِ وعلي ابن أبي طالب ، لأنهما و لِيًا فَسَيُّلا ، وقضها بين الناس · وكل أصحاب

<sup>(</sup>١) السيوطي : تدريب الراوي ، ص ٢٠٥ م ذ٠ س يه ٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أئمةً يُقْتَدَى بهم وُ يَحْفَظُ عنهم ماكانوا يفعلون ، وبُسْتَفْتَوْن فَيُفْتُون • وسمعوا أحاديثَ فأدُّوها ٤ فكان الأكابرُ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلَّ حديثًا عنه من غيرهم ٤ مثل : أبي بكر ٤ وعثمان ٤ وطلحة ٤ والزبير ٤ وسعد بن أبي و قاص ٤ وعبد الرحمن بن عوف ٤ وأبي عبيدة بن الجراح ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن قبل ، وأُ بَيْ بن كعب ، وسعد بن عبادة 6 وعبادة بن الصامت 6 وأُسَيد بن حُفَير 6 ومعاذ بن جبل 6 ونظرائهم • فلم بأت عنهم من كثرة ِ الحديث مثلُ ماجاً عن الأحداث من أُصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 مثل : جابر بن عبد الله 6 وأبي سعيد الخُدْري ٤ وأَبي هريرة ٤ وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٤ وعبد الله بن عمرو بن العاص ٤ وعبد الله بن عباس ٤ ورافع بن خدبج ٤ وأَ نَس بن مالك ٤ والبَر ١٠ بن عازب ونظرائهم ؟ لانهم بَقُوا وطالت أعمارُهم في الناس ٤ فاحتاج الناسُ إليهم • ومضى كثيرُ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وبعده بعلمه لم بُؤْ ثَرْ عنه شيُّ ٤ ولم ُ يُحْتَجُ إِليه لكَثْرَة أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم • ومنهم من لم 'يحَدِّثْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ٤ ولعله أكثرُ له صُعْبةً ومجالسة وسماعًا من الذي حدَّث عنه • ولكنا حملنا الأمر في ذلك منهم على التَوَقَّى في الحديث ٤ وعلى أَنه لم ُ يُعِدَّجُ إِليه لكثرة أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وعلى الاشتغال بالعبادة والأسفار في الجهاد في مبيل الله حتى مَضَوًّا ولم 'يُحْفَظُ عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيُّ ٠٠ اناهي

## ذكر صدور التابعين في الحديث والفنيا

وهم المعروفون بالفقها والسبعة من أهل المدينة : سعيد بن المُسيَّب ، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر الصدبق ، وعروة بن الزبير ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوف ، وعبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليان بن يسار الهلالي ، هكذا عدَّهم أكثر علما وجعل أبو الخجاز ، وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة ، وجعل أبو الزناد بدلها أبا بكر ابن عبد الرحمن ، وعدَّهم ابن المدبني اثني عشر ، وزاد إسماعهل أخا خارجة ، وسالماً ، وحمزة ، وزيداً ؟ أو : عبهد الله ، وبلالاً بني عبد الله بن عمر ، وأبان بن عثمان ، وقبهصة بن ذؤبب .

وعن الايمام أحمد بن حنبل : « أَفضلُ النابعين ابن المسيَّب ؟ قيل له : فعلقمة والأسود ? قال : هو وهما .

وعنه أيضًا: «لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي ، وقيس بن أبي حازم ، وعلمة ، ومسروق · »

وعنه أيضًا: • ليس أَحدُ اكثرَ فتوى في التابعين من الحسن ، وعطاه ؟ كان عطاء مفتي مكة ، والحسن البصري مفتي البصرة ، كذا في اللقربب وشرحه (١) .



# الباب الثالث

في

# بيان علم الحديث

وفيه مسائل:

1

## ماهبة علم الحدبث

روَايَةً وَدِرَايَةً – وَمَوْضُوعُهُ وَغَايِتُهُ

قال عز الدين بن جماعة : • علم الحديث علم بقوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن ، وغايته معرفة الصحيح من غيره • »

وقال ابن الأكفاني: • علم الحديث الخاص بالرواية عـلم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها ؟ وعـلمُ الحديث الخاصُ بالدّراية علم بُمرف منه حقيقة الرواية وشروطُها وأنواعها وأحكامها ، وحالُ الرواة وشروطهم ، وأصنافُ المرويات وما يتعلق بها · »

قال السبوطي : « فحقيقة الرواية نقلُ السنَّة ونحوها وإسنادُ ذلك إلى من عُزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك ؟ وشروطُها : تحمُّلُ راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل ، من سماع ، أو عرض ، أو إجازة ونحوها ؛ وأنواعُها : الاتصال والانقطاع ونحوهما ؛ وأحكامها : القبولُ والرد ؛ وحالُ الرواة : العدالة والجَرْح ؛ وشروطهم في التحمل وفي الاداء سيأتي نبذة منه ؛ وأصناف المرويات

المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها أحادبثَ وآثاراً وغيرهما ؟ وما يتعلق بها : هو معرفةُ اصطلاح أَهلِها • •

4

### المقصود من علم الحريث

قال الايمام النووي قدس الله سره في شرح خطبة مسلم مانصه (١): « إِن المراد من علم الحديث ، تحقيقُ معاني المتيون ، وتحقيقُ عـلمُ الاوسناد والمعلَّل ، والعلَّةُ عبارةٌ عن معنى في الحديث خنى مِقتضي ضَعْفَ الحديث 6 مع أن ظاهرَه السلامةُ منها ً 4 وتكون العلة تارة ً في المتن 4 وتارة في الايسناد ؟ وليس المراد من هذا العــلم مجردً الساع ولا الإسماع ولا الكتابة 6 بل الاعتناءُ بتحقيقه 6 والبحثُ عن خني ماني المنون والأسانيد وآنكر في ذلك ، ودوامُ الاعتناء به ، ومراجعة ُ أَهل المعرفة به 6 ومطالعة ُ كتب أَهل التحقيق فيه 6 وثقبهدُ ماحصل من نفائسه وغيرها 6 فيحفظها الطالب بقلبه 6 ويقيّدها بالكتابة ؟ ثم يديم مطالعة مَاكَتَبِهِ ٤ وبِتَحَرَّى النَّحَقِيقِ فَمَا بِكَتَبِهِ وَيَتَثَبُّتُ فَيِهِ ٤ فَإِنَّهُ فَمَا بَعَد ذلك يَصير مُعتَمَداً عليه ٤ ويُذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا النن ٤ سواء كان مثلَه في المرتبة 6 أو فوقه 6 أو تحته ؟ فإن بالمذاكرة بثبُتُ المحفوظ وبتحرَّر 6 وبتأكَّدُ ويتقرَّر ٤ ويزداد بحسب كثرة المذاكرة ٠ ومذاكرةُ حاذق في الفن ساعة ، أَنْهُ عُ مِن المطالعة والحفظ ساعات ِ ، بل أَيامًا ؟ وليكرن في مذاكرته متحرّ ياً الا إنصاف ٤ قاصداً الاستفادة والا إفادة ٤ غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله ٤ مخاطبًا له بالعبارة الجيلة الليُّنة ٤ فبهذا ينمو علمه ، وتزكو محفوظاته والله أعلم . •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٧٨٠ ـ القامرة ، المعابعة المكستلية ، ١٧٨٠ ه .

#### حد المسند والمعرِّث والحافظ

كثيراً ما بوجد في الكتب تلقيب من بُعاني الآثار بأحدها ، فيظن من لأوقوف له على مصطلَح القوم ترادُفَها ، وجوازاً التلقيب بها مطلقاً ، وليس كذلك .

بهانه : أن المسند و بكسر النون ، هو من يروي إلحديث بإسناده ، سوالا كان عنده علم به ، أو ليس له إلا مجرد روايته ؛ وأما المحدِّث ، فهو أرفع منه بحيث عم ف الأسانيد والعلل ، وأسماء الرجال ، وأكثر مِن حفظ المتون وسماع الكتب الستّة والمسانيد والمعاجم والأجزاه الحديثية ؛ وأما الحافظ ، فهو ماد ف للمحدّ ث عند السّلَف ،

وقال الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس: « المحدّثُ في عصر نا ٤ من اشتغل بالحديث روابةً ودرابةً ٤ وجمع بين رُواته ٤ وأطّلع على كثير من الرُّواة والروايات في عصر ه ٤ وتميّز في ذلك حتى عُر فَ فيه حَظُهُ ٤ واشتهر فيه ضبطُهُ ٤ فان توسّع في ذلك حتى عَم ف شيوخه وشيخ شيوخه وشيخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث بكون مابعرفه من كل طبقة أ كثر ممايجهله ٤ فهذا هو الحافظ و أما ما يُحكى عن بعض المتقد مين من قولم: كنا لاَنعُدُ صاحب حدبت من لم بكتب عشرين ألف حدبث في الإملاء فذلك بحسب أزمنتهم ! ٥

وقال الايمام أبوشامة : « علومُ الحديث الآن ثلاثة : أَشرفُها : حفظ مُتونه في وقال الايمام أبوشامة : « علومُ الحديث الآن ثلاثة : أَشرفُها ؛ وقييزُ مُتونه في ومعرفة وجالها ، وتمييزُ صحيحها من سقيمها إن والثالث : جمعُه وكتابتُه وسماعه وتطريقه وطلبُ العلوفيه . »

قال الحافظ ابن حجر: « من جمع هذه الثلاث كان فقيها محدِّنا كاملاً ، ومن أَنْفُردَ باثنين منها كان دونه · » كذا في التدريب ·

# الباب الرابع ني

# معرفة أنواع ألحديث

وفيه مقاصد

١

## بيان المجموع من انواعہ

اعـلم: « أَن أَئمة المصطَلَح ، سردوا في مؤلفاتهم من أنواعه ما أَمكن لقربُه ، وجملةُ ماذكره النووي والسيوطي في التدريب ، خمسة وستون نوعًا ، وقال : « ليس ذلك بآخر الممكن في ذلك ، فإنه قابلُ للتنويع ، إلى ما لا يُحصى ، إذ لا يُحسى أَحوالُ رواة الحديث وصفاتُهم ، ولا أحوالُ متون الحديث وصفاتُهم ، ولا أحوالُ متون

وقال الحازمي في كتاب العجالة : « علمُ الحديث يشتمل على أَنواع كثيرة نبلغ مئة ؟ كلُّ نوع منها علمُ مستقل٠» اه

ومع ذلك ، فأنواعُ الحديث لاتخرج عن ثلاثة : حسن صحيح ، وحسن ومع ذلك ، فأنواعُ الحديث لاتخرج عن ثلاثة : حسن صحيح ، أو على وضعيف ، لأنه إن اشتمل من أوصاف القبول على أعلاها فالحسن ، أو لم يشتمل على شي منها فالضعيف ؛ وسترى لفصيل ماذ كركم معات أنواعه على نمط بديع .

#### بيان الصعبح

قال أَمْمَهُ النّ : " الصحيح ما آنصل سَنَدُه بنقل العدل الضابط عن مثله ، وسَلِمَ عن شذوذ وعلَّه ؟ ونعني بالمتقبل ما لم بكن مقطوع بأي وجه كان ، فخرج المنقطع والمعضَل والمرسَل على رأي من لا يقبله ؟ وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحاً فخرج ما نقله مجهول عينا أو حالاً أو معروف بالضّعف ؟ وبالضابط من بكون حافظاً متيقيظاً فخرج ما نقله مُغَفَّل كثير الخطأ ، وبالشذوذ ما يروبه الثّقة مخالفاً لوواية الناس ، وبالعلّة ما فيه أسباب خية أقادحة ، فخرج الشاذ والمعلّل وسيأتي بهان هذه المخرجات كلّم إن شاء الله تعالى ،

#### \* \* \*

#### 4

#### ببأه الصعبع لذائه والهدميع لفره

اعلم: « أن ماعرفناه أولاً هو الصحيحُ لذاته لا لكونه اشتمل من صفات القبول على أعلاها ؟ وأما الصحيحُ لغيره لا فهو ماصُحِّع َ لا من أجنبي عنه لا إذ لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها ؟ كالحُسَّن : فانه إذا رُوي من غير وجه لا ارثق بما عَضَده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة ، وكذا ما اعتضد بتلقي العلال له بالقبول لا فانه بُحكمُ له بالصحة لا وإن لم أبكن له إسنادُ صحيح ، » وكذا ما وافق آبةً من كتاب الله تعالى أو بعض أصول الشريعة .

قال ابن الحصار: « قد يعلم الفقية ُ صحة الحديث عُلَمْ إِذَا لَمْ يَكُن في سنده كَذَّابِ مَ عَمُولُ الشريعة ، فيحملُهُ كَذَّابِ مَ بموافقة آية مِن كتاب الله ، أو بعض أصول الشريعة ، فيحملُهُ ذلك على قبوله والعمل به . .

## نفاوت رنب الصعبح

لتفاوت رتب ُ الصحيح بسبب نفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في الـقوَّة ٤ فإينها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن بكون لها رُواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط 6 وسائر الصفات الـتي توجب الترجيح 6 كان أصح الأونه ، فمن المرتبة العليا في ذلك ، ما أطلق عليه بعضُ الأثمة أنه أصح الأسانيد ، كالر مري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمر والسُّلماني عن علي 4 وكابِيراهيم النخَعي عن عَلْقمة عن ابن مسعود ٤ وكمالك عن نافع عن ابن عُمر ٤ وهذا قول البخاري • قال الايمام أبو منصور التميمي : • فعلى هذا ٤ أَجلُّ الأسانيد : الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر للاجماع ؟ على أن أجل الرواة عن مالك ، الشافعيُّ ؟ وعليه فأجلُّها روابةُ الإمام أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك للانفاق ؟ على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد ؟ وتسمى هذه الترجمة «سلسلة الذهب» · والمُـ مُنَّمَدُ عدمُ إطلاق أصح الأسانيد لترجمة معينة منها • نعم 4 يستفاد من مجموع ما أُطلق الأُئمة عليه ذلك أُرجحيته على ما لم يطلقوه ٤ ويلتحق بهذا النفاضُل ما انفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما ٤ وما اقرد به البخاري بالنسبة إلى ما اقرد به مسلم ٤ لانفاق العلماء بعدهما على تلتى كتابيهما بالقبول • كذا في شرح النخبة والتدريب (١) •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٧٧ من التدريب ﴿ ذ ٠ س ﴾

## اثبت البلاد في الحديث الصعبج في عهد السلف

قال الاعمام ثقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى : « الفق أهل العلم بالجديث ، على أن أصبح الأحاديث ، ما رواه أهل المدينة ، ثم أهل البصرة ، ثم أهل الشام ، »

وقال الخطيب: • أصح طرق السنن ، ما يرويه أهل الحرمين ؟ مكة والمدينة ، فإن التدليس عنهم قلبل ، والكذب ووضع الحدبث عندهم عزيز · ولأهل اليمن روايات جيدة ، وطرق صحيحة ، إلا أنها قليلة ، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا · ولأهل البَصرة من السُّنَنِ الثابنة بالأسانيد الواضحة ، ما ليس لغيرهم مع إكثارهم ، والكوفيون مثلُهم في الكثرة ، غير أن رواياتهم كثيرة الدَّغَل ، قليلة السلامة من العلل · وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع ، وما أتصل منه مما أسنده النقات ، فإنه صالح ، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ ، » وقال هشام بن عُرُوة : « إذا حد ثَكَ العراقي بالف حديث ، فألق تسعائة وتسمين ، وكن من الباقي في شك ، »

قال الحاكم : « أُثبتُ أَسَانَيْدِ الشَّامِينِ الأُوزَاعِيَّ عَن حَسَانَ بَن عَطَيْهُ عَنِ الصّحابة • •

وقال الحافظ ابن حجر: « رجّع بعض أَثمتهم روابة سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن بزيد عن أبي ذر · » كذا في التدريب ، اقول : يُتَعَرَّفُ حديثُ رواة هذه البلاد من مثل مسند أَحمد ، فانه بترجم فيه بمسند البصر بين ، ومسند الشاميين وهكذا . . . .

# افدام الصعبح

قال النووي رحمه الله متعالى: « الصحيح اقسام : أعلاها ما آنفق عليه البخاري ومسلم ، ثم ما انفق عليه البخاري ، ثم ما انفرد به مُسْلِم ، ثم ما كان على شرطها وإن لم يخرجاه ، ثم على شرط البخاري ، ثم على شرط مسلم ، ثم ثم ما صحَّحه غيرهما من الأثمة ؛ فهذه سبعة أقسام . »

قال العلاَّمة فاسم قُطْلُو بوغا في حواشيه على شرح النخبة لشيخه ابن حجر: « الذي يقتضيه النظر 6 أنَّ ما كان على شرطها 6 وليس له علَّة 6 يقدَّمُ على ما أُخرجه مسلمُ وحدَه 6 لأن قوة الحديث إِنما هي بالنظر إِلى رجاله 6 لا بالنظر إِلى كونه في كتاب كذا ٠ » انتهى

\*\*\*

#### V

## معنى قولهم : اصح شيمُ في الباب كذا

قال النووي رحمه الله تمالى : « لايلزم من هذه العبارة صحة الحديث ، فانهم بقولون : • هذا أَصح ماجا، في الباب ، وإن كان ضعيفاً ، ومرادهم أَرجحهُ أَو أَقلُهُ صَفْفاً ، »

\* \* \*

#### ٨

## اول من دو"ن الصعبح

قال النووي في التقريب (١): ﴿ أُول مصنَّف في الصحيح الجُرَّد ٤ صحيح البخاري \* ٤٠ واحترز \* بالمحرد ، عن المُوَطَّأُ للامام مالك ٤ فانه وإن كان أُول

<sup>(</sup>١) ص ٢٤ من تدريب السبوطي شرح التقريب « ذ ٠ س »

مصنف في الصحيح ، لكن لم يجرّد فيه الصحيح ، بل أُدخل المرسل ، والمنقطع ، والبلاغات ، وذلك حُبحة عنده ، وأما البخاري فإنه ، وإن أدخل التعاليق ونحوتها ، لكنه أوردها استئناساً ، واستشهاداً ، فَذِكر ها فيه لا يُخرجه عن كونه جرّد الصحيح ، كذا فرّق ابن حجر ، وتعقّبه السيوطي بأن ما في المُوطَأ من المراسيل مع كونها حجة عنده بلا شرط ، وعند من وافقه من الأثمة هي حجة عندنا ؟ لأن المرسل حجة عندنا إذا أعْتَضَدَ ، وما من مرسل سف الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد ؟ وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل مافي الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل ، انتهي ،

وعليه فأول من صنف في الصحيح الإمام مالك رضي الله عنه •

\* \* \*

#### ٩

## بیان أن الصعبح لم یستوعب فی مصنف

قال العلامة الأمير في شرح \* غرامي صحيح \* : « لم يُستوعب الصحيح \* في مصنّف أصلا ، لقول البخاري : « أَخظ مئة ألف حديث من الصحيح ، ومئتي ألف من غيره · » ولم بوجد في الصحيحين بل ولا في بقية الكتب الستّة ، هذا الـقدر من الصحيح · »

وقال النووي رحمه الله : • إن البخاري ومسلماً رضي الله عنهما لم بلتزما أستيماب الصحيح ، بل صح عنهما تصريح بهما بأنهما لم يستوعباه ، وإنما قصدا حجع جُمَل من الصحيح ، كما يقصِدُ المصنيفُ في الفقه جمع جملة من مسائله ، لا أنه يحصُرُ جميع مسائله ؛ لكنهما إذا كان الحديثُ الذي تركاه أو تركه أحدمها ، مع صحة إسناده في الظاهر ، أصلاً في بابه ، ولم بخرجا له نظيراً ولا مايةوم ،قامه ، فالغاهر من حالها أنهما أطأما فيه على عدَّمة إن كانا رأياه ،

وَبُحْنَمَلُ أَنهُما تركاه نسيانًا ٤ أَو إِيثَارًا ٤ الرك الاطالة ٤ أو رأيا أنَّ غيره على المالة ١ أو رأيا أنَّ غيره عما ذكراه يسدُّ مسدَّه ٤ أو لغير ذلك والله أعلم ٠ »

وقال السخاوي في الفتح: • إن الشيخين ، لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما ، بل لو قبل إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان مُوَجَها ؛ وقد صَرَح كل منهما بعدم الاستيعاب ، وحينئذ فإلزام الدار قُطني لها في جزء أفرده بالتصنيف بأحادبث من رجال الصحابة رُو بَت عنهم من وجوه صحاح ، تركاها مع كونها على شرطهما . ،

وكذا قول ابن حَبَّان : \* ينبغي أن يُنَاقش البخاريُّ ومسلمٌ في توكهما إخراج أحاديث هي من شرطهما » ليس بلازم ؟ ولذلك قال الحاكم : \* ولم يحكما ، ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ماخرَّجه هذا » وذكر السلني في معجم السفر : \* أن بعضهم رأى في المنام أبا إداود صاحب السَّنن في آخرين عنمين ، وأن أجده قال : \* كلُّ حديث لم يَرْوِهِ البخاري فأَفْلِت عنه رأسَ دابتك »

#### \* \* \*

#### 1.

## بيان ان الامول الخمد: لم يفتها من الصفيح الا البسير

قال النووي ُ : و الصواب أنه لم يَفَت آلا صولَ الخمسة من الصحيح إلا اليسير ، أعني الصحيحيين ، وسُنَنَ أبي داود ، والترمذي ، والنّسائي ، ولا يقال : إن احادبثها دون المقدار الذي عد البخاري المئقدم بكثير ، لأنا نقول : «أراد البخاري بلوغ الصحيح مئة الف بالمكرر ، والموقوف ، وآثار الصحابة ، والتابعين وفتاويهم ، مما كان إالسلف يطلقون على كل منها آمم الحديث وهو متعين ، »

## ُذكر من صنف في اصع الاعماديث

جمع الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي فيما عدَّ مِن أصح ِ الأَسانيد كتابًا في الأحكام رتبه على أبواب الفقه ، ساه • نقربب الأَسانيد ، وترتيب المسانيد ، وهو كتاب لطيف ، جمعه من تراجم ستة عشر ، قيل فيها إنها أَصح ُ الاسانيد، إما مطلقًا او مُقيَدًا ؟ ومع ذلك فقد فاته جملة من الأحاديث كما قاله ابن حجر ،

#### \* \* \*

#### 17

بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث الصحيح الحبار كمذ

## أَلتُّمرةُ الأُولى :

صِحَّةُ الحديث توجب القطع َ به ، كَا آختاره ابن الصلاح في الصعيحين ، وجَزَم بأنه هو الـقولُ الصحيح ·

قال السَّخاويُّ في فتح المغيث: « وسبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهورُ من الحجدِّ ثبن والأُصولِهِين ، وعامةُ السلف ، بل وكذا غيرُ واحد في الصحيحين ، »

قال أبو إسحق الاوسفرابيني : • أهل الصنعة مجمعون على أنَّ الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف في طُرُقها ورُواتها ؟ قال : • فمن خالف حُكْمهُ خبراً منها وليس له تأوبل سائغ للخبر ، نقضنا حُكْمهُ ، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول . "

ونقل السيوطي في التدريب (۱) ، في آخر الكلام على المفائدة الرابعة من مسائل الصحيح عن الحافظ ابن نصر السجزي أنه قال : « أجمع الفقها، وغيرهم ، أنَّ رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح ، ، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ، لم يَحْنِث ، ، انتهى

ونقل بعدُ أيضًا (١) أَن إِمام الحرمين قال: « لو حلف إِنسانُ بطلاق اصْأَته أَن مَا فِي الصحيحين بما حكم بصحته من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أَنْ مَنهُ الطلاق ٤ لا جماع المسلمين على صحته ٠ ، انتهى

واستننى ابر الصلاح من المقطوع بصحنه فيها ما تُكُلِّمَ فيه من أَحاديثها وقد أُجاب عنها الحافط ابن حجر في مقدمة الفئح بتمامها ؟ قال النووي : « ما ضُعِّفَ من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة · »

هذا وقيل: إِن صِحَةَ الحديث لا توجب القطع به في نفس الأمر، ٤ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة ؟ وعزاه النووي في التقريب (١) للأكثرين والمحققين ٤ وأنهم قالوا: • إِنه بغيد الظن ما لم يتواثر ، قال في شرح مسلم : • لأن ذلك شأنُ الآحاد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما ، وتَلقِي الأُمة بالقبول إنما افاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه ، بخلاف غيرهما، فلا بعمل به حتى يُنظَرَ فيه ، وبوجد فيه شروط الصحيح أولا بالزم من إجاع الأُمة على العمل بما فيهما إجاعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ،

ونافش البلقيني النووي فيما اعتمده ، وذكر أن ما قاله ابن الصلاح محكي عن كثير من فضلاء المذاهب الأربعة ، وأنه مذهب أهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة ؟ بل بالنع ابن طاهم المقدسي فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يُخر جاه .

<sup>(</sup>۱) ص ٤١ ه د ٠ ص ٥

وقال الحافظ ابن حجو في شرح النخبة (١): « الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم الحلاقا لمن أبي ذلك ، قال: وهو انواع ، المنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم ببلغ التواتر ، فانه احتف به قرائن ، منها: جلالتهما في هذا الشأن ، ونقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ؛ وهذا التلقي وحد وأقوى في إفادة العلم من مجر دكثرة الطُرق القاصرة عن التواتر ؛ إلا أن هذا محتف على بنتقده احد من الحفاظ ، وبما لم بقع التحاذب بين مدلوليه ، حيث لا ترجيح ، لاستحالة أن بفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح يومنها المشهور ، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته ، والعلل ، ومنها المسلسل بالأثمة الحفاظ ، حيث لا يكون غربياً ، كحديث والعلل ؛ ومنها المسلسل بالأثمة الحفاظ ، حيث لا يكون غربياً ، كحديث يروبه أحمد مثلاً ، ويشاركه فيه غيره عن الشافي ، ويشاركه فيه غيره عن مالك فانه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته ، »

قال: « وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصُلُ العلم، فيها إلا للعالم المتبحِّر في الحديث ، العارف بأحوال الرواة والعلل ، وكونُ غيره لايحصل له العلمُ لقصوره عن الأوصاف المذكورة ، لاينني حصول العلم للمتبحِّر المذكور ، انتهى قال ابن كثير: « وأنا مع ابن الصَّلاح فيا عوَّل عليه وأرشد إليه ، » قال السيوطى : « قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه ، انتهى

## أَقُول :

الثاني: إيجابها ذلك فياروياه ، أوأحدهما ، وهوما اعتمده ابن الصلاح وغيره .

<sup>(</sup>١) ص ٧ - الغاهرة ، المطبعة المهنية ١٣٠٨ ه .

الثالث: إيجابها ذلك في الصحيحين وفي المشهور وفي المسلسل بالأئمة ، وهو ما اعتمده ابن حجر كما بينا .

8

## الثُّمرةُ الثانية :

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة نه « أَفْق العَلَاءُ عَلَى وَجُوبِ العَمَلُ بَكُلُ مَا صَعَ ٤ وَلُو لَمْ يُخِرِّجِهِ الشيخان · »

وقال الإمام شمس الدين بن القيم في «إعلام الموقعين»: « ترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديثُ بوافق قول من قلّدَه ، وقد خالفه راويه ، يقول : « الحُجّةُ فيا رُوي ، لا في قوله » فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلّدَه ، والحديثُ يخالفه ، قال : « لم يَكن الراوي يُخالف ما رواه ، إلا وقد صح عنده نسخه ، وإلا كان فدحًا في عدالته ، » فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا ، ال قد رأينا ذلك في الباب الواحد ، وهذا من أقبح النناقض .

«والذي تدينُ الله به ، ولا يَسَمْنَا غيرُه : أَن الحديثَ إِذَا صَحَ عَن رَسُولَ الله على الله عليه وسلم ، ولم يصحَ عنه حديثُ آخر بنسخه ، أَن الفَرْضَ علينا وعلى الأَمة الأَخذُ بجديد ، و ترك ما خالفه ، ولا نتر كُهُ لخلاف أحد من الناس كائناً من كان ، لا راويه ولا غيرُه ، إِذْ مِنَ الممكن أن بنسي الراوي الحديث ، ولا يحضُرُه وقت الفتيا ، أو لا بتفطن لد لالله على تلك المسألة ، أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً ، أو بكون في ظنه ما بعارضه ، ولا يكون مُعارضاً في فيه تأويلاً مرجوحاً ، أو بكون في فنواه بخلافه ، لاعنقاده أنه أعمُ منه ، وأنه في فاؤه بخلافه ، لاعنقاده أنه أعمُ منه ، وأنه العلم باننقائه ولا ظنه — لم يكن الراوي معصوماً ، ولم توجِبُ مخالفته كما رواه مقوط عدالته حي تغليب سبئاته حسناته ، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك ، » انتهى

وفي كتاب « قاموس الشريعة » للسعدي : « إِذَا رَفَعَ الصحابيُّ خبراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم بايجابِ فعل ، وجب العملُ به على من بلغه من المكافين ، إلى أَن بلق خبراً غيره بَنسخ ذلك الخبر ، وحينئذ فعلى مَن عَمِل بالخبر الأول ، »

وفيه أيضًا: «كُلُّ مسألة لم يَخُلُ الصوابُ فيها من أَحد القولين فَفَسَدَ أَحدُ هُمَا لَقيام الدلهِل على فسأده ٤ صحَ أن الحقَّ في الآخر ٠ قال الله تعالى: « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ ! فَأَنْى تُصْرَفُونَ ؟ » (١)

وقال الامام ابن القيم في إعلام الموقعين (٢): (( كان الامامُ أحمدُ إِذَا وَجَدَ النَصَّ أَفَتَى بُوجَبه ، ولم بلتفت إلى ما خالفه ، ولا مَن خالفه ، كائكًا مَن كان ، ولذا لم بلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في المبتوتة ، لحديث فاطمة بنت قيس (٢) ، ولا إلى خلافه في التَّيمُ للجُنْب ، لحبن عَمَّار بن بامر (٤) ، ولا خلافه في التَّيمُ للجُنْب ، قبل إحرامه ، لصحة بامر (٤) ، ولا خلافه في استدامة الحرم الطيب الذي يَطَيَّبُ به قبل إحرامه ، لصحة خديث عائشة في ذاك (٥) ، ولا خلافه في منع المنفرد والمقارن من الفسخ إلى خديث عائشة في ذاك (٥) ، ولا خلافه في منع المنفرد والمقارن من الفسخ إلى

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، آية ٣٢

<sup>(</sup>٢) ص ٣٣ ج ١ \_ الفاهرة ، مطبعة البيل ١٢٢٠

<sup>(</sup>٣) تجد حديثها في الصحيحين والسنن ، وخلاصته : أن زوجها قد طلقها ثلاثاً ولم يجمل لها الرسول (ص) سكنى ولا نفقة ؛ وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال عمر ؛ ولانترك كناب الله وسنة نبينا لقول امراة لاندري لدلمها حفظت أو نسيت » ؛ فقالت فاطمة : « بيني و بينكم كناب الله » قال الله تعالى : و فطلقوهن ادتهن » . . حتى قال « لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » ( سورة الطلاق ، آية ، ) فاي أمر يحدث بعد للناث ؟ راجع : نيل الارطار ، ج ، ، م م ٢٢٨

<sup>( ؛ )</sup> يشير الى ما اورده البخاري في صحيحه ومنه قول عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : هأما تذكر انا كنا في سفر . انا وانت ، فانا أنت الم تصل ، وأما أنا فتممكت ( أي تمرغت في التراب ) فصليت فذكرت ذلك الذي ( ص ) فقل النبي (ص ) : كان يكفك هكذا : فضرب الذي ( ص ) بكفيه الأرض وافخ فيها ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه . >> - اي إلى الرسفين ـ وهذا مذهب احمد فلا يجب عنده المسح إلى المرفة بن ، ولا الضربة الثانية الى الكفين . واجع شرح القسطلاني البخاري ، ج ١ ، ص ٧٧

<sup>(</sup>ه) يشير الى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ، قالت : ﴿ كُنْتَ اطْبِ رَسُولُ اللهُ } وسُدُلُ به على استجباب النطيب عند ــ ﴿ صَ ﴾ لاحرامه حين يحرم ، ولحله قال أن يطوف بالبيت · ﴾ واستدل به على استجباب النطيب عند ــ

النمةُ على لصحة أحاديث الفسخ (١) ؟ وكذا لم يلتفت إلى قول على وعبان وطلحة وأَ بَيْ بن كعب رضي الله عنهم في ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاغتسلا ؟ حدبث عائشة (٢) أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاغتسلا ؟ ولم يلتفت الى قول ابن عباس ، وإحدى الروابتين عن على ، أن عُدَّة المتوفى عنها الحامِل أقصى الاجَلَين ، لصحة حديث سَبَيْعَة الأسلمية (٤) ؟ ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر ، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (٥) ؟ ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف ، لصحة الحديث التوارث بينهما (٥) ؟ ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف ، لصحة الحديث بخلافه (٢) ؟ ولا إلى قوله بإباحة لُحوم الحُمْر كذلك (٧) ، وهذا كثير جداً ،

إرادة الاحرام ، وجواز استدامته بعد الاحرام . راجع فتح الباري ، ج ٣ ، ص ٣١٥ – ٣١٦ ( محمد سمجة البيطار )

- (۱) احادیث الفسخ من الحج الی العمرة فی البخاری وغیره ؛ وفیها امر النبی (ص) بجمل الحج عمرة لم لم یسق الهدی مهه . راجع فتح الباری ، ج ۲ ، ص ۳۲۶ ۳۶۶ ( کحد بهجة البطار ) ( ۲ ) اکسل الرجل : اذا جامع ثم ادرکه فتور ، فلم ینزل . راجع البهایة لاین الاثبر ج ٤ ، ص ۲۱ ( ۲ ) اکسل الرجل : اذا جامع ثم ادرکه فتور ، فلم ینزل . راجع البهایة لاین الاثبر ج ٤ ، ص ۲۱ ( ۲ کد بهجة البیطار )
- (٣) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة (رض) ان رجلا سال النبي (ص) عن الرجل يجامع الهه ثم يكسل، وعائشه (رض) جالسه، فقال رسول الله ص]: انبي لا فعل ذلك انا وهذه، بم نفتسل.
- (٤) وضات سدمة البعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت الذي ( ص ) فاستاذنته ان تذكيح ؛ يفاذن لها ، فيكحت والحديث مروي بطرق ، وتجده في الصحيحين وغيرها . راجع فتنح الباري ، ج ٩ ، ص ٤١٤ فذكحت والحديث مروي بجة البيطار ﴾
- ه) الحديث المشار الله ، هو حديث اسامة بن زيد الذي اخرجه البخاري في ضحيحه ، ان النبي ( ص ) قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، » وقد رواه اصحاب السنن ايضاً .
  ( محمد مهجة البيطار )
- (٦) الحديث المشاير اليه مو حديث ابي سعيد الحدري ( رض ) قال : قال رسول الله [ ص ] : «الذهب بالله عبد الفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعبر بالشعبر ، والمم باللهم ، والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد . فن ازداد او استزاد فقد اربي ، الاخذ والمعطي فيه سواء » رواه احمد والبخاري ، وفي الصحيحين والسنن احديث اخرى بمعاه ،
- (٧) « نهى الذي [ ص ] عن لحوم الحمر . » اخرجه البخاري في صحيحه من حديث البرا بن عازب وفي الصحيحين وغيرهما ايضاً احاديث بممناه .

ولم بكن بُقَدِّم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأبًا ولا فياسًا 6 ولا فولَ صاحب ، ولا عدمَ عِلْمِهِ بالمخالف ، الذي يسميه كثيرٌ من الناس إجماعًا ، ويقد يمونه على الحديث الصحيح • وقد نصَّ الشافعي في رسالته الجديدة على أَن : « ما لا يُعلم فيه الخلاف لا يقال له إجماع » ولفظه : « ما لا يُعلم فيه الخلافُ فليس إجاعاً مِ » ثم قال ابن الـقيم : « ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الْإِمام أَحمد ، وَمَاثُرِ أَتُمَّةِ الْحَدَبِثِ ، أَجَلُ مِن أَنِ يُقدُّمُ عَلَيْهَا تَوَهُّمُ إجاع ٤ مضمونه عدمُ العملم بالمخالف ٤ ولو ساغ فتعطَّلَت النصوصُ ٤ وساغ الكل من لم تَبعلم مخالفًا في حكم مسألة ، أن بُقَدِّمَ جهلَه بالمخالف على النصوص ؟ فهذا هو الذي أُنكره الامام أحمد والشافعيُّ من دعوى الإجاع ٤ لا ما يظنه بعضُ الناس أنه استيعادُ لوجوده · » انتهى

وقال العارف الشعراني قدس الله مره في الميزان (١): ﴿ فَانْ قَلْتَ إِنْ فَمَا · أصنعُ بالأحاديث التي رَصحتُ بعد موت إمامي ٤ ولم يَأْخُذُ بها ج » فالجواب: « بنبغي لك أن تعمل بها ٤ فان إِمامَكَ لو ظَفِرَ بها ٤ وصحَّتْ عنده ٤ لربما كان أَمَى ك بها ؟ فان الأَثِمَةَ كَلَّهم أَسْرى في بد الشريعة ، و مَن فعل ذلك فقد حاز الحيرَ بِكَأْتَا بَدَيْه ؟ ومن قال : « لا أعملُ بالحديث إلا إن أخذ به إمامي ! » فاتَهُ خير كثير من المقلّدين لأَ ثمة المذاهب ع وكان الأولى لهم العمل إبكل ِ حديث عصح بعد إمامهم ٤ أنفيذاً لوصيَّة ُ الأُ ثَمَة ؟ فان اعتقادَ نا فيهم ، أنهم لو عاشوا وظَفِروا بتلك الأحاديث التي صحَّتْ بعدَهم 4 لأخذوا بها 4 وعملوا بها و تركوا كلَّ قياس كانوا قاسوه 6 وكلَّ قول ٍ كانوا قالوه م وقد بَلَغَنا من طُـرُق صحيحة أن الامام الشافعي أرسل بقول للامام أحمد ابن حنبل : « إذا صحَّ عندكم حديثُ فأعلمونا به ٤ المأخذَ به وتتركَ كلُّ قول قلناه قبل ذلك ، أو قاله غيرنا ، فانكم أحفظ للحديث · ونحن أعلم به ·»

وقال الشعراني (١) قُدِّس سرُّه أيضًا في الرد على من يزعمُ أن الامام أباحنيفة

ر (4) الميزان بي ص ۲۰ « ف م س » (۲) ص ۷۱ ف م س »

رضي الله عنه ٤ بقد م القياس على الحديث مانصه : « و يُح مَلُ أن الذي أضاف إلى الامام أبي حنيفة أنه بقد م القياس على النص ٤ ظفر بذلك في كلام مقلّدبه الذين بلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ٤ وبتر كون الحديث الذي صبح بعد موت الإمام ٤ فالامام معذور ٤ وأنباعه غير معذورين ؟ وقولهم : « إن إمامنا لم بأخذ بهذا الحديث » لابنهض حُمحة ٤ لاحمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصبح عنده ؟ وقد لقدم قول الأثمة كلّهم: « إذا صبح ألم ألم ينفر به الكن لم يصبح عنده ؟ وقد لقدم قول الأثمة كلّهم: « إذا صبح ألم ينفر به الكن لم يصبح عنده ؟ وقد لقدم قول الأثمة كلّهم : « إذا صبح ألم ينفر به الكن لم يصبح عنده ؟ وقد لقدم قول الأثمة كلّهم الله وطاعة والله وطاعة والله وطاعة والله والمناه بالتسليم له ، » انتهى

وقال العمدة الشهير السيّد محمد عابدين اللمشتي في شرح المنظومة المساة بعقود رَّمْهِ الله تعالى ٤ مِنْ شدَّة احتياطه وورعه وعلمه أن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأَصحابه: إِنْ تَوَجَهَ لَكُمْ دَلِيلَ فقولوا به ٠»

وقال بعد أسطر : " فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : "إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغير و من الائمة ؟ ونقله أبضاً الإمام الشعرائي عن الأئمة الأربعة ؟ ونقل فيها عن البحر قال : إنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يُحلُّ لأحد أن يُفْتِي بقولنا حتى بعلم من أين قلنا ، حتى نقل في السّر اجيّة أن هذا سبب مخالفة عصام للامام ، وكان بُفتي بخلاف قوله كثيراً ، لا أنه لم بعلم الدليل ، وكان بَظهر له دليل عير في غير و في نقل به . "

وفيها أيضًا عن العلامة قاسم أنه قال في رسالته المساة رفع الاشتباه 6 عن مسألة المياه : " لما مَنَع علماؤنا رضي الله تعالى عنهم من كان له أهلية النظر من محض ثقابدهم على مارواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحق إبراهيم بن بوسف 6 قال: حدثنا أبو بوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ليس لاحد أن بُفتي بقولنا مالم بَعرف من أين قلنا ؟ تثبعتُ مآخذه 6 وحصلتُ منها مجمد الله تعالى على الكثير 6 ولم أفنع متقليد

ما في صُعُف كثير من المصنفين ٠٠٠ الخ »

وقال في رسالة أُخرى : « وإني ، ولله الحمد ، لأقول كما قال الطَّـحاوي لابن حَرْبُوبَه : لابقلِّـد الا عَصَبِي ۖ أَو غبي » انهى

F

## الثَّمرةُ الثالثة :

في · حصول المأمول من علم الاصول ، مانصه (١) : « اعلم أنه لايضُرُّ الخبرَ [الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه ، لأن قول الأكثر ليس بحجة ؟ وكذا عمل أُهل المدينة بخلافه 6 خلافاً لمالك وأُتباعه 6 لأَنهم بعضُ الأمـة 6 ولجواز أَنهم لم ببلغهم الخبر . ولا يَضُرُّه عملُ الراوي له بخلافه ٤ خلافًا لجمهور الحنفية وبعض المالكية ٤ لأنا متعبدون بما بلغ إِلينا من الخبر ٤ ولم نتعبد بما فهمه الراوي ٤ ولم يأت من قَدَّم عملَ الراوي على روايته بججة تصلُحُ للاستدلال بهـــا 6 ولا يضره كونه ما تَعْمُ به البلوى ، خلافًا للحنفية وأبي عبد الله البصري ، لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك • ولا يَضُرُّه كُونُه في الحدود والكَفَّارات ، خلافًا للكَرْخي من الحنفية ، ولا وجه لهذا الخــلاف فهو خَبَرُ عَدْلِ في حـكم شرعى ٤ ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل عضها من عموم الاحكام الشرعية ولا يضره أيضًا كونه زبادةً على النص القرآني 6 أو السُّنَّة القطعية 6خلافًا للحنفية ٤ فقالوا إذا أُورد بالزيادة كان نَسْخًا لاَيْقُبُلَ • والحق الـقبول ٤ لأنها زيادةُ منافية للمزيد ، فكانت مقبولةً ، ودعوى أنها ناسخةُ بمنوعةُ . وهكذا اذ ورد الخبر مُخَمِّمًا للعام من كتاب أَو سنة ٤ فانه مقبول م وبُبنني العامُ على الخاص ٤ خلافًا لبعض الحنفية ؟ وهكذا إذا ورد مقيِّداً لمُطلق الكتَّاب أو السنة المتواترة • ولا يضره أيضاً كون راويه أنْفَرَدَ بزبادة فيه ٤ على مارواه غيرُه ٤ إذا كان عد لاً ؟ فقد يحفظ الفردُ ما لا تحفظه الجماعة ، وبه قال الجمهور؟ وهذا في

<sup>(</sup>١) صديق حسن خان : ص ٥٥ - القسطنطينية ، مطبعة الجوائب ١٢٩٦ ه ٠

صورة عدم المنافاة ٤ و إِلاَ مَر وابة الجماعة أرْجح ُ ؟ ومثلُ انفراد العدل بالزيادة انفراد ُ هُ برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي و قَهَ هُ الجماعة ؟ وكذا انفراد ُ ه بإسناد الحديث الذي أرسلوه ٤ وكذا انفراد ُ ه بوصل الحديث الذي قطعوه ٤ فان ذلك مقبول منه ٤ لا نه زيادة على مارد ُ وه ٤ وتصحيح لما أَعَلُوه ٠ ولا يضره أيضا كونه خارجًا مَخْرَج ضرب الأمثال ٠ »

8

## الثمرة ألرابعة :

قال الامام شمس الدين ابن الـقَيِّم الدمشقي في كتاب الروح: • بنبغي أن بُفْهُمَ ﴿ غن الرسول صلى الله عليه وسلم مرادُهُ من غير غُلُو ولا نقصير 6 فلا يُحَمَّلُ كلامُـه ما لا يحتمله ٤ ولا بُقَـعُمرُ به عن مراده وما قصده من الْهَدْي والبيان • وقد حصل بإِهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ٤ مالا يعلمه إلا الله ؟ بل سوءً ٩ · الفهم عن الله ورسوله أصلُ كل بِـدْعة وضلالة نشأت في الاسلام ٤ بل هو أصلُ كلِّ خطأً في الأصول والفروع ، ولا سيَّما إِنْ أَصْيف اليه سوءُ الـقصد ، فيتَّفقُ سومُ الفهم في بعض الاشياء من المتبوع ٤ مع حسن قصده ٤ وسومُ الـقصد من التابع ٤ فيامِحْنَةَ الدين وأهله! والله المستعان • وهل أُو ْفَعَ الـقَدَرِيَّـة والمُرْجئة والخوارج والمُعتزِلة والجهميَّة والروافض وسائر طوائف أهـل البدع إلا سومُ الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 6 حتى صار الدين ٌ بأيدي أكثر الناس 6 هو موجب هذه الأُنهام ! والذي فهمه الصحابةُ رضي الله تعالى عنهم و من تبعهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمهجور للبلتفتُ إليه ، ولا يَوْفع هؤلاء به رأساً ؟ ولكثرة أَمثلة هذه القاعدة تركناها ، فا إنا لو ذكرناها لزادت على عشرات ألوف ، حتى انك لَتَمُرُ على الكتاب من أوَّله إلى آخره ٤ فلا تجد صاحبَهُ فهم عن الله ورسوله مُراده كما ينبغي في موضع واحد ، وهذا إنَّما يَعرفُه من عَمرَف ماعند الناس وَعَمَ ضَه على مأجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم • وأمَّا كَمَنْ عَكَسَ الأمرَ

فعرض ماجاً به الرسولُ صلى الله عليه وسلم على ما اعنقده وانتحله، ٤ وقلَّد فيه من أحسن به الظن ٤ فليس يُحدي الكلامُ معه شيئًا ٤ فَدَعْهُ وما اختاره لنفسه و وَلَّهِ ما مَانَوَلَى ٤ وآحَمَدِ آلذي عافاك مما ابتلاه به ٠ انتهى

وقال الامام علم الدين الشيخ صالح الفُلاني المالكي الأثري في كتابه • إيقاظ الهم •(١): منری بعض الناس إذا و َجد حدیثاً بوافق مذهبه من عنه و انقاد که وسلم ؟ وإن وجَدَ حديثًا صحبحًا سالمًا من النَّسْخِ والمعارِض ، موا بُداً لِلـَذْهَبِ غيرِ إمامه ، فتح له باب الاحتمالات البعيدة ٤ وضرب عنه الصفح والعارض ٤ وبلتممن لمذهب إمامه أُوْجُهَا مِن الترجيح ٤ مع مخالفته للصحابة والتابعين والنصِّ الصربح ؟ وإن مُشرَّحَ كتابا من كتب الحديث حرَّف كل حديث خالف رأبه الحديث ؟ وإن عجز عن ذلك كلِّهِ أَدَّعِي النسخَ بلا دليل ٤ أَو الخصوصية ٤ أَو عدم العمل به ٤ أَو غيرَ ذلك مما يحفُرُ ذهنه العليل؟ وإن عجز عن ذلك كلِّهِ أَدُّعي أن إمامه اطلع على كل مَنْ وي إِ أَو جَلِّهِ ٤ فما ترك هذا الحديث الشريف ٤ إِلا وقد اطلع على طمن فيه برأيه المنيف ٤ فيتخذُ علماء مذهبه أربابا ٤ ويفتج لمنافبهم وكراماتهم أبوابًا ٤ ويعتقد أن كل من خالف ذلك لم يوافق صوابًا ؟ وإن نصحه أُحدُ من علماء السنة اتخذه عدواً ٤ ولو كانوا قبل ذلك أحبابًا ؟ وإن وجد كتابا من كتب مذهب إمامه المشهورة قد تضمن نصحه وذم الرأي والتقليد ٤ وحرَّض على أرتباع الأحاديث. المشهورة نبذه وراء ظهره 6 وأعرض عن نهيه وأمره 6 واعتقده حجر أمحجوراً ٠٠ انتهى أَقُولَ : إِنَ الشَّيْخِ الفُلَّانِي هُو مِن كَبَّارِ مِن أَخَذَ عَنْهُ مُسْنِدُ الشَّامِ الشَّيْخِ عبد الرحمن الكزبري ومن طريقه ارنفع علو ُ إسناده في البخاري هو ومن شاركه في الأخذ عنه رحمه الله تعالى •

0

<sup>(</sup>١) ص ٩٠٩- أمر لسر ﴿ المند ٤٠٠ مطبعة رباض المند ٢٢٩٨ هـ

### الثمرة الخامسة :

لزومُ قبولِ الصحيح و إِن لَمْ يَعملُ بِهُ أَحدُ ﴿ قَالَ الْاَمِمَامُ الشَّافِي ۖ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَسَالتُهُ الشَّهِيرَةُ : ﴿ لِيسَلَّا حَدْدُونَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنْ يَقُولُ إِلَابَالاَ سَتَدَلَالُ ﴾ ولا يقول بما استحسن شي ﴿ كَيْدُنْهُ لَا عَلَى مَثَالَ مِنْهِ ﴾ ولا يقول بما استحسن عُ فان القول بما استحسن شي ﴿ كَيْدُنْهُ لَا عَلَى مَثَالَ مِنْهِ ﴾ و

وقال أيضاً : • إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى سيف الابهام بخمس عشرة 6 فلا وجد كتاب آل عموه بن حزم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : • وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الابل ، صاروا إليه ٠ قال : ولم يقبلوا كتاب آل عموه بن حزم — والله أعلم — حتى تُبتَ لم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم • وفي هذا الحديث دلالتان : إحداهما قبول الخبر ؟ والأخرى : أن يُقبَلَ الخبر أفي الوقت الذي يَثبت فيه ٤ وإن لم يمض عمل من أحد من الأثمة بمثل الخبر الذي قبلوا ؟ ودلالة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من الأثمة في ومجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر سول الله صلى الله عليه وسلم خبر سول الله صلى الله عليه وسلم خبر وسول الله صلى الله عليه وسلم بثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده ، »

قال الشافعي : « ولم يَقُل المسلمون قد عَمِل فينا عمر بخلاف هذا من المهاجرين والأنصار ، ولم تذكروا أنتم أنَّ عندكم خلافه ، ولا غير كم ، بل صاروا إلى ماوجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتر ك كل عمل خالفه ؛ ولو بلغ عمر هذا صار إنيه إن شا، الله ، كما صار إلى غيره مما بَلَغَهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بتقواه لله ، وتأديته الواجب عليه ، في اتباع أمررسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلم وعلم وعلم وعلم وعلم الله عليه وسلم ، أمن مول الله عليه وسلم ، أمن مول الله عليه وسلم ، أن ليس لأحده وسلم ، » انتهى وسلم ، أمن طاء الله على الله عليه وسلم ، النه عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، الله عليه وقال علم الدين الفلائي المنقدم ذكره في كتابه « إيقاظ الهم » : «قال شيخ وقال علم الدين الفلائي المنقدم ذكره في كتابه « إيقاظ الهم » : «قال شيخ

مشايخنا محمد حياة السندي ، قال ابن الشحنة في « نهاية النهاية » : «وإن كان اله طربق و أي ترك الإمام الحديث - لضعفه في طريقه ، فَيُنظَرُ إِنْ كان له طربق غير الطربق الذي ضَعَفه به ، فينبغي أن تُعتبر ، فإن صحَّ عمل بالحديث ، وبكون ذلك مذهبه ، ولا يخرج مقلدُه عن كونه حنفياً بالعمل به ، فقد صحَّ أنه قال : « إِذَا صحَّ الحديث فهو مذهبي » كذا قال بعض من صنَفَ في هذا المقصود . » وقال في البحر : « وإن لم يستَفْت واكن بَلَغَهُ الحبر ، وهو قوله ، عليه وعلى آله الصلاة والسلام : « أَفطَرَ آلحَاجِمُ وَالْمَحْحُومُ » وقولُ ه « الغيبةُ تُنَظِرُ المحالة والسلام : « أَفطَرَ آلحَاجِمُ وَالْمَحْحُومُ » وقولُ ه « الغيبةُ تُنَظِرُ المحالة بن العمل ، خلافاً لأبي بوسُف لأنه قال : « ليس العامي العمل الحديث واجبُ العمل ، خلافاً لأبي بوسُف لأنه قال : « ليس العامي العمل الحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ . »

ونقل ابن العزِّ في حاشية الهداية ذلك أيضًا عن أبي بوسُف ٤ وعلل بأن على العامي الاقتداء بالفقهاء ٤ لعدم الاهتداء في حقِّه إلى معرفة الأحاديث ؟ قال : ﴿ فِي تعليله نظر ٤ فإن المسألة َ اذا كانت مسألة َ النزاع بين العلماء ٤ وقد بلغ العامِّيَّ الحديثُ الذي احتج به أحد الفريقين ٤ كيف يُقال في هذا إنه غير معذور ? فان قيل : « هو منسوخ » 6 فقد أقدم أن المنسوخ ما بعارضه ؟ و مَن مجمع الحديث فعمِلَ به وهو منسوخ ٤ فهو معذور إلى أَن يَبْلُغَهُ الناسخ ؟ ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح ؟ لاتعمل به حتى تَعْرِضَهُ على رأي فلان أو فلان « وإنما بقال له : أنظر هل هو منسوخ أم لا ? أما إذا كان الحديثُ قد اختُلفَ في نسخه كَمَا فِي هَذَهُ المَسْأَلَةُ ٤ فالعاملُ به في غابة العذر ؟ فارِنَّ تَطرُّقَ الاحتمالِ إلى خطأً المفتي أولى من نطرتُق الاحتمال إلى نسخ ماسمعه من الحديث ٠ ، إلى أن قال : • فاذا كان العاميُّ يَسُوغُ له الأَخذُ بقول المنتي ٤ بل يجب عليه مع احتمال خطأ المنتي ٤ كيف لايَسُوَغُ الأَخذُ بالحديث ? فلو كانت سنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجوز المالُ بها بعد صحتها حتى يَعْمَلَ بها فلان ٤ لكان قولُهم شرطاً في العمل بها " وهذا من أبطل الباطل ؟ ولذا أقام الله الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم ،

دون آحاد الأُمة ؟ ولا بُفْرَضُ آحتالُ خطأ لمن عمل بالحديث وأَفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصلُ لمن أفتى بتقليد من لابعلم خطأه من صوابه ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ، ويقول القول ويرجع عنه ، ويحكى عنه عيدة أقوال ، وهذا كله فيمن له نوع أهليّة ، وأما إذا لم يكن له أهلية فغرضه ما قال الله نعالى « فأضألُوا أهل آلذ كر إن كُنتُم لاتَعْلَمُونَ (١) » واذا جاز اعتاد المستفتى على ما يكتب له من كلامه أو كلام شيخه وإن علا ، فكلً ن يجوز اعتاد الرجل على ما كتبه الثّقاتُ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز ؟ واذا قدر أنه لم يفهم الحديث فكما إذا لم يفهم فتوى المفتى فيسأل من بعرف معناها فكذلك الحديث ، انتهى مجروفه .

4

## الثمرةُ السادسةُ :

قال عام الدين الفلاَني في « إبقاظ الهم (۱) » نقلاً عن الإمام السند الحنفي , فُدِس سِرُه ما نصه « نقر ان الصحابة ما كانوا كلّهم مجتهدين على اصطلاح العلماه ، فإن فيهم المقروي والبدوي ، و مَن سمع منه صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً ، أو صحبه مرة ، ولا شك أن من سمع حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يعمل به حسب فهمه ، مجتهداً كان أو لا ك ولم بُعرَف أن غير المحتهد منهم كُلِّف بالرجوع إلى المحتهد فيا سمعه من الحديث ، لا في زمانه صلى الله عليه وسلم ، ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله عليه وسلم ، ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا نقرير منه صلى الله عليه وسلم ، ولا بعده في بالحديث إلى المحتهد ، وإجاع من الصحابة عليه ، ولو لا ذلك لأ من الخلف الم بالحديث إلى المحتهد ، نهم ؛ إسيا أهل البوادي ، أن لا بعملوا بما بلغهم عن النبي صلى غير المحتهد ، نهم ؛ إسيا أهل البوادي ، أن لا بعملوا بما بلغهم عن النبي صلى

١) سورة النحل آية ٣٤ ، الانبياء آية ٧

<sup>(</sup>۲) ص ۹۰ (ذ، ص)

الله عليه وسلم مشافرة أو بواسطة حنى بعرضوا على المجتهدين منهم ، ولم يرد من هذا عين ولا أثر ؟ وهـــــــــــا هو ظاهر قوله تعالى : « وَمَا آ تَاكُمُ ٱلرَّـــُولُ فَخُذُوهُ ٤ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوا (١) » ونحوه من الآبات ٤ حيث لم يقيَّدُ بأن ذلك على فهم الفقهام ، ومن هنا غرفتَ أنه لا يتوقفُ العملُ بعد وصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ 6 أو عــدم الارجاع على خلافة 6 أو المعارض ٤ بل ينبغي العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع ٤ فَيَنْظَرُ ذلك ٤ وبكنى في العمل كونُ الأصل عدمَ هذه العوارض المانعة عن العمل ، وقد بني الفقها، على أعتبــار الأصل في شيُّ أحكامًا كثيرةً في الماء ونحوه لا تحصى على المتثبع لكنبهم ؟ ومعلوم أن مِن أهل البوادي والقرى البعيدة مَن كان يجيُّ إليه صلى الله عليه وسلم مرةً أو مرتين ويسمع شيئًا ثم يرجع إلى بلاده وبَعْمَلُ به ٤ والوقتُ كان وقتَ نسخ وتبديل ٤ ولم بُعْرَفُ أنه صلى الله عليه وسلم أمَرَ أحداً من هؤلاء بالمراجعة لِيعْرِفَ الناسخَ من المنسوخ بل إنه صلى الله عليه وسلم قرَّر من قال: « لا أزبد على هذا ولا أنقض » — على ما قال — ولم بنكر عليه بأنه يحتمل النسخ 4 بل دخل الجنة إن صدق ؟ وكذلك ما أمر الصحابة أهل البوادي وغيرَهم بالعرض على مجتهد ليميزَ له الناسخَ من المنسوخ ؟ فظهر أن المعتبرَ في النسخ ونحوه بلوغُ الساسخ لا وجودُهُ ٤ وبدلُ على أن المعتبرَ البلوغُ لا الوجود 6 أَن المكلُّفَ مأمورٌ بالعمل على وفْقِ المنسوخ ما لم يظهرُ عنده الناسخ 6 فإذا ظهر لا يعيد ما عمل على وفق المنسوخ 6 بل صحَّة ذلك حديثُ نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة ٤ فإن خبره وصل إلى أطراف المدينة المنورة كأهل قُباء وغيرهم بعدما صلُّوا على وَفَق القبلة المنسوخة 6 فمنهم من ا وصله الخبر في أثناء الصلاة ٤ ومنهم من و َ صله ُ بعد أن صلى الصلاِة ٤ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قرَّرهم على ذلك ، ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة ، فلا عبرةَ لما قيل : « لا يجوز العمل قبل البحث عن المعارض والمخصِّص وإن أدُّ عِي عليه

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر، أية ٧

الإِجاع » فانَّهُ لو سُلِّمَ فاعِجاعُ الصحابة ونقرير النبي صلى الله عليه وسلم مُقدَّمُ على إِجاع مَنْ بعدهم ؟ على أَن ما أَدُّعِيَ من الاجاع قد عُلمَ خلافُه ، كَا ذَكر في بجر الزركشي في الأُصول · » انتهى ملخصاً ·

¥

## الثمرةُ السابِمةِ :

قال ابن السمعاني: « منى نَبَتَ الخبر ، صار أصلاً من الأصول ولا يُعتاجُ إلى عرضه على أصل آخر ، لاَّنه إِن وافقه فذاك ، وإِن خالفه لم يَجُزْ رَدُّ أحدهما لاَّنه وَدُّ للخبر بالقياس ، وهومردود بالانفاق ، فإن السنة مقدمة على القياس ، » انتهى ومنه بُعلَمُ أَن من رَدَّ حديث أَبي هريرة في المُصرَّاة (١) ، المتفقُ عليه ، لاُنه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقها الصحابة ، فلا بورخذ بما رواه مخالفاً لاَنه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقها الصحابة ، فلا بورخذ بما رواه مخالفاً ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كائناً من كان ، وأينا كان ، وين كان ، و « إِذَا جاء مَهْرُ ٱلله ، بَطَلَ مَهْرُ مَعْقِل » (١) ، وأين القياس ، وإن كان جلياً ، من السنة المطهرة ? إِنما يُصار إليه عند فَقَد الأصل من الكتاب والخبر ، لا مع وجود واحد منهما .

وقال ابن السمعاني في الاصطلام: « التعرُّضُ إِلَى جانب الصحابة علامةٌ على خِذْلان فاعله ، بل هو بدعةٌ وضلالة ، وقد أخنص أَبو هربرةَ بجزبدِ الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له ؟ بعني قوله : « إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ

<sup>(1)</sup> التصرية : حبس اللبن في العتروع ؛ والصراة : الشاة او الناقة نترك عن الحلب اياماً حسق يعظم ضرعها ، ويخبل المشتري غزارة لبنها فيفتر ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي ( ص ) قال : « لا نصروا الابل والهنم ، فن ابتاعها بعد ذلك ، فهو مخبر النظرين بعد ان يملها . إن رضيها أمسكها ، وان سخطها ردها وصاعاً من تمرا ، واخرجه البخاري عن ابن مدود ايعناً .

<sup>(</sup>٧) هو من أمثال المولدين ، ذكره الميداني في مجمع الامثال ص ٨٥

الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بَالْأَمْوَاقِ ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ آللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، فأشْهَدُ إِذَا غَابُوا ، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا ، ، ، الحديثَ » وهو في كتاب العلم ، وأول البيوع أيضاً عند البخاري .

A

#### الثمرة الثامنة :

لاً يَضُرُّ صحةً الحديث نفر ُدُ صحابي به – قال الامِمام ابن الـقيم في ﴿ إِغَانُهُ اللهفان (١) » في مناقشة من طمن في حديث ابن عباس في المطلَّقة ثلاثـاً بأنها كانت واحدة (١) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر مانصه : « وقــد رَدُّه آخرون بمسلك أضعف من هذا كله 6 فقالوا : عباس وحدَه ٤ ولا عن ابن عباس إلا طاوس وحدَه ؟ قالوا : فأين أكابر الصحابة وحُفَّاظُهُمْ عن رواية مثل هذا الأَمر العظيم ٤ الذي الحاجةُ إليه شديدةَ جداً ? فكيف خنى هذا على حميع الصحابة ٤ وعرفه ابن عباس وحدَ. ? وخنى َ على أصحاب ابن عباس كلهم وعلمه طاوس وحدَّهُ ? وهذا أُفسد من جميع مانقدم • ولا تُرَدُّ أَحادبتُ الصحابة وأحادبتُ الأئمة الثقات بمثل هذا ؟ فكم من حدبث تَفَرَّدَ به واحدٌ من الصحابة ، لم ير و ِ غيره ، وقَبِلَهُ الأُمَّةُ كلهم ، فلم ير دُوَّهُ أحد منهم ؟ وكم من حديث لفرد به من هو دون طاوس بكثير ٤ ولم يردَّهُ أحد من الأثمة ، ولا نعلمُ أحداً من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا قال : « إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يُقبل » وإنما يُحكَى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أُقوال لا يُعْرَفُ لها قائل من الفقهاء ؟ وقد تفرَّد الزُّهري "

( عمد بهمة البيطار.)

<sup>(</sup>١) ص ١٦٠ ـ القاهرة ، الطبعة الممنية .

<sup>(</sup>٢) بشير الى الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم من طريق ابن طاوس عرب ابيه عن ابن عباس قاله : و كان الطلاق على مهد رسول الله ( ص ) وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعملوا في امر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟ فامضاء عليهم .

بنحو ستين سُنَّةً لم يروها غيره 6 وعملت بها الأمة ولم يَرُدُّوها بلفرُّدوهِ ؟ هذا مع أَنْ عِكْرُ مَةَ روى عن ابن عباس رضي الله عنه حدبث رُكانه وهو موافقٌ لحديث طاوس عنه ، فان قُدِح في عكرمة أُبْطِلَ وتناقض ، فإن الناس احتجوا بمكرمة ، وصحح أئمة الحفاظ حديثه ولم يلتفنوا إلى قَدْح من قدح فيه · فان قيل : « فهذا هو الحديث الشاذ ٤ وأقلُّ أحواله أن بُتوقَّفَ فيه ٤ ولا بُحْزَم بصحته عن رسول الله عليه السلام » قيل : « ليس هذا هو الشاذ ٤ وإنما الشذوذ أَن يخالف (١) الثقات ِ فيما رَوَوْهُ ٤ فيشذ عنهم بروايته ؟ فاما إذا روى الثقة حديثًا منفردًا به لم يَرْوِ الثقاتُ خلافه ٤ فان ذلك لا يُسَمَّى شاذًّا ٠ وإن أَصْطُلِحَ على تسميته شاذًّا بهذا المعنى لم بكن هــذا الاصطلاح موجبًا لردِّه ولا مسوَّ غَا له • قال الشافعيُّ رحمه الله : • ولميس الشاذُّ أَن ينفرد الثقة يرواية الحديث ٤ بل الشاذ أن يَرُويِيَ خلاف مارواه الثقات ، قاله في مناظرته بعضَ من ردَّ الحديث بتفرد الراوي فيه ٠ ثم إِن هذا القول ٤ لا ُيمكينُ أحداً من أَهل العلم ٤ ولا من الأُثمة 6 ولا من أتباعهم طرْدُهُ ؟ ولو طردوه لبطل كثير من أقوالم وفتاويهم ٠ والعجب أن الرادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بَنُوا كثيراً من مذاهبهم على أُحاديثَ ضعيفة ٤ القرد بها رُواتها ٤ لاتُعْرَفُ عن حواهم ٤ وذلك أَشهر واكثر من أن يُعد ٠ ،

9

## الثّمرةُ التاسعة :

ماكل حديث صحيح تُحدَّثُ به العامة - والدليل على ذلك مارواه الشيخان عن معاذ رضي الله عنه قال : كنت رد ف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ٤ فقال : « يَامُعَاذُ ! هَلْ تَدْرِي ما حَقُ ٱللهِ عَلَى عِبَادِهِ ٤ وَمَا حَقُ ٱللهِ عَلَى عَبَادِهِ ٤ وَمَا حَقُ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العبادِ عَلَى اللهِ عَلَى العبادِ أَنْ اللهِ عَلَى العبادِ أَنْ اللهِ عَلَى العبادِ أَنْ حَقَ ٱللهِ عَلَى العبادِ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الاصل: المفنونات تخالف.

بَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَهْمًا ٤ وَحَقُ الْوَبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَيُهَدْبِ مَنْ لاَ يُمَدُوهُ وَلاَ يَشْرِكُ بِهِ النَّاسَ ؟ • قال : يُشْرِكُ بِهِ النَّاسَ ؟ • قال : « لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكُلُوا ! » وفي روابة لما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو ردنه : • مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ • وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله عليه والله وسول الله وسول الله عنه ألله على النّار ، قال : • يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ • قال : • إذا يَتَكُلُوا • ؟ فأخبر بها معاذ عند موته تَأَثُما و ووى البخاري تعليقاً عن على رضي الله عنه : • حدثوا الناص بما يعرفون ؟ أَحْبُونَ أَنْ بُكَذَبَ الله ورسوله ؟ • ومثله قول ابن مسعود : الناص بما يعرفون ؟ أَحْبُونَ أَنْ بُكَذَبَ الله ورسوله ؟ • ومثله قول ابن مسعود : « ما أنت محديث قوما حديثاً لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة • • رواه مسلم •

قال الحافظ ابن حجر: « و عن كره التحديث بعض دون بعض الحمد الله في أحمد الله الأحاديث الي ظاهرها الخروج على الأمير؟ ومالك في أحاديث الصفات؟ وأبو بوسف في الفرائب؟ و مِن قبلهم أبو هربرة كما روي عنه في الجر ابين (١) وأن المراد مابقع من الفان ؟ ونحوه عن حذيفة ؟ وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة المر نيين (١) ٤ لا نه اتخذها وسيلة إلى ماكان بمتمده من المبالغة في سفك الدماه بنأوبله الواهي ؟ وضابط ذلك أن بكون ظاهر الحديث بقوي البدعة ٤ وظاهره في الأصل غير مراد ٤ فالامساك عنه عند من بُخشي عليه الأخذ بظاهره مظاوب ٠ ه انتهى

<sup>(</sup>١) في مسند احمد ان أبا هريرة قال : ﴿ حفظت ثلاثة أجربة ، بثثت هنها جرابين » . وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال : ﴿ حفظت عن رسول الله (ص) وعائين ، قاما أحدها فبتثته ، وأما ألاخر فلو بثثته قطع هذا البلموم . ﴾

<sup>(</sup>٢) الدرنبون نفر قدموا عسملى الذي (ص) فاسلموا ، فاجتووا المدينة ، فامرهم ان ياتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من البانها وابوالها فقملوا ، فصحوا ، فارتدوا وقتلوا رعائها ، واستاقوا الابل ، فبعث في آثارم ، فانى بهم ، فقطع ايديهم وارجلهم ، وسمل اعينهم ، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا . والحديث في الصحيحين وغيرهما ، ( داجع فتح الباري : ج ١٧ ، ص ٨٨ )

ولما كان النهي للمصلحة لا للتحريم ٤ أخبر به معاذ لعموم الآبة بالتبليغ ٠ قال بعضهم : « النهي في قوله صلى الله عليه وسلم ٤ « لا تُبَشِرُهُم » مخصوص بعض الناس ٤ وبه أحتج البخاري على أن للعالم أن يخص بالعلم قوماً دون قوم ٤ كراهة أن لا يفهموا ٤ وقد بتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة (١) والمباحية (١) ذريعة إلى ترك الذكاليف ورفع الأحكام ٤ وذلك بغضي إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبي ٠ وأين هؤلاء بمن إذا بُشِرُوا زادوا جداً في العبادة ? وقد قبل للنبي صلى الله عليه وسلم : « أنقوم الليل وقد غفر الله لك ؟ » فقال صلى الله عليه وسلم : « أنقوم الليل وقد غفر الله لك ؟ » فقال صلى الله عليه وسلم : « أفكر أكون عَبْداً شكوراً » ٠

\* \* \*

#### 14

### بيان الحديث الحسن

## ذكر ماهينه

قال العلاَّمة الطبي : « الحسن مُسنَدُ من قَرُب من درجة الثقة ، أو مُرَسل ثقة ، ورُوس من درجة الثقة ، وهــذا الحدُّ ثقة ، ورُوي كلاهما من غير وجه ، وسلِمَ من شذوذ وعلَّة ، وهــذا الحدُّ أَجمع الحدود التي نُقِلَتُ في الحسن وأَضبطُها ، وإنَّمَا سُمِّي حسنًا لحسن الظن ِ يراوبه ، »

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) يقال أبطل: أذا جاء بالباطل و والبطلة : السحرة والشياطين ، وفي مسند أحمد من حديث أبي أمامة : « أقرء وأ البقرة ، فأن أخذها بركة ، وثركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة . » وأخرجه مسلم في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولملها الإباحية

#### بيان الحسن لذائه ولغره

اعلم: أن ما عرفناه أو لا هو الحسن لذاته ؟ قال ابن الصلاح : « الحسن لذاته أن تشتهر رُواته بالصدق ، ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح ؟ والحسن لغيره أن بكون في الاسناد مستور لم نتحقق أهليتُه ، غير مُنقل ، ولا كثير الخطأ في روايته ، ولا متهم بنعمد الكذب فيها ، ولا يُنسب إلى مفدق آخر ، وأعتضد بمنابع أو شاهد ، فأصله ضعيف ، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عَضْدَه ، فأحتيمل لوجود العاضد ، ولولاه المستمر مفة الضعف فيه ، ولاستمر على عدم الاحتجاج به ، » كذا في فنع المغيث (۱) .

#### \* \* \*

#### 10

## رَفي الحين لذانه الى الصفيح بتعدد طرف

اعلم: أن الحسن إذا رُوي من وجه آخر 4 ترقى من الحسن إلى الصحيج 4 لقُوته من الجهتين 4 فيمتضد أحدهما بالآخر ؟ وذلك لأن الراوي َ في الحسن متأخر عن درجة الحافظ الضابط مع كرنه مشهوراً بالصدق والستر 4 فاذا روي حديثه من غير وجه ولو وجها واحداً قوي بالمتابعة وزال ما كان يخشى عليه من جهة سوء حفظ راوبه 4 فارثه ع حديثه من درجة الحسن إلى الصحيح ٠ قال السيد الشريف : « ونعني بالترقي أنه مُلْحق في في القوة بالصحيح ٤ لا أنه عينه م ٠ )

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ص ١١ [ على هامش الفية العراقي ] الهذد ، دلمي ـ طبع حجر .

## بیان أول من شهر َ الحسن

قال الامام النووي في النقريب وشارحه السبوطي (١): • كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي شَهَرَه و أكثر من ذكره و إِنْ و و جِدَ في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله ٠ ،

وقال الامام لي الدين بن تيمية فُدِس مِرَّه في بعض فتاويه : • أوَّل من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، أبو عيسى التَرْمذي ، ولم تُعرف هذه القسمة عن أحد قبله ؟ وقد بيَّن أبو عيسى مرادَه بذلك ، فذكر أن الحسن ماتعد دن طُرُقه ولم يكن فيهم مُنَهَم بالكذب ، ولم يكن شاذًا ، وهو دون الصحيح الذي عُرف عدالة ناقليه وضبطهم ، وقال : • الضعيف الذي عُرف أن ناقله متهم بالكذب ، ردي الحفظ ، فانه إذا رواه المجهول ، خيف عُرف أن ناقله متهم بالكذب ، ردي الحفظ ، فانه إذا رواه المجهول ، خيف أن يكون كاذبا ، أو مي الحفظ ؟ فاذا وافقه آخر لم بأخذ عنه ، عُرف أنه لم بتعمد كذبه واتفاق الائنين على لفظ واحد طوبل قد بكون بمتنقا ، وقد بكون بعيدا ؟ ولما كان تجويز الفاقهما في ذلك بمكنا ، نزل من درجة الصحيح ، ، ثم قال نتي الدين قدس مره : « وأما مَن قبل الترمذي من العلماء فما عُر ف عنهم هذا النقسيم الثلاثي ، لكن مره : « وأما مَن قبل الترمذي من العلماء فما عُر ف عنهم هذا النقسيم الثلاثي ، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف ، والضعيف كان عندهم نوعان : ضعيف ضعقاً بوجب كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف ، والضعيف كان عندهم نوعان : ضعيف ضعقاً بوجب ثركه ؟ وضويف ضعقاً بوجب ثركه ؟ وهو الواهي ،

\* \*\*

### معنى فول النرمذي « مِسن صعبح »

العلماء في ملحظ الترمذي بهذه العبارة وجوه العيارة عن الصحيح و كيف يجتمع العبارة المذكورة بما آستنسكل و لأن الحسن قاصر عن الصحيح و كيف يجتمع إثبات القصور وقيه في حديث واحد ? وأجاب ابن دقيق العبد: بأن الحسن لايشترط فيه القصور عن الصّحة إلا حيث القرد الحسن و أما اذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحُسن حاصل لامحالة تبعاً للصحة و لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والانقان و لاينافي وجود الدرجة العليا والمائية على الله في المنافي وجود الدرجة العليا والمنه الدنيا وصحيح باعتبار العليا ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن الموان و قال الحافظ ابن حجر : و شبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط و فان الأول قاصر عن درجة رجال الصحيح والثاني منهم و فكا أن الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل و فكذلك الجمع بينهما لا يضر ولا

\* \* \*

## 11

## الجواب عن جمع الترمذي ببن الحدن والغرابة على اصطلاحه

قد أنكر بعض الناس على الامام النرمذي تحديد و للحسن بما حُدَّ به من كونه يُروى من غير وجه 6 لقوله في بعض الأحاديث : حسن غرب لانعرفه إلا من هذا الوجه و والغرب الدي اتفرد به الواحد و أجاب الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (٢) : « بأن النرمذي لم يُعرِّف الحسن مطلقاً 6 وإنما عم فه بنوع خاص منه وقع في كتابه 6 وهو ما بقول فيه : حسن من غير صفة أخرى و وذلك

<sup>(</sup>۱) ص ٥٢ - ٥٣ [ذ ٠ س]

<sup>(</sup>۲) ص۱۲ و د ۰ س

أنه يقول في بعض الأحاديث: حسن ؟ وفي بعضها: صحيح ؟ وفي بعضها: غربب ؟ وفي بعضها: صحيح غربب ؟ وفي بعضها: صحيح غربب ؟ وفي بعضها: صحيح غربب ؟ وفي بعضها حسن صحيح غربب و تعريفه إنماوقع على الأول فقط ؟ وعبارته تُر شيدُ إلى وفي بعضها حسن صحيح غربب و تعريفه إنماوقع على الأول فقط ؟ وعبارته تُر شيدُ إلى ذلك وحيث قال في آخر كتابه: «وما قلنا في كتابنا: حديث حسن ٤ فاينما أردنا به حسن إسناده عندنا ٤ إذ كل حديث يروى ٤ لا يكون راوبه منهما بكذب ويُروى من غير وجه نحو ذلك ٤ ولا يكون شاذاً ١ فهو عندنا: حديث حسن ٥ » فعر ف بهذا أنه إنما عرف الذي بقول فيه : حسن صحيح ٤ أو حسن غربب ٤ أو حسن صحيح غربب ٤ فلم بعرج على تعريف ما يقول فيه : صحيح فقط ٤ أو : غربب فقط ٥ وكا نه ترك ذلك ٤ استغناء لشهرته عند أهل الفن ٠ واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه : حسن فقط ٤ إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح تعريف ما يقول فيه في كتابه : حسن فقط ٤ إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ٠ ولذلك قيده بقوله : « عندنا » ولم ينسبه إلى أهل الحديث كا فهل الخطابي ٠ » انتهى

وقال شيخ الاسلام لتي الدين بن تيمية في فنوى له : « الذين طعنوا على الترمذي لم بفهموا مراد م في كثير بما قاله • فان أهل الحديث قد يقولون : هذا الحديث غريب م أي : من هذا الوجه • وقد بُصر حون بذلك فيقولون : غربب من هذا الوجه • فيكون الحديث عندهم صحيحاً معروفاً من طريق واحد • فاذا روي من طريق آخر ٤ كان غربا من ذلك الوجه ٤ وإن كان المتن صحيحاً معروفاً • فالترمذي إذا قال : حسن غريب ٤ من ذلك الوجه ٤ وإن كان المتن صحيحاً معروفاً • فالترمذي إذا قال : حسن غريب ٤ قد بَعني به أنه غريب من ذلك الطريق ٤ لكن المتن له شواهد صاربها من جُملة الحسن » انتهى •

\* \* \*

### 19

## منافشة الترمذي في بعض ما بصععد أو بحسد

قال شيخ الاسلام ثتي الدين بن تيمية : • بعضُ ما يصحِّحهُ الترمذي ، بنازعــه غيره قيه ، كما قد ينازعونه في بعض مايُضَعِّفُهُ وبحسِّنُه ؛ فقد يضعِّف حديثًا ويصحّحِه

البخاري ٤ كعدبت ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: • ابنني أخعاراً أَسْتَنْهِضْ بِهِنَ ؟ قال : فَأَخَذَ ٱلْحَجَرَبِنِ وَرَوْقَةً ؟ قال : فَأَخَذَ ٱلْحَجَرَبِنِ وَرَوْقَةً ؟ قال : فَأَخَذَ ٱلْحَجَرَبِنِ وَرَرَكَ السّبِعي ٤ الرَّوْثَةَ وَقال : إِنَّهَا رِجْسُ • • (1) فإن هذا الْخَنَافَ فيه على أبي إسعق السبيعي ٤ فجعل الترمذي هذا الاختلاف علَّةً ٤ ورَجَّج روابته له عن أبي عبيدة عن أبيه ٤ وهو لم يسمع من أبيه ٤ وأما البخاري فصححه من بربق أخرى ٤ لأن أبا اسحق ٤ كان الحديث يروي يكون عنده عن جماعة ٤ يرويه عن هذا تارة ٤ وعن هذا تارة ٤ كا كان الزهوي يروي الحديث تارة عن سعيد بن المسبَّب ٤ وتارة عن هذا المنظرة عوتارة عن أبي سَلَمَة ٤ وتارة يجمعهما ٤ فمن لا بعرفه ٤ في عربي عبد عن هذا ٤ بظراً بعض الناس أن ذلك غلط ٤ وكلاهما في عنها المنظرة وهذا بابُ بطول وصفه • •

\* \* \*

#### 7.

# بیان اُن الحسن علی مراتب

نَبَّهُ الأَثْمَةُ على أَن الحديث الحسن على مراتب كالصحيح • قال الحافظ الذهبي : • فأعلى مراتبه : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؟ وابن إسحق عن التيمي ؟ وأمثال ذلك بما قيل فيه إنه صحيح ، وهو أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك ما اختُلفَ في تحسينه وضعفه ، كحديث الحرث بن عبد الله ، وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة ونحوه . .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في البخاري عن عبدالله بن مسمود قال: « آنى النبي ( ص ) الفائط ، فاصري أن أنيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث ، فلم أجده ، فاتخذت روثة ، فاتيته بهما ، فاتخذ الحجرين والقي الروثة وقال: هذا ركس ، »

واما رواية : « ابدئي احجارا استنفض بهـا او نحوه . . . ، » فهي في البخاري من حديث ابي هربرة وكلامها في كـناب الوضوء . . . محمد بهجة البيطال

### 41

### بيان كون الحسن مع: في الاحكام

قال الأَّ ثَمة : ﴿ الْحَسَنُ كَالْصَعِيْعِ فِي الاحتجاجِ بِه ﴾ و إِنْ كَانَ دُونَه فِي القوة ﴾ ولهذا أدرجه طائقة من نوع الصعيع ﴾ كالحاكم ﴾ وابن حَبَّان ﴾ وابن خُزَيمة ، مع قولم بأنه دون الصحيع المبيَّز أولاً . ،

وقال السخاوي في الفتح: • منهم من يُدْرِجُ الحسنَ في الصحيح لاشتراكهما سف الاحتجاج ٤ بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه ٠ ،

قال الخطابي: «على الحسن مدار أكثر الحديث 4 لأن غالب الاحاديث لا نبلن ر تُنبَة الصحيح 4 وعمِل به عامة الفقها 4 وقبله أكثر العلما 4 وشَدَّدَ بعض أهل الحديث 4 وَمَرَدَ بكل علمة عَ قادحة كانت أم لا 4 كما روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال: « لا ! » انتهى عن حديث فقال: « لا ! » انتهى

والصوابُ مع الجمهور لمابينه الخطابي · هذا في الحسن لذائه وأماالحسن لغيره فيخلق بذلك في الاحتجاج لكن فيما تكثر طُرُقُهُ عند قوم ٤ كما سنبينه في بحث انجبار الضعيف قريبًا ·

# 44

### قبول زيادة راوي الصحيج والحين

قال الحافظ ابن حجر في النُّخبة وشرحها: «وزيادة راويهما – أب الصحيح والحسن – مقبولة ما لم نقع منافية لروابة من هو أَوثق ممن لم بذكر تلك الزيادة ؟ لأن الزيادة إمّا أَن تمكون لانَمَا فِي بينها وبين روابة من لم يذكرها ، فهذه نقبل حطلقا ، لانها في حكم الحدبث المستقل ، الذي ينفرد به الثقة ، ولا يروبه عن شيخه غيره ؟ وإمّا ان تمكون منافية ، بحيث بلزم من قبولها رد الروابة الأخرى ، فهذه التي بقع النرجيج بينها وبين معارضها ، فيُقبَلُ الراجح ، ويُسرَد المرجوح ، واشتهر عن جم من من

العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير نفصيل ٤ ولا يتأتى ذلك على طربق المحدّ ثين الذين يشنرطون في الصحيح أن لابكون شاذًا ٤ ثم بفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أو ثق منه ٤ والعجب من أغفل منهم ٤ مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحدبث الصحيح وكذا الحسن ٤ والمنقول عن أثمة الحديث المثقدمين ٤ كعبد الرحمن بن مهدي ٤ ويحيى القطان ٤ وأحمد بن حنبل ٤ ويحيى بن معين ٤ وعلي بن المدبني ٤ والبخاري ٤ وأبي زرعة ٤ وأبي حاتم ٤ والنسائي ٤ والدار قطني ٤ وغيرهم ٤ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ٤ ولابعرف عن أحدر منهم إطلاق قبول الزيادة ٠ " انتهى ٠

\* \* \*

#### 74

# بيان الفاب للحديث نشمل الصحيج و الحدن وهي

# الجيّد والقويّ والصالج والمعروف والمحفوظ والمجوّد والثابت والمقبول

« هذه الالفاظ مستعملة عند أهل الحديث في الخبر المقبول ، والفرق بينها أن الجَوَدُة قد بعبر بها عن الصحة ، فيتساوى حيننذ الجيّد والصحيح ، إلا أن الحقيق منهم ، لا يعدل عن الصحيح إلى جيّد إلا لن كُنّة كأن برتق الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح ، فالوصف به حينئذ أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي ، وأما الصالح فيشمل الصحيح والحسن ، لصلاحيتهما للاحتجاج ، ويستعمل أيضاً في ضعيف يصلح للاعتبار ، وسيأتي إن شاء الله معنى الاعتبار في تنبيه على حدة قبل بحث الانواع التي تختص بالضعيف ، وأما المعروف ، فهو مقابل المذكر ، والمحفوظ مقابل الشاذ ، وسيأتي بيان ذلك ، والمحود الثابت ، يشملان الصحيح والحسن ، كذا في التدريب (١) وقد عمر ف

الحافظ ابن حجر المقبول في شرح النخبة بالذي يجب العمل به عند الجمهور 6 والمراد بالذي لم يُرَجَّح صدق المُخبِرِ به ٠

\* \* \*

#### 72

#### بيان العنميف

# مَاهِيَةُ ٱلصَّعِيفِ وَأَقسَامُهُ

قال النووي (1): • الضعيف ما لم بوجد فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحُسن ، وأنواعُه كثيرة : منها الموضوع ، والمقاوب ، والشاذ ، والمذكر ، والمعلّل ، والمضطرب ، وغير ذلك ، بما سيفصّل بعونه تعالى .

\* \* \*

#### 40

#### نفاوت الضعيف

بتفاوت ضعفُه بحسب شدة ضَمَعْف رُواته ، وخفته ، كصحة الصحيح ؟ فهنه أوهى ، كما ان من الصحيح أصح . قال السخاوي في الفتح : « واعلم أنهم كما تكلموا في أصح الأسانيد ، مَشَوْا في أوهى الأسانيد ؛ وفائدته ترجيح بعض الاسانيد على بعض ، وتمييز ما يصلح اللاعتبار بما لا يصلح ، » انتهى

وللحاكم نفصيل لأوهى أسانيد الرجال والبلاد ، ساقه في التدربب ؟ ولابن الجوزي كتاب في الأحاديث الواهية .

\* **\*** \*

<sup>(</sup>١) شرح صعيع سلم: ج١، ص ١٩ [ذ٠ س]

#### 27

#### بحث الضعيف اذا تعددت طرقه

اعلم: أن الضعيف لكذب راويه أو لفسقه كالاينجبر بتعد د طرقه الماثلة له لقوة الضعف كا ولقاعد هذا الجابر نهم إلى يرلقي بمجموعه عن كونه منكراً كا أو لا أصل له كا وربما كثرت الطرق حتى أو صَلَته الى درجة المستور كا والسي الحفظ كا مجيث إذا و جد له طربق آخر كا فيه ضعف قربب محتمل كا ارلقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن ٠ » نقله في التدريب (١) عن الحافظ ابن حجر ٠

وقال السخاوي في فتح المفيث: إن الحسن لغيره بلحق فيا بُحثَجُ به ٤ لكن أسانيد تكثير طرقه ؟ ولذلك قال النووي في بعض الأحاديث: • وهذه وإن كانت أسانيد مُفرداتُها ضعيفة ٤ فيجموءُ ها بقوي بعضه بعضاً ٤ ويصير الحديث حسنا ٤ وبُحثَجُ به ٠» وسبقه البيهتي في نقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة • وظاهر كلام أبي الحسن برن القطان يرشد إليه ٤ فانه قال : « هذا القسمُ لابُحثَجَ جُ به كلّه ٤ بل بُعمل به في فضائل الأعمال ٤ ويُتوقفُ من العمل به في الأحكام ٤ إلا إذا كثرت طُرُقه ٤ أو عضده اتصال عمل ٤ أو موانقة شاهد صحيح ٤ أو ظاهر القرآن واستحسنه شيخنا بعني ابن حجر وصراح في موضع آخر بأن الضَّففَ الذي ضعفه ناشي عن سوء حفظه ٤ إذا كثرت طرقه ارثق إلى مرتبة الحسن ٠

وفي عون الباري نقلاً عن النووي أنه قال : ﴿ الحديثُ الضعيف عند تعدُّد الطرق يرلقي عن الضعف إلى الحُسْن ﴾ ويُصير مقبولاً معمولاً به ٠ ٠

قال الحافظ السّخاوي: «ولا بقنضي ذلك الاحتجاج بالضعيف الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة في كالمرسل ، حيث اعتضد بمرسل آخر ، ولو ضعيفاً كما قاله الشافعي والجمهور ، » انتهى .

وقد خالف في ذلك الظاهرية 6 قال ابن حزم في الملل (١٦) في بحث صفة وجوم النقل

<sup>(</sup>۱) ص ۸ه ه د س ۱۰

 <sup>(</sup>۲) ص ۸۳، ج ۲ \_ القاهرة ، المطابعة الادبية ۱۳۱۷ ه.

الستة عند المسلمين ماصورته: • الخامس شي ُ أُقِلَ كَا ذَكُرُنَا ٤ إِمَا بِنقَلَ أَهْلِ المُشْرِقُ وَالمَعْرِبِ ٤ أَو كَافَة عَنْ كَافَة ٤ أَو ثَقَة عَنْ ثَقَة ٤ حتى يبلغ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم ٤ إِلا أَنْ فِي الطوبِق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلتم أو مجهول الحال؟ فهذا أيضاً بقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقُهُ ولا الأَخذ بشي منه وهو المتحه ٠ )

\* \* \*

# 2

### ذكر قول مسلم رحم الآ

# ان الراوي عن الضعفاء غاش آثم جاهل

قال الايمام النودي (1): \* اعلم أن جَرْح الرُّواة جائزٌ بل واجب بالانفاق 6 للضرورة الداعية إليه 6 لصيانة الشريعة المكرمة . وليس هو من الغيبة المحرَّمة 6 بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين . ولم يزل فضلاً الأَّمَـة وأخياره ، وأهل الورع منهم بفعلون ذلك . وانتهى

وقد تكلم الإمام مسلم على جماعة منهم في مقدمة صحيحه ثم قال (٢): و وأشباه ماذكرنا من كلام أهل العلم في مُتهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معاببهم ٤ كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه ٤ وفيا ذكرنا كفابة للن نفهم وعقل مذهب القوم فياقالوامن ذلك و بينوا٤ وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معابب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر ٤ إذ الأخبار في أمر الدين ٤ إنما تأتي بتحليل أو تحريم ٤ أو أمر أو نهي ٤ أو ترغيب أو ترهيب ٤ فإذا كان الراوي لها ليس بعدن للصدق والأمانة ٤ ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ٤ ولم يبين مافيه لغيره ممن جهل معرفته ٤ كان آثما بغمله ذلك ٤ غاشاً لعوام المسلمين ٤ إذ لايؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها بغمله ذلك ٤ غاشاً لعوام المسلمين ٤ إذ لايؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها

<sup>(</sup>۱) محیح مسلم ، ص ۹۰ و ۵ س »

<sup>(</sup>٢) الصدر نف وس ٥٥

أو يستعمل بعضها ٤ ولعلها ٤ أو أكثر ما ٤ أكاذب لا أصل لها ٤ مع أن الأخبار الصّحاح من رواية النقات ٤ وأهل القناعة ٤ أكثر من أن يُضطر إلى نقل منايس بثقة ولا مقنع ٤ ولا أحسب كثيراً من يعرج من الناس على ماوصفنامن هذه الأحاديث الضعاف والا سانيد المجهولة ٤ ويَعتَدُ بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف ٤ إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثير بذلك عند العوام ٤ ولأت بقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث ٤ وألف من العدد ٠ ومن ذهب في العلم هذا المذهب ٤ وسلك هذا الطربق ٤ لا نصيب له فيه ٤ وكان بأن يُسَمَّى جاهلا أو لى من أن ينسب إلى علم ٠ و انتهى كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه ولقد شنى و كنى ٠

\* \* \*

#### 27

تشنيع الامام مشلم على رواه الاحاديث الضعبة: والمنكرة وَقَذْ فِهِمْ بِهَا إِلَى ٱلْعَوَامِ مِ وَإِيجِابُهُ رِوَابَةَ مَاعُرِ فِتْ رَصِيَّةُ مَخَا رِجِهِ

قال الارمام مسلم رحمه الله تعالى في خطبة صحيحه (۱): « فلو لا الذي رأ بنا من سوء صنيع كثير ممن نصب فسه محد تا فيا بلزمهم من طوح الأحاد بث الضعيفة اوالروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الاخبار الصحيحة ، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة ، بعد معرفتهم ، و إفرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما بقذفون به إلى الاغبياء من الناس ، هو مستنكر عن قوم غير من ضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحد بث الما سَهْلَ علينا الانتصاب لما سألت من المتمييز والتحصيل ، ولكن من أجل ما أعلمناك مِن نَشر المنقوم الاخبار المنكرة ، بالأسانيد الضعاف المجهولة ، وقد قهم بها إلى العوام الذين لا بعرفون عبو بها ، خف على قلو بنا إجابتُك إلى ما سألت ، ثم قال : « اعلم — وفقك الله تعالى سـ أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ، وثقات الناقلين لما أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ، وثقات الناقلين لما

<sup>(</sup>۱) **س ۴۳ ( ذ ، س** )

من المتسمين 6 أن لايروي منها إلا ماعرف صحة مخارجه 6 والسِّنارة في ناقليه 6 وأن بتقى منها ماكان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع • والدليل على أن الذي قملنا من هذا هو اللازم دون ماخالفه ٤ قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا ۚ الَّذِينَ ۚ آمَنُـوا ۚ إِنْ جَاءً كُمْ ۖ فَاستِقْ بِنَبَأْرٍ فَتَبَيَّنُوا ٢٠٠٠٠ الآبةَ (١)، وقال عز وجل : ﴿ يَمَنْ تَرْضُونَ مِنَ ٱلسُّهَدَاءُ(١)، وقال سبحانه : • وَأَشْدَ بِهُ وَا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢) . • فعل بما ذكرنا من هذه الآي ، أَن خبر الفاسق سافطُ غير مقبول ٤ وأَنَّ شهادةً غير العدُّل مردودةٌ ؟ والحبرُ إِنْ فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه 6 فقد يجتمعان في معظم معانيها 6 إذ خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم ٤ كما أن شهادته مردودة عند جميمهم • ودأت السنة على نفي رواية المنكر من الاخبار ، كنحو دلالة الـقرآن على نفي خبر الفاسق ، وهو الاثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حدَّثَ عَني بِحَدِبِثِ برَى أَنَّهُ كَذَرِبٌ فَــُورَ أَحَدُ الكاذبِين • • ثم ساق مسلم رحمه الله ماورد في وعبد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ٤ ما هو متواتر •ثم أسند عن أبي هريرةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: • سَيَكُونُ في آخرِ أُمَّ تِي أَنَاسٌ بُحَدِّ ثُونَـكُم عِمَا لمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آ بَاۋُكُمْ ۖ ﴾ فَإِبَّاكُمْ وَ إِنَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا بَفْتِنُو نَكُمْ \*

\* \* \*

#### 71

### تحذير الامام مسائم من روابات القصاص والصالحين

روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عاصم قال: • لا تُعَالِسُوا اللهُصَّاصَ • وعن يجي أَبن سعيد المقطان قال: • لم نر الصالحين في شي أكذب منهم في الحديث · » وفي رواية: • لم نر أهل الخير في شي أكذبَ منهم في الحديث · • قال مسلم: • بعني أنه يجري الكذبُ

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، اية ٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية ٢٨٢

 <sup>(</sup>٩) سورة الطلاق، ابة ٢

على لسانهم ولا يتممدون الكذب • • قال النووي : • لكونهم لايعانون صناعة أهل الحديث • فيقع الخطأ في رواياتهم • ولا يعرفونه • ويروون الكذب • ولا يعلمون أنه كذب • »

\* \* \*

#### 49

# ذكر المذاهب في الائغذ بالضعيف واعتماد العمل بر في الغضايل

ليعلم أن المذاهب في الضعيف ثلاثة:

الأول لا يعمل به مطلقا ؟ لا في الأحكام ، ولا في الفضائل و كان سيد الناس في عبون الاثر ، عن يحيى بن معين ، ونسبة في فتح المغيث لابي بكر بن العربي ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً ؟ يدل عليه شرط البخاري في صحيحه ، وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفناه ، وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً هنه ، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضاً حيث قال في الملل والنحل : «مانقله أهل المشرق والمغرب ، أو كافة عن كافة ، أو ثقة عن ثقة ، حتى ببلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ إلا أن في المطربق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة ، أو مجهول الحال ؟ فهذا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشي منه ، » انتهى .

الثاني : أنه يُعمل به مطلقاً · قال السهوطي : « وعُزِيَ ذلكُ إلى أبي داود ، وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال · »

الثالث: يعمل به في الفضائل بشر طه الآتية وهذا هو المعتمد عند الاثمة • قال ابن عبد البَرّ : « أحاد بث الفضائل لا يُحتَاجُ فيها إلى ما يُحتَجُ به • » وقال الحاكم : «سمعت أبا ذكريا العنبري بقول : الخبر إذا ورد لم يُحرّ م حلالاً ، ولم يُحِلَّ حراماً ، ولم بوجب حكما ، وكان في ترغيب أو ترهيب ، أغمض عنه وتُسوهِلَ في رُواته ، » ولفظ ابن مهدي فيا أخرجه البيهتي في المدخل : « إذا روبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام

والأحكام ٤ شدَّدنا في الأسانيد ٤ واننقدنا في الرجال ٤ وإذا روينا في الفضائل والنواب والمقاب ٤ شدَّدنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال ٠ » ولفظ أحمد في روابة الميموني عنه ٤ والعقاب ٤ سهّلنا في الأحاديث الرقائق يحتمل أن بتساهل فيها حتى يجبي شي فيه حكم ٠ وقال في روابة عباس الدوري عنه : « ابن إسحق رجل تُركنتُ عنه هذه الأحاديث » بي عباس الدوري عنه : « ابن إسحق رجل تُركنتُ عنه هذه الأحاديث » بي المنازي ونحوها -- واذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا -- وقبض أصابع بده الاربع - ٠

\* \* \*

#### ۳.

### الجواب عن روايز بعض كبار الأكُنة عن الضعفاءُ

قال الامام النووي ليف شرح مسلم (١٠): • قد يُقال لِمَ حَدَّثَ هؤلا الأَنْمَةَعَنَ هؤلا • وَلَا اللهُ المُعَنَّ هؤلا • مع علمهم بأنهم لا يُحتَّ عِجُ بهم ? ويُجاب عنه بأجوبة :

أَحدها: أنهم رَوهُ ها ليعرفوها ، وليُبَيِّنُوا صَعْفَهَا لئلا بلتبس في وقت عليهم ، أو على غيرهم ، أو بتشككوا في صحتها:

الثاني: أن الضعيف بركتب حديثه ليعتبر أو يستشهد و ولا يعتبع به على المواده الثالث: رواية الراوي الضعيف بكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإنقان بعض ذلك من بعض وذلك سهل عليهم عمووف عنده و وبهذا احتج سفيان رحمه الله ع حين نهى عن الروابة عن الكلبي ؟ فقيل له : أنت تروي عنه ! فقال : و أنا أعلم صدقه من كذبه . »

الرابع: أنهم قد يرون عنهم أحاديثُ الترغيب والترهيب ، وفضائل الاعمال ، والقصص ، وأحاديث الزهد ، ومكارم الاخلاق ، ونحو ذلك مما لا يتعلَّق بالحلال والحرام ، وسائر الاحكام ، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم

الشاهل فيه ورواية ماسوى الموضوع منه ، والعمل به ، ولأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع ، معروفة عند أهله ، وعلى كل حال فان الاثمة لايروون عن الضغاء شيئًا يجتجون به على انفراده في الأجكام ، فان هذا شي لا بفعله إمام من أثمة المحدّ ثين ، ولا مُحدّق من غيرهم من العلماء ، وأما في عل كثيرين من الفقهاء ، أو أكثرهم ، ذلك ، واعتادهم عليه ، فليس بصواب ! بل قبيح جداً ! وذلك لانه إن كان بعوف ضغفه لم يحل له أن يحتج به فانهم منفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الاحكام ، وإن كان يهو كان عارفا ، وإن كان عارفا ، في المعتبين عنه إن كان عارفا ، والمناه ، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا ، وانتهى

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : • قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ٤ وبكون حديثُه ٤ الغالبُ عليه الصحةُ ٤ فيروون عنه لاجل الاعتبار به ٤ والاعتضاد به ٤ فان تمدُّد الطُّرُق وكَثْرَتُهَا بقوي بعضُها بعضًا ٤ حتى قد يحصل العلم بها ٤ ولو كان الناقلون فُجَّاراً وفسَّاقًا ٤ فكيف إذا كانوا علما. عدولاً ٤ ولكن كَثُرَ في حديثهم الغلط ? وهذا مثل عبد الله بن لهيمة ٤ فانه من أكابر علماء المسلمين ٤ وكان قاضياً بمصر ٤ كثير الحديث ٤ ولكون احترقت كتبه فصار يُحدّث من حفظه فوقع في حديثه غلطه كثير ٤ مع أن الغالب على حديثه الصحة • قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل للاءتبار به ٤ مثل أبن لهيمة ٤ وأما من عُرِفَ منه أنه بَتَـعَمَّدُ الكذب فمنهم من لايروي عن هذا شيئًا. وهذه طربقة أحمد بن حنبل وغيره : لم يرو في مستده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب ٤ لكن يروي عمر عوف منه التلط للاعتبار به 6 والاعتضاد ٠ ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول: إنه يميز بين مابكذبه وبين مالايكذبه ، ويُذكر عن الثَّوْري أنه كان بأخذ عن الكابي ، وبنهى عن الاخذ عنه ، وبذكر أنه بمرف ومثل هذا قد بقع لمن كات خبيراً بشخص ، إذا حدَّثة باشياء يمبّر بين ماصدق فيه ٤ وما كذب فيه ٤ بقرائن لايمكن ضبطها ٠ وخبرالواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صِدْق 4 وقرائن تدل على أنه كذب • • انتهى وروى الامام ابن عبد البَر في «جامع بيان العلم وفضله » في باب الرخصة في كتابة

العلم (1) ٤ عن سفيان المثوري أَنه قال : ﴿ إِنِي أَحِبْ أَن أَكْتُبِ الحَدَيْثُ عَلَى ثَلَاثَةً أَوْجَهُ ﴾ حديث أكتبه فأُوقفه لا أطرحه ولاأدين بدئ رجل أكتبه فأُوقفه لا أطرحه ولاأدين به ٤ وحديثُ رجل ضعيف أُحبُ أَن أَعمَافه ولا أَعبا به ٠ وقال الأَوزاعي : بَعَلَمْ ما لا بؤخذ به ٤ كما نتعلم ما بؤخذ به ٠ » ٠

\* \* \*

44

#### ماشرط المحقةون لقول الضعيف

قال السبوطي في التدريب: • لم يذكر ابن الصلاح والنووي " لقبوله سوى هذا الشرط: رُونُهُ في الفضائل ونحوها ٠ ،

وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة شروط: أَحدها أن بكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين ٤ والمتّهمين بالكذب ٤ ومن فَحشَ غلطه ؟ نقل العلائي الانفاق عليه ؟ الثاني: أَن بندرج تحت أَصل معمول به ؟ الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ٤ بل يعنقد الاحتياط ٠ »

وقال الزركشي: «الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا ، أَو ترهيبًا ، أَو لتعدد طرقه ؟ ولم يكن المتابع منحطًا عنه · » انتهى

قال السبوطي: « ويعمل بالضعيف أيضاً في الاحكام إذا كانفيه احنياط • (١)» انتهى

\* \* \*

#### 44

### تزبيف ورع الموسوسين في المتفق على منعف

ذكر شارحو صحيح البخاري عند قوله في كثاب البيوع • باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ، أن غرض البخاري بيان ورع الموسوسين ، كمن يمتنع من أكل

<sup>(</sup>۱**)** ص ۲۸ [ ذ می ] ۱۳۷ ال مط ۲۰ تاری ۱ ا

<sup>(</sup>٣) السيوطي : تدريب الراوي ، ص ١٠٨

الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أ نفكت منه ، وكمن ينرك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لايدري أما أنه حرام أم حلال ، وليست هناك علامة تدل على الحرمة ، وكمن بترك تناول الشي ظبر ورد فيه منفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ، وبكون دليل الإباحة قوبًا ، وتأويله ممتنع أو مُستَبْعَد .

قال الغزالي: • الورع أقسام: ورع الصدّ بقين ، وهو توك مالا بتناول بغير نية القوة على العبادة ؛ وورع المتقين ، وهو توك مالا شبهة فيه ، ولكن يخشى أن يجر الله الحرام ؟ وورع الصالحين ، وهو توك ما بتطرق إليه احتال انتحريم بشه ط أن يكون لذلك الاحتال موقع ، فان لم يكن فهو ورع الموسوسين ، قال : وورا ، ذلك ورع الشهود ، وهو توك ما يُسْقِطُ الشهادة أي أيم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا ، »

#### \* \* \*

### 45

### ترجيح الضعيف على رأي الرجال

نقل السخاوي في فتح المغيث عن الحافظ ابن منده بما سمعه من محمد بن سعد الباوردي:

« أن النسائي صاحب السنن لا يقتصر في انتخريج عن المدَّفَق على قبولم ٤ بل بخرِّ جُ عن كل من لم بُحِمع الائمة على تركه ٠ ، قال العراقي : « وهو مذهب متَسع ٠ ، قال ابن منده : « وكذلك أبو داود بأخذ مأخذ النسائي ٤ بعني في عدم النقيد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة ٤ وإن اختلف صنيعهما ٠ ، وقال السخاوي : « أبو داود يخر ج الضعيف إذا لم يجد في البابغير مَ ٤ وهو أقوى عنده مِن رأي الرجال ٤ وهو تابع في ذلك شيخة الامام أحمد ٤ فقد روينا من طربق عبد الله بن أحمد ٤ بالاسناد الصحيح إليه ٤ قال سمعت أبي يقول : لا تكاد ترى أحدا بنظر في الرأي إلا وفي قلبه غيل ٤ والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي ٠ ، قال : « فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب الحديث حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل ۶ قال : يسأل صاحب الحديث ولا بسأل صاحب الحديث الضعيف

على القياس • بل حكى الطوفي عن النقي ابن تيمية أنه قال : اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط أبي داود • وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضاً : أن ضعيف الحديث أو لى عنده من الرأي والقياس • " انتهى

ثم رأبت في منهاج السنة ، للامام نبي الدين بن تيمية مانصه : « وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأب ، ليس المراد به الضعيف المتروك ، لكن المراد به الضعيف المتروك ، لكن المراد به الحسن ؟ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؟ وحديث إبراهيم الهجرى وأمنالها من يحسن الترمذي حديثه أو يصححه ، وكان الحديث إصطلاح مَن قبل الترمذي إماضعيف ، والضعيف نوعان : ضعيف متروك ، وضعيف ليس بمتروك ؟ وضعيف ليس بمتروك ؟ فتكلم أثمة الحديث بذلك الاصطلاح ، فحاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي ، فسمع قول بعض الأثمة : « الحديث الضعيف ، أحب الي من القياس ، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي ، وأخذ يرجح طربقة من يرى أنه اتبع للحديث الصحيح ، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشي على ماهو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه ، » اه

\* \* **\*** 

### 40

### بعث الدواني في الضعيف

قال المحقّق جلال الدين الدوّاني في رسالته أنموذج العلوم: • انفقوا على أن الحديث الضعيف ٤ لا تَدْثُبُتُ به الأحكام الشرعية ٤ ثم ذكروا أنه يجوز ٤ بل يُستَحَبُّ ٤ العمل بالاحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ٠ وبمن صرّح به النووي في كتبه ٤ لاسيا كتاب الأذكار ٥ وفيه إشكال ٤ لانجواز العمل واستحبابه كلاهما من الاحكام الشرعية الحمية ٤ فاذا استحبً العمل بمقتضى الحديث الضعيف ٤ كان ثبوتُه بالحديث الضعيف ٤ وذلك بنافي ما تَقَرَّرَ من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة ٠ وقد حاول بعضهم وذلك بنافي ما تَقَرَّرَ من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة ٠ وقد حاول بعضهم

النَّفْصِي (١) عن ذلك وقال : إِن مراد النووي أنه إِذا ثُبَتَ حديثُ صحيح أو حسن في فضيلة عمل من الاعمال ٤ تجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الباب ؟ ولا يخفي أن هذا لاير تبط بكلام النووي فضلاً عن أن بكون مرادُهُ ذلك! فكم من فرق بين جواز العمل واستحبابه 6 وبين مـ بجرَّد نقل الحديث ? على أنه لو لم يثبت الحديث الصحيح أو الحسن في فضيلة عمل من الاعمال 6 يجوز نقل الحديث الضعيف فيها ؟ لاسيا مع التنبيه على ضَمَيْهِ ِ • ومثل ذلك في كتب الحديث وغيره كثير شائع 6 يشهد به من تَـمَّبَـع أَدنى تَـنَبَّرِع • والذيّ يصلح للتعويل ٤ أنه إِذا و مجرِدَ حديث صيف في فضيلة عمل من الأعمال ٤ ولم يكن هذا العمل بما يَـحْمَـمِـلُ الحرمة أو الكراهة ٤ فانه يجوز العمل به ويُستحب ٤ لأُنَّه مأمونُ الخطر ٤ و مَنْ جُوُّ النفع ٤ إذ هو دائر بين الاباحة والاستحباب ٤ فالاحتياطُ العملُ به رجاء الثواب · وأما اذا دار بين الحُرْمة والاستحباب ، فلا وجــه لاستحباب العمل به • وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب ٤ فمجال النظر فيه واسع إِذْ فِي العمل دغدغة (١) الوقوع في المكروه ، وفي النرك مظنة ترك المستحب؟ فَـلْمَيْنَظُرْ إن كان خطر الكراهة أشد، بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحبابُ المحتمل ضعيفًا ، فحينئذ بُرَجُّحُ التِّرك على العمل ، فلا يستحب العمل به ؟ وان كانخطر ُ الكراهة أضمف، بأن تكون الكراهةُ على نقدير وقوعها ضميفةً ، دون مرتبة ترك العمل على نقدير استحبابه ، فالاحتياط ُ العمل ُ به ؟ وفي صورة المساواة يحتاج إلى نظر تام ، والظاهر أنه يستحب أيضًا، لان المباحات تصيرُ بالنية عبادة ، فكيف مافيه شُبْهةُ ٱلاستحباب لاجل الحديث الضعيف ? فجواز العمل واستعبابه مشر وطان ؟ أما جواز العمل ، فبعدم احتمال الحرمة ، وأما الاستحباب فبما ذُ كُرَ مفصلاً .

• بقي ههنا شيُّ وهو أنه اذا عُدِمَ آحتالُ الحرمة فجواز العمل ليس لاجل الحديث إِذَ لَوَ لَمْ بُوجِدَ يَجُوزُ الْعِمْلُ أَيْضًا ۚ لَانَّ المَهْرُوضَ انْفَا ۚ الحَرْمَةَ • لَا يَقَالُ : الحديث الضعيف ينغي احتمال الحرمة ، لا أنا نقول ، الحديثُ الضعيف لايَــثُبُتُ به شيُّ من الاحكام الخمسة ، واننفاء الحرمة يستلزم ثبوت الاباحة ، والاباحةُ حكمٌ شرعي ، فلا يثبت بالحديث الضعيف

 <sup>(</sup>١) في أساس البلاغة : ليتني انفصى من فلان ، اي اتخلص منه .
 (٧) الدغهغة : هني الحركة « نجمه »

`ولعل مُرادَ النووي ماذكرنا · وإنما ذكر جواز العمل توطئةً للاستحباب ·

" وحاصل الجواب: أن الجواز معلوم من خارج ، والاستحباب أيضاً معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين ، ف لم بَدُبُتُ شي من الاحكام بالحديث الفين المنتجباب فصار الاحتياط أن يُعمل به ، فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشهر ع . » انتهى

وقد ناقش الدواني رحمه الله ، الشهاب الخفاجي في وشرح الشفا ، فقال بعد نقله ملخص كلامه المذكور ما صورته : قم اقاله الجلال ، مخالف لكلامهم بو متيم ، و وط نقله من الانفاق غير صحيح ، مع ماسمعته من الاقوال - يعني في العمل بالضعيف - والاحتالات الني أبداها لانفيد سوى تسويد وجه القرطاس ، والذي أوقعه في الحيرة ، توهم هُ أن عدم ثبوت الاحكام به متفتى عليه ، وأنه يلزم من العمل به في الفضائل والترغيب ، أنه ينبر أنه بير صحيح ، أما الاول فلات من الأثمة من بين بناه على به في الفضائل والترغيب بين الابلزمه الحكم ، ألا ترى أنه لو راوي حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيه ، أو في فضائل بعض لصحابة ، رضوان الله عليهم ، أو الاذكار المأثورة ، لم يلزم مما ذ كر ثبوت حكم أصلا ? ولا حاجة لتخصيص الاحكام والاعمال المقوس في يد غير باديها ، ظهر أنه لا إشكال ولا خال الاعمال ! وإذا ظهر عدم الصواب ، لان المقوس في يد غير باديها ، ظهر أنه لا إشكال ولا خال رلا أختلال ، واه

وأقول: إن للشهاب وَلَمَا في المنافشة غرببًا ، وان لم يَحْظَ الواقفُ عليها بطائل ! وتلك عادة استحكمت منه في مصنَّفاً ته ، كا بعلمه من طالعها ؛ ولعله هو الذي سوَّد وجه الـقرطاس همنا في إذ لاغبار على كلام الجلال ، وأما انفقاده عليه بنقله الانفاق على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الاحكام مع وجود الحلاف فيه ، فلانه عنى انفاق مُدَقِيق النقاد ، وأولى اشتراط الصحة في قبول الانتناد ، كالشيخين وأضرابهما بمن أسلفنا النقل عنهما في المذهب الاول في الضعيف ، إن لم نقل إن الجلال لم ير مقابله عما يجدر سوقه مقابلا ، المذهب الاول في الظلاف فيه ؛ وكثيراً ما بنرفَع المؤلفون عن الاقوال الواهية ؛ ولو في نظوهم حتى يحكي الخلاف فيه ؛ وكثيراً ما بنرفَع المؤلفون عن الاقوال الواهية ؛ ولو في نظوهم

فيحكون الانفاق ٤ ومرادهم الفاق ذوي التحقيق ٤ كما هو معلوم في المؤلفات المُتدَاوَلة وأما منافشته بأن ثبوت الفضائل والترغيب لابلزمه الحكم ٤ فإلزام لما لم بلتزمه الجلال ٤ لانه لم يدَّعِهِ ٤ وكلامه في الاعمال خاصة ٤ فمو اخذته بمطلق الفضائل افترالا أو مشاغبة ١ وأما قوله : « ولا حاجة لتخصيص الاحكام ٠٠٠ الى آخره ٠٠ فَشَطَّ من المقلم إلى جداول الجدّل الفاضح ١ وهل كلامه إلا في الاحكام والاعمال ? وتعليلُه بظهور الفرق بين الاعمال وفضائلها غير ظاهر هنا ٤ لاتحادها في هذا المبحث ٤ لأن الإضافة في فضائل الاعمال الفاضلة وتأمل لهلك الموصوف ٤ أي : الأعمال الفاضلة وتأمل لهلك ترى المقوس في بد الجلال ٤ كا رآه الجال ٠

\* \* \*

#### 47

#### مساس نتعلق بالضعيف

الأولى: من رأى حديثًا بإسناد ضعيف ، فله أن بقول: ﴿ هُو ضَعِيفٌ بهذا الاسناد ﴾ ولا بقول: ﴿ هُو ضَعِيفٌ بهذا الاسناد ﴾ ولا بقول: ﴿ ضَعِيفُ المان ﴾ بمجرَّد ذلك الاسناد ، فقد يكون له إسناد آخر صحيح ؟ إلا أن بقول إمام إنه لم كرد من وجه صحيح ، أو أنه حديث ضعيف مبينًا ضعفه .

الثانية : من أراد روابة ضعيف بغير إسناد فلا بَقُلْ : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل بقول : رُوي عنه كذا ٤ أَو بَلَغَنا عنه كذا ٤ أُو ورد عنه ٤ أو جاء عنه ٤ أو نُقِلَ عنه » وما أشبه ذلك من صيغ التمريض كروى بعضهم ٤ وكذا بقول في ما يشكُ في صحته وضعفه • أما الصحيح فيذ كر بصيغة الحزم ٤ وبَقْبُحُ فيه صيغة النمريض ٤ كَا يَقْبُحُ في الضعيف صيغة الجزم •

الثالثة : لا يتصدَّى للجواب عن الحديث المشكل إلااذا كان صحيحًا ، وأمااذا كان ضعيفًا فلا و المسلمة السيد أحمد بن المبارك في « الاعبريز » في خلال بحث في بعض الاحاديث الضعيفة : « و إن كان الحديث في نفسه مردودًا ، هان الأمر ولله دَرَّ أبي الحسن القابسي

رحمه الله حيث اعترض على الاستاذ أبي بكر بن فَوْرَك رحمه الله ٤ حيث تصدى الله وهي باطلة ٤ فال القابسي: « لا يُتَكَلَّفُ الجوابُ عن المجواب عن أحاديث مشكلة وهي باطلة ٤ فال القابسي: « لا يُتَكَلَّفُ الجوابُ عن المحديث حتى بكون صحيحًا ٤ والباطلُ بكني في رَدِّه كُونُه باطلاً ٢٠ انتهى

وأما اعتذار ابن حجر الهيتمي و بناواه الحديثية ، عن ابن فَوْرَ كَ بأنه : • إِنما تكلف الجوابَ عنها مع ضعفها ، لا نه ربما تَشَبَّتُ بها بعضُ مَن لاعلم له بصحيح الاحاديث من ضعفها ، فطلب الجوابَ عنها بغرض صحتها ، إذ الصحة والضَّمْفُ لَيْسا من الأُمور القطعية ، ل الطَّنِيَّة ، والضعيف بمكن أن بكون صحيحاً ، فبهذا الفرض بُحتاجُ إلى الجواب عنه ، فلا يخنى مافيه ، إذ الكلام ، ع من بعلم ومن لا يعلم ، فأحقر من أن بُتمَحَل له ، والامكان المذكور لاعبرة به لا نا نقف مع ما صححوه أو ضمَّنوه وقوف الجازم به ونظر ح ذاك الفرض الذي لاعبرة به في نظر الأثمة ، إذ لاثمرة لم ، فافهم ،

وفي الموعظة الحسنة: «لا يستحق مالا أصل له أن يشتغل بردِّه ، بل بكني أن بقال : « هذا كلام ليس من الشريعة » وكل ماهو ليس منها فهو رَدْ ، أَي مردود على قائله ، مضروب في وجهه ، » انتهى

نم ٤ لو آخُتُـلِفَ في صحة حديث لعلة فيه رآها بعضهم غيرَ الدحة ٤ فصححه وخالفه آخر ٤ فلا بأس أن يشتغل بتأوبل هذا المُعَـلَـل المختلَف في صحته ٤ لاحتال صحته ٤ فبتأول على هذا النقدير ٠

الرابعة : إذا قال الحافظ الناقد المطلع في حديث « لا أعرفه » اعتمد ذلك في نتيه ، لأ نه بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة يَبْعُدُ عدم اطلاعه على ما بورده غيره ، فالظاهر عَدَمُهُ ، كذا في التدريب ،

الخامسة : قولم: هذا الحديث ليس له أصل ، أو : لا أصل له ، قال ابن تيمية: معناه اليس له إسناد .

السادسة: قال الحافظ ابن حجر: « لا بلزم من كون الحديث لم يصبح أن بكون موضوعً ٠ » قال الزركشي: « بين قولنا موضوع ٤ وقولنا لا يصح ٤ بَوْن كثير ٤ فامِن في الأول إنبات الكذب والاختلاق 6 وفي الثاني إخباراً عن عدم الثبوت 6 ولا بلزم منه إثبات العدم 6 وهذا يجيئ في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : لا يصح 6 ونحوه •

السابعة : قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : « الضعيف لا يُعَلُّ به الصحيح • »

\* \* \*

### 3

# ذكر انواع نشترك في الصعيع والحسن والضعيف

الاول ٤ الْمُـسْنَدُ : هو على المعتَّمَد ٤ ما اتصل سندُ ه ٤ من راويه إلى منتهاه ٤ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠

الثاني ٤ الْمُتَّصِلُ : وبسمى الموصول ٤ وهو ما اتصل سنده ٤ سوالا كان مرفوعاً إليه صلى الله عليه وسلم أو موقوفاً ٠

الثالث ٤ المَرْفُوعُ : وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو نقرير ٤ سوال كان متصلاً أو منقطعاً ٤ بسقوط الصحابي منه أو غيره ؟ فالمتصل قد بكون مرفوع وغير مرفوع ٤ والمرفوع قد بكون متصلاً وغير منصل ٤ والمسند متصل مرفوع ٠.

الرابع ٤ المُعنَعنُ : وهو مابقال في سنده : فلان عن فلان ٤ قيل إنه مرسل حتى بسبين اتصاله ؟ والجهور نظي أنه متصل إذا أمكن لقا من أضيفت العنعنة اليهم ٤ بعضهم بعضا ٤ مع براءة المُعنَعنِ من التدليس ٤ وإلا فليس بمتصل وقد كثر المعنعن في الصحيحين ؟ وكثير من طرقه صرح فيها بالتحديث والساع في المستخرجات عليهما ٤ وإن كان لا يرتاب في صحته فيهما ٤ وبراءة معنينه من التدليس لدقة شرطهما وكفر أيضاً استمال عن عن عن الإجازة فاذا قال أحدهم : «قرأت على فلان عن فلان ، فمراده أنه رواه عنه فلا تُخرج عن الاتصال .

الحلمس ٤ المُوَّنَّنُ : وهو ما يقال في مسنده : «حدَّثنا فلان ٤ أن فلانا » وهو

كالمعنعن • قيل إنه منقطع حتى بتبين الساع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى ؟ والجمهور على أنه كالمعنعن في الاتصال بالشرطالمنقدم •

السادس ٤ المُعَلَقُ : وهو ماحُذِف من مبد إسناده واحد فأكثر على التوالي ٤ وبعزى الحديث إلى مَن فوق المحذوف من رواته ؟ مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال وهو في البخاري كثير جداً وال النووي : فما كان منه بصيغة الجزم كقال ٤ وفعل ٤ وأم ٤ وروى ٤ وذكر معروفا ٤ فهو حكم بصحته عن المضاف إليه ؟ وما ليس فيه جزم كيروى ٤ ويُذكر ٤ ويُحكى ٤ ويقال ٤ وحُكى عن فلان ٤ وروي ٤ وذكر بمحته عن المضاف إليه ؟ ومع منفور بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ٤ ويُوكن إليه وعلى المدقق اذا رام الاستدلال به أن بنظر في رجاله وحال سنده ليرى صلاحيته للحجة وعدمها على المدقق اذا رام الاستدلال به أن بنظر في رجاله وحال سنده ليرى صلاحيته للحجة وعدمها ،

السابع ٤ المُدْرَجُ : وهو أقسام : أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ٤ بأن يذكر الراوي عقيبه كلاماً لنفسه أو لغيره ٤ فيرويه مَن بعده متصلاً بالحديث من غير فصل ٤ فَيتُوهَم أنه من الحديث ؟ الثاني : أن يكون عنده مَتْنات بإسنارين فيرويهما بأحدهما ؟ الثالث : أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم بأحدهما ؟ الثالث : أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم بالفاق ٤ ولا ببين ما اختلف فيه • قالوا : تَعَمّدُ كل واحد من الثلاثة حرام ٤ وصاحبه من بحر ف الكلم عَن مَواضِعِه ٤ وهو ملحق بالكذابين • نم ٤ ما أدرج لنفسير غربب لايمنع ٤ ولذلك فعله الزهمي ٤ وغير واحد من الاثمة •

الثامن : المشُهُورُ : وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين 6 سُمَّيَ بذلك لوضوحه وبطلق على ما اشتهر على الألسنة 6 فيشمل ماله إسنادُ واحد فصاءداً 6 بل مالا بوجد له إسنادُ أصلاً • (كذا في النخبه (۱)) • وما أَشْتَهَرَ على الألسنة 6 أع من اشتهاره عند المحد ثين خاصة 6 أو عندهم وعند غيرهم 6 أو عند العامة مما لا أصل له •

التاسع ٤ المُسْتَفِيضُ: هو المشهور ٤ على رأي جماعـة من أئمة الفقها. ٤ سمي بذلك

<sup>(</sup>۱) س ه و ذ ۰ س ه

لانتشاره ٤ مِن : فاض الماء يفيض فيضا ؟ ومنهم من غابَرَ بين المستقيض والمشهور ٤ بأن المستفيض بكون في ابتدائه وانتهائه سواء ٤ والمشهور أعم من ذلك ؟ ومنهم من غاير على كيفية أخرى ٤ وليس من مباحث هذا الفن ٠ (كذا في شرح النخبة ١٠٠٠)

العاشر ٤ الغَورب : هو مارواه راو منفرداً بروابته ٤ فلم يَر و م غـبره ٤ أو انفرد بزيادة في مته ٤ أو إسناده ٤ سواء انفرد به مطلقاً ٤ أو بقيد كونه عن إمام شأنه أت يجمع حديثه لجلالته وثقته وعدالته ٤ كالزشمري وقتادة ٠ وإنما سُميّ غربباً لانفراد راوبه عن غيره ٤ كالفريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه ٠ والغالب أنه غير صحيح ؟ ومن مَم كره جمع من الأثمة تَدَبّهما ٠ قال مالك: «شر العلم الغربب ٤ وخير العسالم الله قدرواه الناس ٠ » وقال الإمام أحمد : • لاتكتبوا هذه الغراقب ٤ فانها متاكير ٤ وغالبها عن الضعفاء ٠ كانتهي

وينقسم الغريب إلى غريب متنا وإسناداً كما لو انفرد بمتنه واحد ، وإلى غريب إسناداً لامتنا ، كحديث معروف رَوى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد برواينه عن صحابي آخر ؟ فيه بقول الترمذي : • غريب من هـ ذا الوجه ، • ولا بوجد ماهو غريب متنا ، وليس غريباً إسناداً ، إلا اذا اشتهر الحديث الفرد ، عمن انفرد به فرواه عنه عدد كثير ، فانه يصير غربباً مشهوراً ، وغربباً متنا لا إسناداً ، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الاسناد ، فإن إسناده غريب من فريب في طرفه الآخر ، كحديث : • إنّها الأعدال بالنيبات ، فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سهيد الآخذ عن محمد بن ابراهيم التيمي ، عن علقه تم بزوقاً صالليني ، عن عمر بن الخطاب رفعه ، ولا بدخل في الغرب إفراد البلد ان كقولهم : • نفر د به أهل مكة أو الشام أو البصرة ، إلا أن يراد بنفر د أهل مكة ، والمراد واحد منهم تحور أن الفيرب المناذ غربباً ،

الحادي عشر ٤ العَزيِنُ : وهو ما انفرد عن راويه اثنان أو ثلاثة ٤ ولو رواه بعد ذلك عن هذين الاثنين أو الثلاثة مئة ٤ فقد بكون الحديثُ عزيزاً مشهوراً ٤ وينفرد عن الفريب بكونه لايرويه أقل من ثنين عن اثنين ٤ بخلاف الغريب ممي عزيزاً لقِلَّة وجوده ١ أو

اكونه قَوِيَ بمجيئه من طربق أخرى ٠

الثاني عشر ٤ المُصَحَّفُ: وهو الذي وقع فيه تصحيف ٤ وبكون في الاسناد والمتن في الاسناد والمتن في الا ول : العوام بن مراجم - بالراء والجيم - صحَفَهُ بعض الثقات فقال : مزاحم بالزاي والحاء - ؟ ومن الثاني حديث : « احْتَجَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في السَّحِدِ ، أي اتحذ حُجْرَةً ٤ صَحَفَهُ بعضهم : « احتجم » ؟ وهذان المقسان من تصحيف اللفظ ٤ وقد يكون في المعنى ٤ كقول محمد بن المثنى العنزي « نحن قوم لنا شرف ٤ نحن من عنزة ٤ صلى إلينا رسول الله صلى عليه وسلم ، فنوهم أنه صلى إلى قبيلتهم ٤ وانما المهنزة هذا « الحربة » تنصب بين بدبه صلى الله عليه وسلم .

فَا يُهِمُ : النصحيف لفة : الخطأ في الصحيفة ، باشتباه الحروف ، مولَّدة ، وقد تصحف عليه لفظ كذا ؟ والصَّحَفي محركة من يخطي في قراءة الصحيفة ؟ وقول العامة: « الصُّحَفي » بضمتين ، لحن .

الثالث عشر ٤ المُنقَابُ : وهو الذي بنقلب بعض لفظه على الراوي ٤ فيتغير معناه ٤ كعدبت البخاري ٤ في باب : • إِنَّ رَحْمَةَ ٱللهِ قَرِ بِبِ مِنَ ٱلمُحسنينَ • عن صالح ابن كيسان ٤ عن الا عرج ٤ عن أبي هريرة رفعه : اختصَمَت ٱلجَنَّةُ وَٱلنَّارُ إِلَى رَبِّمِهِمَا • • • الحدبث و فيه أنه • بُنشي للنَّارِ خَلْقًا • ٤ صوابه كما رواه في موضع آخر من طربق عبد الرزاق ٤ عن همام ٤ عن أبي هريرة بلفظ : • قَامًا ٱلجَنَّةُ فَيُنشِيُ ٱللهُ لَهَا خَلْقًا • • فَأَمًا ٱلجَنَّةُ فَيُنشِيُ ٱللهُ لَهَا خَلْقًا • • فسبق لفظ الراوي • ن الجنة إلى النار ٤ و صار منقلبًا ٤ ولذا جزم ابن المقيم بأنه غلط ٤ فسبق لفظ الراوي • ن الجنة إلى النار ٤ و صار منقلبًا ٤ ولذا جزم ابن المقيم بأنه غلط ٤ ومال إليه البلقيني ٤ حيث أنكر هذه الروابة ٤ واحتج بقوله تعالى : « وَلاَ يظلمُ وَبُكَ أَحداً • • (١)

<sup>(</sup>١) سورة الكيف، اية . ه

والله ، قال أخبرنا فلان والله ، ٠٠ ، أو فعلا كعديث التشبيك بالبد (١) أو قولاً وفعلاً كعديث : « لا تجيدُ ألْعَبْدُ حَلاَوَةَ الإيمانِ حَتَّى بُيو مِن بَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِهِ ، مُدُوهِ وَ مُررِهِ ، وَكُذَا كُلُ رَاهِ مِن رَوَاتِه قَبْض وَالله ، وَكُلُوهِ وَمُررِهِ ، وَكُذَا كُلُ رَاهِ مِن رَوَاتِه قَبْض وَالل ، بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ ، حُلُوهِ وَمُررِهِ ، وكذا كُلُ رَاهِ مِن رَوَاتِه قَبْض وَالل ، وَإِما على صفة واحدة ، كَا لفاق أسما الرُّواة ، كَا لمُعَمَّدُبِّين ، أو صفاتهم كالفقها ، وأو نسبتهم كالدمشقيين ؟ وقد جمع الحقاظ في ذلك مو لفات مشهورة ، وأفضل أو نسبتهم كالدمشقيين ؟ وقد جمع الحقاظ في ذلك مو لفات مشهورة ، وأفضل المسلسلات ما دَلَ على الاتصال في الساع ، وعدم التدليس ، ومن فوائده اشتالُه على زيادة الضبط من الرواة ، ولكن قلّما يسلم عن خلل في النسلسل ، وقد ينقطع تسلسله في وسطه أواً واله أو آخره ، كحديث الرحمة المسلسل بالأوالة فانه انتهى فهم النسلسل إلى عمرو بن دينار ،

الخامس عشر ٤ الْ عَالِي : وهو ما قَرُ بَت رجالُ سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ بسبب قدَّة عددها ٤ بالنسبة إلى سند آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير أو بالنسبة لمطلق الأسانيد ٤ وأَجَلُه ما كان باسناد صحيح ٤ ولا النفات إلى العلو مع ضعفه وإن وقع في بعض المعاجم • ومن العلو القرب من إمام من أمّة الحديث ٤ كما لك ٤ وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم • ومنه القرب الى الصحيحين وأصحاب السنّن والمسانيد • والأول العلو الحقيق ٤ وما بعده العلو النسبي •

قال الحافظ في شرح النخبة (٢): (( وفي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طربقه 6 كأن يروي البخاري عن قُدَيْبَةَ عن مالك حديثاً 6 فاذا رُوي من طريق البخاري كان العدد إلى قتيبة ثمانية 6 واذا رُوي من غير طربقه كان العدد إليه سبعة 6 فالراوي من الثاني وافق البخاري في شيخه مع علو الاسناد على

<sup>(</sup>۱) التشبيك باليد : ادخال الاصابع بمضها في بعض وقد مثلوا له بقول ابى هريرة : شبك بيدي ابو القاسم (ص) وقال : خلق الله التربة يوم السبت ٠٠٠٠ الحديث ؛ فانه مسلسل بنشبيك كل منهم بيد من رؤاه عنه . الها الحديث فقد اخرجه مسلم من حديث ابي هربرة ، واوله : اخذ وسول الله (ص) بيدي وقال . . . عمد بهجه البيطار

الاسناد إليه • وفي العلو النسبي البدل ، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك • وفيه أيضاً المساواة ، وهي استواء عدد الاسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين • وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف •»

السادس عشر ٤ النَّـازِ لُ : وهو ما قابل العالي باقسامه السابقة • والاستاد النازل مفضول ٤ الا إِنْ تَمَيَّزَ بَاثدة كريادة الثقة في رجاله على العالي أو كونهم أَحفظ أو أفقه ونحو ذلك • قال ابن المبارك : « ليس جَوْدَةُ الحديث قربَ الاستاد ٤ بل جودته صحة الرجال • »

السابع عشر الْفَرْدُ : وهونوعان: فردهمطلق ٤ وفردنسبي ؟ ولكل أفسام ؟ فأما الفرد المطلق فهو ماتَّفَرَّدَ به راو واحد عنجميع الرواة ٤ ثقات وغيرهم ٠ وله أربعةأُحوال : حال يكون مخالفًالروابة من هوأحفظ منه 6 فهذا ضعيف 6 ويسمى شاذًا ومنكراً كاسيأتي ؟ وحال لا يكون مخالفًا ، ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا منقنًا فيكون صحيحًا ؟ وحال بكون قاصراً عن هذا ، ولكنه قربب من درجته ، فيكون حديثه حسناً ؟ وحال بكون بعيدا عن حاله فيكون شاذًّا منكراً مردوداً • فَتَحَصَّلَ أَن الفرد المذكور قسان : مقبول ٤ ومردود ؟ والمقبول ضربان : فردلا يخالف ٤ وراويه كامل الاهلية ؟ وفرد هو قريب منه ٤ والمردود ابضًا ضربان: فرد مخالف للأحفظ ٤ وفرد ليس في راويه من الحفظ والانقان ما َيَجِبُرُ تَفَرَّدَهُ وَ • القسم الناني ٤ الفرد النسبي : وهو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة ؟ وهــو أنواع : ما تُحيَّدَ بثقة ، كقولهم : لم يروه ثقة إلا فــلان ، انفرد الحديث غير أهـل البصرة ٤ ونحو: تنرد به أهـل مصر ٤ لم يشركهم أحد ؟ ولا يقتضي شيَّ من ذلك ضَعَفَهُ إِلا أن يراد تفرُّد واحد من أهــل هذه البلاد 6 فيكون من الفرد المطلق و أيِّدَ براو يخصوص ٤ كقولهم : لم يروه عن بكر إلا وائل ٤ ولم يروه عن وائل غير فلان ٤ فيكون غريبًا ٠

الثامن عشر الْمُتابِع ( بكسر البام ) : وهو ما وافق روابَهُ راو آخر ، عمن بصلح أن يُمخُر ج حديثه ، فرواه عن شيخه أو من فوقه ، قال الحفافظ سيف النخبة

وشرحها (۱): « والفردُ النسبي ، إن وافقه غيره ، فهو المتابع ، والمتسابعة على مرانب ، إن حصلت للراوي تقسه فهي تامة ، أو لشيخه ، فمن فوقه فهي القاصرة ، ويستفادُ منها المثقوبة ، ولوجاءت المعنى كنى ، لكنها مختصة من كونها من روابة ذلك المصحابي ، » الناسع عشر ، الشّاهِدُ : وهو ما وافق راو راوبَه عن صحابي آخر ، قال الحافظ في النخبة وشرحها (۱) : « وإن و بحد مثن يروى من حدبث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى ، أو في المعنى فقط ، فهو الشاهد ، و خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سوال كان من روابة ذلك الصحابي أم لا ؟ والشاهد ، على المعنى كذلك ، وقد تُطلَقُ المنابعة على الشاهد وبالعكس ، » انتهى

تفديم - في المقريب وشرحه (١): «أن الاعتبار والمتابعات والشواهد أمور التداولها أهل الحديث عبتم فون بها حال الحديث عنظرون : هل فقر د راويه أو لا جو وهل هو معروف أو لا ج فالاعتبار أن بأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طُرُق الحديث على ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راوي غير وفي فرواه عن شيخه أو لا ج فإن لم يكن فينظر : هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه ج وهكذا إلى آخر الإسناد ، وذلك المنابعة ، فان لم يكن عنيظر : هل أتى عنه ج وهو الشاهد ج فإن لم يكن فالحديث فرد ، فليس الاعتبار قسياً الممنابع والشاهد عبل هو هيأة النوصل اليهما ، » انهى

وقال الحافظ في النخبة وشرحها (٢): «وأعلم أن نتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ، ليعلم هل له منابع أم لا ، هو الاعتبار . »

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ١٤ ( ذ٠ س)

<sup>(</sup>۲) ص ۵۵ ﴿ ذ ٠ س ≫

<sup>(</sup>٢) ص ١٥ ( ذ ٠ ص )

#### 3

# ذكر أنواع تغنعى بالضعيف

النوع الأول ٤ المَوْقُوفُ : وهو المرويُّ عن الصحابة قولاً لهم ٤ أَو فعلاً ٤ أَو فعلاً ٤ أَو فعلاً ٤ أَو فقد فلان فقرراً ٤ منصلاً إسناده إليهم أَو منقطعاً ؟ و يستعمل في غيرهم مقيداً ؟ فيقال : وقفه فلان على الزُّهري ونحوه ٤ وسبق أَول الكتاب أن فقها عراسان يسمون الموقوف أثراً ٤ والمرفوع خبراً • قال النوويُ : وعند المحدثين ٤ كل هذا يُسَمَّى أثراً ؟ أي لا نه مأخوذ من أَنَرْتُ الحديث أي روبته • • والموقوف ليس بجحة على الأصح •

الثاني ، اللَقُطُوعُ: وهو ماجاء عن التابعين ، أو مَن دونهم من أقوالهم ، وأفعالهم ، موقوفاً عليهم ، وليس بحجة أيضاً .

#### فائدتان :

الاولى : قال الزركشي في • النكت ، : « إدخال المقطوع في أنواع الحديث ، فيه تسامع كبير، فان أقوال التابعين ومذاهبهم لادخل لها في الحديث ، فكيف تُعَدُّ نوتاً منه ? قال : نع ؟ يجي هنا مافي الموقوف ، من أنه إذا كان ذلك، لامحال الاجتهاد فيه ، بكون في حكم المرفوع ؟ و به صرّح ابن العربي ، وأدَّعى أنه مذهب مالك ، »

النائير : من مظان الموقوف والمقطوع ٤ مصنَّفُ ابن أبي شيبة ٤ وعبد الرزاق ٤ ونفاسير ابن جرير ٤ وابن أبي حاتم ٤ وابن المنذر ٤ وغيرهم ٠

الثالث ٤ المُنْقَطِعُ : وهو ما لم بتصل إسناده ٤ سوالا سقط منه صحابي أو غـبره . وبمبارة أخرى ٤ سواء ترك ذكر الراوي من أوَّل الاسناد أو وسطه أو آخره ٤ إلا أَن الغالب استعالُهُ في روابة من دون النابعي عن الصحابة ٤ كالك عن ابن عمر ٠

الرابع ٤ المُعضَلُ: « بغتم الضاد » وهو مامقط من إسناده اثنان فأكثر ٤ بشرط التوالي ؟ كقول مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وقول الشافعي : قال ابن عمر ٠ المتافق : قال الشافعي : • الشافع : • الشافع عليه المقيول مخالفًا لرواية من هو أولي

منه ٤ لا أن يروي مالا يروي غيره ٤ فمطلق النفرُّد ِ لايجمل المرويُّ شاذَّا كَمَا قيل ٤ بل مع المخالفة المذكورة ٠٠

السادس 6 المُنككِرُ : وهو الحديث الفرد الذي لابعرف متنه عن غير راوبه 6 وكان راوبه به وكان درجة الضابط •

تنبيم: اعلم أن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس ، ويفترفان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق ، والمذكر روايةضعيف، وفد غفل من سوى بهنهما .

السابع 4 المَتْرُولُكُ : وهو مايروب مُتَّهَمَ الكذب 6 ولا يعرف إلا من جهته 6 ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة 6 أو معروفاً بالكذب في غير الحديث النبوي 6 أو كثير الغلط 6 أو الفسق 6 أو الغفلة ٠

الثامن ٤ المُعَلَّلُ: وبقال المعلول ٤ وهو ما ظاهره السلامة ٤ اطَّلِع فيه بعد النقنيش على قادح ؟ وتُدُركُ العلة بعد جمع الطرق والفحص عنها بنقرُ د الراوي ٤ وبمخالفة غيره له ٤ بمن هو أحفظ أو أضبط ٤ أو أكثر عدداً ٤ مع قرائن تنمُ إلى ذلك يهتدي الناقد إليها إلى اطلاعه على تصويب إرسال في الموصول ٤ أو تصويب وقف سيني المرفوع ٤ أو دخول حديث في حديث ٤ أو وهم واهم بغير ذلك ٤ كا بدال راو ضعيف بنقة ٤ بحيث غلب على ظنه ما وقف عليه من ذلك ٤ فحكم به أو تردد سيني ذلك ٤ فوقف عن الحكم بعضحة الحديث ٤ مع أن ظاهره السلامة من العلة ٠ وأكثر ما تكون العلة في السند ٤ وقد تكون في المتن ٠ ثم التي في السند قد نقدح في صحة المتن ٤ وقد لا نقدح ٠ وكما تكون خفية ٤ تكون ظاهرة ؟ فقد كثر إعلال الموصول بالارسال ٤ والمرفوع بالوقف تكون خفية ٤ تكون ظاهرة ؟ فقد كثر إعلال الموصول بالارسال ٤ والمرفوع بالوقف إذا قوي الارسال أو الوقف بكون راويهما أضبط أو أكثر عدداً على الاتصال ٤ أو الرفع ؟ وقد يُعِلُون الحديث بانواع الجرح من الكذب والغفلة ٤ وفسق الراوي ٤ وسوء الحفظ ٤ بل أطلق الخليل (١) أمم العلة على غير القادح توسما ٥ كالحديث الذي وصله الثقة ١ الحفظ ٤ بل أطلق الخليل (١) أمم العلة على غير القادح توسما ٥ كالحديث الذي وصله الثقة ١

<sup>(</sup>١) ذكر في احدى السختينبلفظ ﴿ الحليل ﴾ وفي الثانية بلفظ ﴿ الحليلي ﴾ وكلاما صحبح، لان هو الحليل ابن عبد الله بن احمد بن ابراهيم بن الحليل القروبي الحليل ابو يمل . محمد بهجة البيطار

وأرسله غيره ٠

التاسع المُضطَرِبُ: « بكسر الوا » ) وهو الذي يروى على أوجه مختلفة مثقاربة ) والاختلاف إمَّا مِن راو واحد ) بأن رواه مهة على وجه ، ومهة على وجه اخر مخالف له ) أو أزيد من واحد ، بأن رواه كل من جماعة على وجه مخالف للآخر ، والاضطراب بوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته ، الذي هو شرط في الصحة والحسن ، ويقع الاضطراب في الاسناد وفي المتن وفي كليهما معا ، ثم إن رجَعَت إحدى الروايتين أو الروايات ، مجفظ راويها ، أو كثرة صحبته المروي عنه ، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات الآتية ، فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطرباً ،

تنييم • - قد يجامع الاضطراب الصحة 6 وذلك بأن يقع الاختلاف في أمم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك 6 وبكون ثقة 6 فيحكم للحدبث بالصحة • ولا يضر الاختلاف فيما ذ كر مع تسميته مضطربًا • وفي الصحيحين أحادبث كثيرة بهذه المثابة • قال الزركشي : «قد بدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن • »

العاشر: المَقْلُوبُ : وهو مابُدِل فهه راو بآخر في طبقته 6 أو أُخِذَ إِسناد متنه فرُ كَبِّ على مثن آخر ، وبقال له المركب ، والقصد فيه إِمَّا الاِغراب وفيكون كالوضع 6 أو اختبار حفظ المحدّث 6 كما قلب أهل بغداد على البخاري 6 لما جاءهم 6 مئة حديث امتحانًا فردها على وجوهها فأذعنوا بنضله ، وقد يقع العلب غلطًا لا قصداً كما يقع الوضع كذلك ،

الحادي عشر 6 المُدَلَّسُ: • بفتج اللام » وهو ماسقط من إسناده راوي لم يُسَمِّهِ من حدَّث عنه 6 موهِ أَسماعه للحديث بمن لم يحدَّنه 6 بشرط معاصرته له ؟ فان لم يكن عاصره فليست الروابة عنه تدليسًا على المشهور • ومن التدليس أن يُسقِط الراوي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفًا 6 وشيخه ثقة 6 أو صغيرًا تحسينًا للحديث • ومنه أن يُسمَّي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما

لابعرف ، ثم إن كان الحامل المراوي على التدليس نغطية الضعيف فجرح ، لأن ذلك حرام وغش ، وإلا فلا ؛ وما كان في الصحيحين وشبهها عن المدلسين و بعن ، فلحول على ثبوت الساع من جهة أُخرى ، وإبثار صاحب الصحيح طربق العنعنة لكونها على شرطه دون تلك والله أعلم .

الثاني عشر ٤ المُرْسَلُ : وهو ماسقط منه الصحابيّ ؟ كقول نافع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ٤ أو فعل كذا ٤ أو فُعِلَ بحضِرته كذا ٤ ونحو ذلك ٠ هذا هو المشهور ٠ وقد يطلق المرسلُ على المنقطع والمهضَل السالف ذكرهما ٤ كل يقع ذلك في كثير من السُنن والصحيح أيضاً (كما في فتح المغيث) ٠ وهو رأي الفقها، والأصوليين ٠ ومما يشهد للنصميم ٤ قول ابن القطان : « إن الارسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه ٠ »

نَبْيِم • -- عَدُّنَا للمرسل في أنواع الضعيف ، ووافقة للأكثرين ، ولا بأس بالإشارة إلى لمداهب فيه ، مع بسطر مَّا ، فانه موقف مهم فنقول:

للأثمة مذاهب في المرسل 6 مرجعها إلى ثلاثة: الأول: أنه ضعيف مطلقا ؟ الثاني: حجة مطلقاً ؟ الثالث: التفصيل فيه ٠

فاما المذهب الا ول : فهو المشهور · قال النووي و رحمه الله في التقريب (١) :

• ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين ، وكثير من الفقها ، وأصحاب الأصول · ، وقال رحمه الله في شرح المهذب بعد هذا : « وحكاه الحاكم أبو عبد الله ، عن سعيد بن المسيّب ، وجماعة أهل الحديث · » وقال مسلم في مقدمة صحيحه : « والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ، ليس بجحة · ، انتهى .

قال النووي: «ودليلنا في ردِّ العمل به ٤ أنه إذا كانت رواية المجهول المسمَّى لانقبل لجهالة حاله ٤ فرواية المرسل أولى ٤ لاَّن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال ٠ قال

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹ و ذ ۰ س ه

الحافظ في شرح النخبـة: (١) « و إنما ذُكرَ - بعني المرسَـل – في قسم المردود للجهل بحال المحذوف ، لأنه يحتمل أن بكون صحابياً ، ويحتمل أن بكون تابعياً ، وعلى الثاني يحتمل أن بكون ضعيفًا ٤ ويحتمل أن بكون ثقة ؟ وعلى الثاني يحتمل أن بكون حُمِلَ عن صحابي" 6 ويحتمل أن بكون حُمِلَ عن تابعي" آخر ؟ وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق وبتعدَّد ٤ أمَّا بالتجويز العقليِّ فالى مالا نهاية له ٤ وأما بالاستقراء فالى ستة أو سبمة ٤ وهو أكثر ماوجد من رواية بعض التابعين عن بعض ٠٠ انتهى و اما المذهب الناني وهو من قال : «المرسل حجة مطلقاً » فقد نُقِلَ عن مالك ، وأبي حنيفة ٤ وأحمــد في رواية حكاها النووي" ٤ وابن القيم ٤ وابن كثير ٤ وغيرهم • وحكاه النووي أيضاً في شرح المهذّب عن كثيرين من الفقها • أو أكثره • قال : « ونقله الغزالي عن الجماهير » قال القرافي في شرح التنقيح (١) : «حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت ، وعلمه أن روابته بترتب عليها شرع عام ، فيقتضى ذلك أنه ما ُسكِتَ عنه إلا وقد جزم بعدالته ؟ فسكوته كالخِباره بعدالته ، وهو لو زكاً • عندنا ، قبلنا تزكيته ، وقبلنا روايته ؟ فكذلك سكوته عنه ، حتى قال بعضهم: إن المرسَل أقوى من المسنّدبهذا الطربق ٤ لأن المرسِل قد تَذَمَّمَ الراوي وأُخذه في ذمته عند الله تمالى وذلك يقتضي وثوقه بمدالته ؟ وأما إذا أسند فقد فَوَّضَ أَمره للسامع ، ينظر فيه ، ولم يتذمَّمهُ ؟ فعذه الحالة أضعف من الارسال » انتهى · وفي التدريب (٢٠) عن ابن جرير قال : « أَجِمَع التابعون بأمره على قبول المرسَل ٤ ولم يأت عنهم إنكارُه ولا عن أحد من الائمة بعدهم إلى رأس المئتين ؟ قال أبن عبد البَر : كأنه بعني أن الشافعيُّ أوَّلُ من رَدُّه ٠ » انتهى • وقال السخاوي في فتح المنيث: «قال أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى ، مثل سفيان الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ا

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷ حد ذ ۰ س »

<sup>(</sup>٢) ص ١٣٠٩ ، القاهرة ، المطبعة الخيرية ، ١٣٠٩ ه .

<sup>(</sup>٣) س ١٧ ﴿ ذ ٠ س ﴾

حنى جاء الشافعي" رحمه الله ، فتكلم في ذلك ، وتابعه عليه أحمد وغيره ، » انتهى ، ثم اختلفوا: هل هو أعلى من المسند ، أو دونه ، او مثله ? وتظهر فائدة الخلاف عند التعارض ؟ والذي ذهب إليه أحمد ، وأكثر المالكية ، والحققون من الحنفية ، كالطحاوي وأبي بكر الوازي ، ثقديم المسند ، قال ابن عبد البرت: وشبهوا ذلك بالشهود ، بكون بعضهم أفضل حالاً من بعض ، وأقعد وأتم معرفة ، وإن كان الكل عدولاً جائزي الشهادة ، انتهى .

والقائلون بأنه أعلى وأرجح من المسنّد ٤ وَجَهُو ، بأن من أسند فقد أحالك على إسناده ٤ والنظر في أحوال رُواته ٤ والبحث عنهم ؟ ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته 6 فقد قطع لك بصحته 6 وكفاك النظر فيه كما قدَّمنا عن القرافي • ومحل الخلاف فيما فيل 4 إذا لم ينضم إلى الارسال ضعف في بعض رواته 6 وإلا فهو حينئذ أسوأ حالاً من مسند ضعيف جزماً ؟ ولذا قيل : إنهم اتفقوا عَلَى اشتراط ثقة المرسل 4 وكونه لا يرسل إلا عن الثقات ؟ قاله ابن عبد البر" ، وكذا أبو الوليد الباجي من المالكية ، وأبو بكر الرازي من الحنفية . ( وأما الثاني ) (١) فلا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسَل إذا كان مرسِله غير متحرّ زرّ بل يرسل عن غير الثقات أبضاً · وعبارة الأول : « فقال لم تزل الاثمة يحتجون بالمرسَل إذا تقارب عصر المرصِل والمرسَل عنه 6 ولم بُعْرَف المرسل بالروابة عن الضغاء • وبمن اعتبر ذلك من مخــالفيهم ٤ الشافعيُّ ٤ فبجعله شرطاً في المرسَـل المعتضِد ؟ ولكن توقَّفَ شيخنا في صحة نقل الاتفاق من الطرفين قبولاً وردًّا ٠ قــال: لكن ذلك فيهما عن جمهور مشهور ١٠ انتهى وفي كلام الطحاوي ما بوميُّ إِلَى احتياج المرسَل ونحوه إِلَى الاحتفاف بقرينة وذلك أنه قــال – في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهِ سئل : « كان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ? : قال : لا > — ما نصه : فارِن قيل هذا منقطع لأن

<sup>(</sup>١) في مذا الموضع شيء من الفعوض ، ولعل سببه نقص او تحريف · على ان السيوطي في التدريب ص ٦٧ والشوكاني في لوشاد الفحول ص ٦٦ يعزوان هذا القول ( الثاني ) الي ابن عبد البير . « محمد بهجة البيطار»

أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا ٤ يقال : نحن لم نحتج به من هذه الجهة ٤ إنما احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدُّمه في العلم ٤ وموضعه من عبد الله ٤ وخلطته بخاصته من بعده ٤ لا يخفي عليه مثل هذا من أموره ٤ فجعلنا قوله حجة لهذا ٤ لا من الطريق التي و صفت · ونحوه قول الشافعي رحمه الله في حديث لطاوس عن معاذ ٍ : « طاوس له مَلْقَ َ معاذاً ٤ لكنه عالم بأ مرمعاذ وإن لم مَلْـقَهُ ٤ لكثرة من لقيهُ ٤ من أخذ عن معاذ ٤ وهذا لا أعلم من أُحدِ فيه خلافًا ٠٠ ونبعه البيهقُ وغيره ٠ ومن الحجج لهذا القول: أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا ٤ لاسيما بالكذب ٤ بعيدٌ جداً ؟ فانه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين 6 وشهد له بعد الصحابة بالخيرية 6 ثم للقرنين 6 كما تقدم ؟ بحيث أَسْتُدِلَّ بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة 6 وإن نفاوتت مناز لهم في الفضل ؟ فارسال التابعي ٤ بل ومن اشتمل عليه باقي القرون الثلاثة ٤ الحديث بالجزم من غير وثوق بمن قاله ٤ مناف لم الح هذا مع رضي الله عنه : ﴿ المسلمون عدول ٤ بعضهم على بعض ٤ إلا مجلوداً في حَدَّرٍ ٤ أو مجرَّبا عليه شهادة زور 6 أو ظُنيناً في ولاء أو قرابة · » قالوا : فاكتنى رضي الله عنه بظاهر الاسلام في القبول 6 إلا أن يعلم منه خلاف العدالة 6 ولو لم بكن الواسطة من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعيُّ 6 والأصل قبول خبره حتى بثبت عنه ما يقتضي الرد • وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاليق البخاري" المجزومة بالصحة إلى من علق عنه أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحته من باب أولى 6 لا سيما وقد قيل : إن المرسِلَ لو لم يَحْتُجُ بالمحذوف لما حذفه ٤ فكاً نه عدَّله ٠ ويمكن إلزامهم لهم أبضا بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعيُّ من السنة ٤ وقُنْهُ عَلَى الصحابيِّ عَمْـلُ فول التابعيُّ : • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على أن المحدِّثَ له بذلك صحابيٌّ ، تحسينًا للظنُّ به في حجج يطول إبرادها لاستلزامه التعرّض للرد مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي مَنْكَ لَلَّا بَدَلُكُ كُلُّه ، وكذا صنَّفَ فيها ابن عبد الهادي جزءاً .

#### 49

# ذكر منافئة الغربق الاول لما ذكره أهل المذهب الثاني

قال السخاوي في فتح المغيث بعد حكايته عن الحاكم أنه روى عن سعيد بن المسيَّب عدم قبول المرسَل مانصه : • وبسعيد يُردُّ على ابن جرير الطَّبَري من المنقد مين ٤ وابن الحاجب من المتأخرين 6 ادِّعاؤهما إجماعَ التابعين على قبوله 6 إذ هو من كبارهم ٤ مع أنه لم يتفرَّد مِن بينهم بذلك ٤ بل قال به منهم أبن سيرين ٤ والزُّ هري ؟ وغايته : أنهم غيرٌ منفقين على مذهب واحد 6 كاختلاف مَن بَمْدَهُم ؟ ثم إن ما أَشْعَرَ به كلامُ أبي داود في كون الشافعي أولَ من ترك الاحتجاج به ٤ ليس على ظاهره ٤ بل هو قول أبن مهدي ٤ ويحيى القطان ٤ وغير واحد ممن قبل الشافعي" ؟ ويمكن أن يكون اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه ٠٠ ثم قال السخاوي : « وما أوردته من حجج الأولين ٤ مردود · أما الحديث فُحمولٌ على الغالب والأ كثرية ٤ وإلا فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من الـقرنين ٤ من وُحِدَتُ فيه الصفات المذمومة ، لكن بِقِلَّة ؟ بخلاف مَنُ بعد الـقرون الثلاثة ، فإن ذلك كَثْرَ فيهم وأشتهر ٠ وقد روى الشافعي عن عمه ٤ حدثنا هشام بن عموة عن أبيه ٤ قال : إني لا مع الحديث استحسنه ٤ فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به 6 وذلك أني أسممه من الرجل لا أثق به قد حدَّث به عمن أثق به ؟ أو أسممه من الرجل أثق به 6 قد حدّث عمن لا أثق به ٠ وهذا 6 كما قال آبن عبد البَرَ ، يدلُ على أن ذلك الزمان ، أي زمان الصحابة والتابعين ، كان يحدث فيه الثقة وغير ُه ُ ﴾ ونحوه ما أخرجه العقيلي من حديث آبن عون 6 قال : ذكر ابوب السِّختِياني لمحمد بن سيرين حديثًا عن أبي قِلاَبة 6 فقال : أبو قِلاَبة رجلُ صالح ٤ ولكن عمن ذكره ابو قِلاَ بة ? ومن حديث عمران بن ﴿ حُدَبُر ٤ أَن رجلا حدَثه عن سليان التيمي ، عن محمد بن سيرين ، أن من زار قبراً أو صلى إليه ،

فقد َبُوِيُّ اللهُ منه ؟ قال عمران : « فقلت لمحمد عن أبي مِجْلَز : إن رجلا ذكر عنك كذا ؟ فقال أبو مِجلَز : كنت أحسبك با أبا بكر أشدُّ أَيُّقَا ۗ ، فاذا لقيت صاحبك فأقر ثُهُ السلام ٤ وأخبرُ ، أنه كذب ؟ قال : ثم رأيت سليمان عند أبي مِجْلُز ٤ فذكرت ذلك له ٤ فقال : سبحان الله ! إِنمَا حَدَّثَنِيهُ مُوَّذِّنَّ لنا ٤ ولم أظنَّهُ بكذب • فان هذا والذي قبله فيهما ردُّ أيضًا على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمولا بها · ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال : كانوا لايسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة بعد • وأعلى من ذلك ٤ مارويناه في الحلية من طربق ابن مهدي عن ابن كميعَة ٤ أنه سمع شيخًا من الخوارج يقول بعد ماتاب : • إن هذهالاً حادبث دين ٤ فانظرواعمن تأخذون دينكم ٤ فانا كنا إِذا هَوِينا أمراً صَيَّرُ ناه حديثًا ٠» انتهى ولذا قال شيخنا : إن هذه والله قاصمةُ الظهر للمحتجين بالمرسَل؟ إِذْ بِدْعَةُ الخوارج كانت في صدر الاسلام ٤ والصحابةُ متوافرون ٤ ثم في عصر التابعين ٤ كَفَنْ بَعْدَهُم ٤ وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمراً جعلوه حديثًا ٤ وأشاعوه ٤ فربما سمع الرجل الشيُّ فحدَّث بهولم بذكر مَن حدَّثه بهتحسيناً للظن ¢ فيحمله عنه غيره ¢ ويجبيُّ الذي يحتجُّ بالمقاطيع ، فيحتج به ، مع كون أصله ماذكرت ، فلا حول ولا قوة إلا بالله (١) . وأما

<sup>(</sup>١) الخوارج فرق متعددة ، لا فرقة واحدة ، قاما الذين كانوا منهم احراباً ، وقد قراوا القرآن ، ولكنهم لم يتففهوا في السنن الثابتة عن رسول الله ( ص ) فلا يبعد ان يقع منهم مثل ذلك ؛ واحما الذين تفقهوا في الدين ، وكانوا م ل اثمه الرواية ، وخرج لهم مثل الامام البخاري في صحيحه حلى سعة معرفته في الرجال ، وانقراده بادق الشروط ، واشتراط العدالة والضيط في كل من يروي عنهم حفلا يعقل ان يكون في مثلهم هوى يحملون ما يستحسنونه حديثاً ، وكيف يعقل ذلك منهم ك. وقد عرف من مذهبهم انهم يرون الكذب كفرا ؟ ولقد حبر شيخنا المصنف ، رحمه الله ورضي عنه ، المقالات الصنافيه ، وحرر الرسائل المنوعه ، في تعديل رواة السنه ، وحملة الاثار ، من الفرق المبتعه ، او كا يسميهم ( المدعه ) ، وبين ان اثمة هذا الشان من اصحاب الصحاح و السنن والمسائلة ، الذين خرجوا لهم في كتبهم ، التي قد منا ، واعرف بحال الرواة والمحدثين ، وبعى على الحلف هجرهم لمذهب السلف ، ونبزع نخالفيهم بالالقاب ، ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) ومن اراد الوقوف على كلامه فيهم ، فلينظر في كتبه : نقد النصائح الكافيه، وميزان الجرح والتديل وتاريخ الجهميه والمعتولة ليتحقق ذلك وقد عقدت فصلا في كتابي ( نقد عين الميزان ) جملته معياراً على الجرخ والتمديل ، وذكرت فيه ما النحوارج وما عليهم ،

الإراز الم بتعاليق البخاري عن فهو قد عُلِمَ شرطُه في الرجال وتَقَيْدُه بالصحة على بخلاف التابعين وأما مابعده عن فالتمديل المحققُ في المبهم لا يكني على المعتمد عنكيف بالاسترسال إلى هذا الحد ? نم ! قد قال ابن كثير: المبهم الذي لم يُسَمَّ عن أو سُمِّيَ ولم تُعْرَفْ عينه عم لا يقبل روابتَهُ أحد علمناه عن ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير عنانه يُستَأنَسُ بروايته عنويستضاه بها في مواطن ؟ وقد وقع في مُسنَد أحمد وغيره من هذا القبيل كثير وكذا يمكن الانتصال عن الأخير عبأن الموتوف لا انحصار له فيما أتصل عنجلاف المحتج به وبهذا وغيره مما لا نطيل بايراده قوبت الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف و

\* \* \*

#### ٠ ،

# ذكر المذهب الثالث في المرسل ممن اعتدل في شأنه وفصل فيه

ذهب كثير من الأثمة إلى الاحتجاج بالمرسل بملاحظات دققوا فيها ؟ منهم الأمام الشافعي رحمه الله تعالى . قال النووي في مقدمة شرح المهذّب : • قال الشافعي رحمه الله : وأحتج مجرُ سَل كبار النابعين ، إذا أسند من جهة أخرى ، أو أرسله مَن أخذ عن غير رجال الأول ، أو وافق قول الصحابي ، أو أفتى أكثر العلاء بمقنضاه ، هذا نظر الشافعي في الرسالة وغيرها ، وكذا نقل عنه الأثمة المحققون من أصحابنا الفقها، والمحدِ ثين كالبيهتي والخطيب البغدادي ، واخرين ؛ لا فرق في هذا عنده بين مُر سَل سعيد بن المسبَّب وغيره ، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ، وقد قال الشافعي في مختصر المُزني في آخر باب الربا ا : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسل عن سعيد بن المسبَّب ، أن رسول الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحبوان ، وعن ابن عباس : أن جزوراً "نحرات على عهداً بي بكرالصِّد بقرضي الله عنه ، فجاء رجل بعناق (١٠) فقال : أغطوني بهذه المناق ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا ، » قال الشافعي أغطوني بهذه المناق ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا ، » قال الشافعي أغطوني بهذه المناق ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا ، » قال الشافعي أغطوني بهذه المناق ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا ، » قال الشافعي أغطوني بهذه المناق ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا ، » قال الشافي

رحمه الله : « و كان القامم بن محمد 6 وسعيد بن المسيّب 6 وعروة بن الزبير 6 وأبوبكر ابن عبد الرحمن 6 أيحرّ مون بيع اللحم بالحيوان ٠ » قال الشافعي : « وبهذا نأحذ 6 ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم خالف أبابكرالصد بق رضي الله عنه ٠ » قال الشافعي : « و إرسال ابن المسيّب عندنا حسن ٠ ، هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه لما بترتب عليه من الفوائد ٠ فإذا عُرف هذا ٤ فقد اختلف أصحابنا المنقدمون في معنى قول الشافعي : « إرسال ابن المسيّب عندنا حسن » على وجهين ٤ حكاهما الشيخ أبو إسحق في كتابه الله معنى عرف المنابة الله معنى المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة » وحكاهما أبضا الخطيب البغدادي في كتابه «كتاب الفقيه والمنفقه ؟ والكفاية » وحكاهما جماعات آخرون :

أَحِدِهِا : معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل · قالوا : لانها فُـتَشِـتُ فَوْ جِدَت مسنَدة ·

والوجه الثاني: أنها ليست بججة عنده ٤ بل هي كغيرها على ماذ كرناه ٠

قالوا: وإنما رجح الشافعي رحمه الله بمرسّله ، والترجيح بالمرسّل جائز ، قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: «والصواب ، الوجه الثاني ؟ وأما الاول فليس بشي ، » و كذا قال في الكفاية: «الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين ، لأن في مراسيل سعيد ، ما لم بوجد مسنّداً بحال ، من وجه يصح ، » قال: «وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم ، كما استحسن مرسّل سعيد ، » هذا كلام الخطيب ،

« وذكر الامام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله نص الشافعي كا قدمته ، قال : « قال الشافعي : نقبل مراسيل كبار التابعين ، إذا أنضم إليها مابؤ كدها ؟ فان لم ينضم للم نقبلها ، سوالا كان مرسك ابن المسيّب أو غيره ، » قال : « وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيّب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها مابؤ كدها ، ومراسيل لغيره قال بها حين أنضم إليها مابؤ كدها ، ومراسيل لغيره قال بها حين أنضم إليها مابؤ كدها ، » قال : « وزيادة ابن المسيّب في هذا على غيره أنه أصبح التابعين إرسالاً فيا زع الحنفان فقيهان إرسالاً فيا زع الحنفان من الحديث والفيقه والأصول والخبرة النامة بنصوص الشافعي ، ومعاني شافعيان ، مُتَفَيّعان من الحديث والفيقه والأصول والخبرة النامة بنصوص الشافعي ، ومعاني

كَلَامَهُ ﴾ ومحلَّـ هامن التحقيق والارثقان 4 والنهابة في العرفان 4 بالغابة الـقصوى 4 والدرجة العليّا · وأما قول الإمام أبي بكر الـقفال المروزي رحمه الله بين أول كتابه « شرح التلخيص » : « قال الشافعي في رهن الصغير : مرسَل ابن المسيَّب عندنا حجة ٠ » فهو محمول على النفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والمحققين ٤ والله أعلم٠

« قلت : ولا يصعُّ تعلَّق من قال : إن مرسل سعيد حجةٌ ، بقوله : « إرساله حسن » لأَن الشَّافعيُّ رحمه الله لم يعتمد عليه وحدَه 4 بل اعتمده لِمَا أَنْضُمَّ إِلَيْه من قول أبي بكر الصِدِّ بق ٤ و كُن حَضَرٌ م ٤ وانتهي إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم ٤ مع ما أنضم َّ إليه من قول أثمة التابعين الأربعة 6 الذين ذكرهم • وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة وهو مذهب مالك وغيره • فهذا عاضد ثان للـ رسل ؟ فلا بلزم من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيِّب ٤ إذا لم بمضده ٤ فان قبل : ذكرتم أن المرسل إذا أُسْنِدَ من جهة أخرى أَحْتُكِ بَهُ 6 وَهَذَا الْقُولُ ثَيْمُ تَسَاهِلُ 6 لأَ نَهُ إِذَا أُسنِدُ عَمَلِنَا بِالْمُسنِدُ 6 فلا فاتَّدة حيننَذُ في المرسل ٤ ولا عمل به ? والجواب أن بالمسند يثبيَّن صحة المرسل ٤ وأنه بما يحتج به ٤ فيكون في المسألة حديثان صعيحان 6 حتى لو عارضهما حديث صعيح من طريق واحد 6 وتعذَّر الجمع ٤ قدَّ مناهما عليه والله أعلم ٠ ، انتهى كلام النووي ٠

تُسمة : • • أورد العلامة الـقرافي رحمه الله تعالى سيف الننقيح (١) سؤالاً فقال : • الاورسال هو إمقاط صحابي من السَّند ، والصحابة كلهم عُدول ، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه ؟ فكيف جرى الخلاف فيه ? ، وأجاب هو كما في نسخة من الثنقيج : \* بأنهم عدول إلا عند قيام المعارض ٤ وقد يكون المسكوت عنه منهم ٤ عرض في حقه ما بوجب القدح ٤ فَيْتُو قَفْ في قبول الحديث ٤ حتى تُعلَمَ سلامته عن القادح ٠ ، انتهى وبهذا عَلَّـلَ أَيضًا من ردَّ المرسل ، كما في شرح جمع الجوامع للمحلي ، واعترضه الشهاب (١): • بأن هذا يخالف مامَرً مِن أنهم عدول لاببحث عن حالهم، واجاب ابن قامم: • بأن هذا التوجيه مُمَرَّعٌ على الـقول بأنهم كغيرهم ببحث عن عدالتهم • • انتهى (۱) ص ۱٦٤ [ ذ س

<sup>&</sup>quot;(٢) حاشيَّة البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي ، ص ١٥٠ ، ج ٢ ، القاهرة ، المطبعة الاميرية ، ١٩٩٧هـ

والتحقيق : أن جريان الحلاف فيه وقوَّة ضَمْفِهِ لِمَا أَسَلَفُنَاهُ أُولاً عَنْ شُرَحِ النَّحْبَةُ فَتَأْمُلُهُ

\* \* \*

### 41

# بيان اكثر من تروى عنهم المراسيل والموازنة بينهم

قال الحاكم في علوم الحديث: «أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة ٤ عن المس
المسبّب؟ ومن أهل الكوفة ٤ عن عطاء بن أبي رباح ؟ ومن أهل البصرة ٤ عن الحسن البصري ؟ ومن أهل الكوفة ٤ عن ابراهيم بن يزيد النّخي ؟ ومن أهل مصر ٤ عن سعيد بن أبي هلالى ؟ ومن أهل الشام ٤ عن مكحول ٠ ؟ قال : « وأصحّها كما قال آبن معين ٤ مراسيل ابن المسبّب ٤ لا أنه من أولاد الصحابة ٤ وأدرك العشرة ٤ وفقيه أهل الحجاز ٤ ومنتيهم ٤ وأول الفقها السبعة الذين بَعتد مالك باجماعهم كاجماع كافة الناس وقد تأمل الأثمة المتقد ون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة ٤ وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره ٠٠ قال : « والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب ٤ قوله تعالى : « ليتفقه وافي الدّين ٤ ولينذر وا قومهم أذا رَجَعُوا الكتاب ٤ قوله تعالى : « ليتفقه وافي الدّين ٤ ولينذر وا قومهم أذا رَجَعُوا المنابع من منكم ويُسمَع من يمن يسميع من المنابع ومن السنّة : « ليسمّع والمسمّع منكم ويُسمّع ويُسمّع منكم ويُسمّع منكم ويُسمّع منكم منكم من السنّة : « ليسمّع والمسمّع منكم ويُسمّع ويُسمّع منكم ويُسمّع منكم ويُسمّع من يمن يسمع من المنكم ويُسمّع ويُسمّع منكم ويُسمّع من منكم ويُسمّع ويُسمّع من يمن يسميع من منكم من منكم ويُسمّع من منكم ويُسمّع ويُسمّع من يمن السنّة : « ليسمّع ويُسمّع من منكم ويُسمّع ويُسمّع من يمن يسميع من منكم من السنّة : « ليسمّع ويسمّع من منكم ويُسمّع ويُسمّع من المنتوب ويسمّع من منكم من السنّة : « ليسمّع ويسمّع من ويُسمّع من السنّة : « ليسمّع ويسمّع من السنّة ويسمّع من السنّة : « ليسمّع من ويسمّع من السنّة ويسمّع من السنّد ويسمّع من السنّة ويسمّع من السنّد ويسمّ ويسمّ ويسمّع ويسمّ ويسمّع من السنّد ويسمّع ويسمّع ويسمّع من السنّد ويسمّع ويسمّ ويسمّ ويسمّع ويس

قال السيوطي: « تمكم الحاكم على مراسيل سعيد فقط 6 دون سائر من ذُركر معه ؟ ونحن نذكر ذلك: فمراسيل عطاء: قال ابن المديني: كان عطاء بأخذ عن كل ضرب؟ مرسلات محاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير وقال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيّب أصح المرسلات ؟ ومرسلات إبراهيم الذّخي لا بأس بها ؟ وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، فانهما كانا بأخذان عن المرسلات أضعف من مرسلات الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، فانهما كانا بأخذان عن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، آية ٢٣

<sup>(</sup>٢) ذكرة الحافظ ابن عبد المبر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله ) ص ١٧٧ ، ه. . ثابت بن قيس الانصاري . قال : (ومثله عن ابن عباس )

كُلُ أُحد • ومراسيل الحسن لقدُّم القول فيها عن أحمد • وقال ابن المدبني : «مر سلات الحسن البَصري التي رواها عنه الشِّقات صحاح ما أقلَّ ما يسقط منها ! » وقـــــــــــال أبو زُرعة َ : «كُل شيُّ ٤ قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وجدت له أصلاً ثابتًا ما خلا أربعة أحاديث ٠» وقال يحيى ابن سعيد القطان : « ما قال الحسن في حديثه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا وجدنا له أصلاً ، إلا حديثًا أو حديثين • » قال شيخ الاسلام ابن حجر: « ولعله أراد ما جزم بهالحسن » وقال غيره : « قال رجل للحسن يا أبا سعيد ! إنك تحدثنا فتقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فلو كنت تسنده لنا إلى من حدَّثك ? » فقال الحسن : « أيها الرجل ! ما كَذَبْنَا وَلا كَذَّ بْنَا !! ولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم • » وقال يونس بن عبيد : • سألت الحسن 6 قلت : يا أبا سعيد ! إنك نقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وإنك لم تُدْرِكه ? • فقال : • يا ابن أخي ! لقد سألتني عن شي ٤ ما سألني عنه أحد قبلك 6 ولو لا منزلتك مني ما أخبرتك : إني في زمان كما ترى — وكان في زمن الحجاج — كل شيُّ سممتني أقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فهو عن عليِّ بن أبي طالب ؟ غير أني في زمان لا أستطيع ان اذكر عليا • " وقال محمد بن سعيد: « كلُّ ما أسند من حديثه ٤ أو روي عمن سمع منه ٤ فهو حسن حجة ٤ وما أر سل من الحديث 6 فليس بججة ٠ ، وقال العراقي : « مراسيل الحسن عندهم شبه الربح ٠ وأمام اسيل النَّخِميِّ ٤ فقال أبن معين: أمراسيل إبراهيم أحبُّ إليَّ من مراسيل الشعبي • إ وعنه أأبضًا: أعجب إليَّ من مرسلات إسالم بن عبد الله ٤ والقامم ٤ وسعيد بن المسدَّب ٠ وقال: أحمد لا بأس بها • ، وقال الأعمش : « قلت لابراهيم النخعي : أسند َ لي عن ابن مسمود فقال ٰ : إذا حدثتكم عن رجل " عن عبد الله ، فهو الذي سمعت ؟ واذا قلت : قال عبد الله ، فهو عن غير واحد عن عبد الله • أ» انتهى

#### 24

#### ذكر مرسل الصحابة

قال النووي : « مانقد من الخلاف في المرسَل ، كله في غير مرسل الصحابي ؟ أما مرسل الصحابي ؟ أما مرسل الصحابي كاخباره عن شي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، أو نحوه بما بعلم أنه لم يحضره ، لصغر سنه ، أو لتأخر إسلامه ؟ أو غير ذلك ؟ فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطَع به جمهور أصحابنا ، وجماهير أهل العلم ، أنه حجه و أطبق المحد ثون المشترطون للصحيح ، المقائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به ، وإدخاله في الصحيح ؟ وفي صحيحي البخاري ومسلم ، من هذا مالا يحصى ، وقال أبو إسحق الأسفر ابهني : لا يحتج به ، بال حكم حكم مرسل غيره ، الا أن بنبين أنه لا يرسل إلا ماسمه من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو صحابي ، قال النووي : به ، بالحواب الأول ، وأنه يحتج به مطلقاً ، لأن روابتهم عن غير صحابي ، » قال النووي : والصواب الأول ، وأنه يحتج به مطلقاً ، لأن روابتهم عن غير الصحابي نادرة ، وإذا وروها بَدَدُوها ؛ فاذا أطلقوا ذلك ، فالظاهر أنه عن الصحابة ، والصحابة كلهم عدول ، انتهى

أي فلا نقدح فيهم الجهالة بأعيانهم ؟ وأيضًا فما يروونه عن التابعين ٤ غالبُهُ ٤ بلعامته إنما هو من الاسرائيليات ٤ وما أشبهها من الحكايات والموقوفات ٠

\* \* \*

#### 24

#### مرانب المرسل

قال السخاوي في فتح للفيث: « المرسل مراتب ، أعلاها ما أرسله صحابي أَبَتَ سَاعُهُ ، وَ ثُمِّتُ الْمُتَقِن كَسعيد بن سماعه ؟ ثم الْمُخَضْرَمُ ؟ ثم الْمُتَقِن كسعيد بن

المسيَّب؛ وبليها من كان بتحرَّى في شيوخه ٤ كالشعبيّ ومجاهد؟ ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أَحد ٤ كالحسن • وأَما مراسيل صغار التابعين كَفَتادة ٤ والزُّهري ٤ وحميد الطوبل ٤ فان غالب روابة هو لاء عن التابعين •

\* \* \*

#### 44

# معث قول الصحابي : من السنة كذا لا وقواء امرنًا بكذا كونهبنا عن كذا

اعلم: أن قول الصحابي: «من السُّنَة كذا ٤ أو أُمرِنا بكذا ٤ أو أُبينا عن كذا » وما أشبهه ٤ كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور ٤ لأن مطلق ذلك بنصر ف بظاهره إلى مَنْ له الامر والنهي ٤ ومن يجب آتباع سنَّته ٤ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وأحمال أن يكون الآمر غيره ٤ وأن يربد سنّة غيره بعيد ٤ وإن كنا لانذكر أن إطلاق ذلك بَصْدُق مع الواسطة ٤ ولكن الهادة أن من له رئيس معظم فقال: أُمِن نا إطلاق ذلك بَصْدُق مع الواسطة ٤ ولكن الهادة أن من له رئيس معظم فقال: أُمِن نا بكذا ٤ فانما يربد أمر رئيسه ٤ ولا يُمْهَم عنه إلا ذلك ٤ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ هو عظيم الصحابة ٤ ومرجعهم ٤ والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم ٤ فتصر ف إطلاقاتهم إليه صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم كا نقدم نقريره ٠ فلا أُنْ بم الله عليه أن ظاهر الحال صارف لنبي صلى الله عليه وسلم كا نقدم نقريره ٠

وكذلك السُنَّةُ ، أصلها في اللغة : الطريقة ، ومنه سَنَنُ الطريق الذي يمشى فيه ، غير أنها في عُرْف الاستعال صارت موضوعة لطريقته عليه السلام في الشريعة ، كذا قاله القرافي في التنقيح ، وبما يؤيد أن ذلك في حكم الرفع في السنة ، ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، في قصته مع المحيحة في حديث ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، فال إبن شهاب :

« فقلت لسالم : أَفَعَاَ ۗ هُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ? » فقال : وهل بَعْنُون بذلك إِلا سنته صلى الله عليه وسلم! » فنقل سالم — وهوأ حد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ٤ وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة - أنهم اذا اطلقوا السُّنَّة لا يربدون بذلك إلا سنة الذي " صلى الله عليه وسلم · ومما بؤيد الرفع في « كنانو مر » ما رواه الشيخان عن أبي موسى في قصة استئذانه على عمر ؟ ولَفُظُ البخاري : « عن أبي موسى قال : استأذَ نَتُ على عمـر ثلاثًا ٤ فير يُو ذن لي ٤ وكأنه كان مشغولًا ٤ فَرَجَعَتْ ؟ ففرغ عمر فقال : أَلَم أَسمع صوت عبد الله بن قيس ? إيذنوا له 1 قيل : قد رجع 1 فدعاني ٤ فقلت : « كنا نو مر بذلك » فقال : « تأتيني على ذلك بالبَيّنة ? » فانطنقت إلى مجلس الانصار ، فسألتهم ، فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبوسعيد الخُدْري ٤ فذهبت بأبي سعيد الخُدْري ٤ فقال عمر : أَخَفِيَ عليَّ هذا مِن أُمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ? ألهـ اني الصَّفْقُ بالأُ سواق ? » — يعني الخروج إلى التجارة — · زاد مالك في الموطأ : « فقال عمر لابي مومى أما إني لم أُنهِـ مُـك ، ولكن خشيتُ أَن يَتَـقَوَّلَ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم • » قال الشَّرَّاح : « وحينئذ فلا دلالة في طلبه البينة على أنه لا يُحْتَجُ بخبر الواحد 6 بل أراد سدًّ الباب خوفا من غير أبي موسى أن ْيختلق كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عند الرغبة والرحبة • » وقالوا في الحديث: « إن قول الصحابي" ( كنا نؤمر بكذا) له حكم الرفع · »

قال الحافظ في شرح النخبة: «وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعًا ٤ فَلِم َلا يقولون فيه : قال رسول الله ? فحوابه : أنهم تركوا الجزم بذلك تورَّعً واحتياطًا ، ومن هذا قول أبي قِلاَبَةَ عن أنس : «من السُنّة إذا تزوَّجَ البكر على الثَّيِّبِ ٤ أقام عندها سبعا ، » أخرجاه ، قال أبو قِلا بة : «لو شئت لقلت : إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، اخرجاه ، قال أبو قِلا بة : «لو شئت لقلت : إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أكذب ٤ لأن قوله : «من السُنّة » هذا معناه ٤ لكن إيراده والمعينة التي ذكرها الصحابي أولى ، » انتهى

أَقول: قوله: « تَوَرُّعاً وآحتياطاً » هذا يظهر في بعض الوجوه ؟ ومنه ماذكره ، وأَحسنُ منه أَن يقال: إِن قولم من السنة ، أَو كَنا تَوَّمَم ، وفجوها ، هو من التَّمَنُّن في

تبليغ آلهَدْي النبوي في السيما وقد بكون الحكم الذي قبل فيه أُمرِ ثا 6 أومن السنة 6 من سنن الأَفعال لا الأَقوال 6 وقد بقولون ذلك إيجازاً 6 أو لضيق المقام ؟ وكثيراً مايجيب العالم عن المسائل التي بعلم حديثَها المرفوع 6 ويحفظه بحرو فه بقوله « من السنة كذا » لما ذكرنا من الوجوه 6 ولغيرها وهو ظاهر ٠

نئير • - ذكرنا أن السُّنة لغة : الطريقة ؟ والمرادبها في اصطلاح الشارع وأهل عصره ٤ ما دل عليه دليل من قوله صلى الله عليه وسلم ٤ أو فعله ٤ أو نقويره ؟ ولهذا جُعِلَت السنة مقابلة للقرآن ٤ وبهذا الاعتبار تطلق على الواجب ٤ كما تطلق على المندوب وأما ما اصطلح عليه الفقها وأهل الأصول من أنها خلاف الواجب فهو اصطلاح حادث ٤ وعُر ف مُتَحد د ٠

\* \* \*

#### 20

# الكلام على الحر المتواتر وخبر الاحاد

اعلم: أن المتواتِرَ مانقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورةً ، بأن يكونوا جماً لايمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم ، من أوله الى آخره ؟ ولذا كان مفيداً للعلم الضروري وهو الذي يُضْطَرُ إليه الانسان ، بحيث لايمكنه دفعه كا ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله ، ولا بُعتَبَرُ فيه عَدَد معين في الأصح .

ثم المتواتر قسات : لفظي وهو ماتواتر لفظه ، ومعنوي وهو ماتواتر القدر المشترك فيه ، وللأول أمثلة كثيرة ، منها حديث : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّداً ، • • » رواه نحو المئتين ؛ وحديث المسح على الخفين ، رواه سبعون ؛ وحديث المسح على الخفين ، رواه سبعون ؛ وحديث رفع البدين في الصلاة ، رواه نحو الخسين ؛ وسوى ذلك بما ساقه في التدريب (۱) .

<sup>(</sup>۱) س ۱۹۰ - ۱۹۱ ح ذ ٠ س »

وللثاني أمثلة أيضًا ٤ فمنه أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث فيه رَفع بديه في الدعاء ٤ لكنها في قضايا مختلفة ٤ فكل قضية منها لم تنواتر ٤ والـقدر المشترك فيها ٤ وهو الرفع عند المعاء تواتر باعتبار المجموع ٠

نفيم - وقع في كلام النووي في شرح مسلم في المتواتر أنه لا يشترط في الخبرين به الاسلام ، وكذا قال الأصوليون ؟ ولا يخنى أن هذا أصطلاح الحد ثين فيه ، أن يرويَهُ عدد من المسلمين ، لأنهم اشترطوا فيمن بعضّع والته أن يكون عَد لا ضابطا ، بأن يكون مُسلماً بالفا ، فلا تُقبَلُ رواية الكافريف باب الاخبار ، وإن بلغ في الكثرة ما بلغ ، وعبارة جمع الجوامع مع شرحه : « ولا تقبل من روابة كافر ، وإن عُر ف بالصدق ، لعافر منصب الرواية عن الكفار ، » نم ! يقبل من الكافر ما تَجَمَّلُهُ في كفره إذا أسلم ، كا سيأ في النظرة لها في الباب السادس في الاسناد في بحث توسيع الحفاظ في طبقات الساع ، وقد أفردت في مطو الات المصطلح ، وأما خبر الواحد ، فهو ما لم بوجد فيه شروط المتواتر ، سواه كان الراوي له واحداً أو أكثر ،



#### 47

### بيان ان خبر الواحد الثقة حجة يلزم به القمل

قال النووي وجمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم (١): « نَبه مسلم وحمه الله تعالى على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع ، وهو وجوب العمل بخبر الواحد ، فينبغي الاهتام بها ، والاعتناء بتحقيقها ، وقد أطنب العلماء وجمهم الله في الاحتجاج لها ، وأيضاحها ؟ وأفردها جماعة من السلف بالتصفيف ، وأعنى بها أثمة المحدّ ثين ، وأول من بَلَغَنا تصفيف ، وقد نقررت أدلتها النقلية والعقلية من بَلغًا عنه الله ما وقد نقررت أدلتها النقلية والعقلية

في كتب أصول الفقه ؟ ونذكر هنا طرفًا فنقول : اختلف العلماء في حكمه ٤ فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتاجين ٤ فَمَنْ بعدهم من المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأُصول 6 أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع بلزم العمل بها 6 ويفيد الظن 6 ولا بفيد العلم ؟ وأن وجوب العمل به عَرَ فناه بالشرع لا بالعقل ٠ وذهبت الـقَدَرِبُّةُ والرافضة وبعضُ أهل الظاهر . إلى أنه لا يجب العمل به ؟ ثم منهم من يقول : مَنَعَ من العمل به دليل العقل ؟ ومنهم من يقول : منع دليل الشرع • وذهبت طائفة إلى أن يجِب العمل به من جهة دليل المقل · وقال الجُبَّائي من المعتزلة : « لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين ٠ » وقال غيره : « لا يجب العمل إلا بما راه أربعة عن أربعة ٠ » وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه بوجب العلم · وقال بعضهم : « بوجب العلم الظاهر ٤ دون الباطن ٠ ، وذهب بعض المحدِّر ثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري وصحيَح مسلم نفيد العلم دون غيرها من الآحاد ٠ وهذه الأقاوبِلُ كُلِّها ٤ سوى قول الجمهور ٤ باطلة ؟ و إبطال مَنْ قال : « لاحجة فيه » ظاهر · فلم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم و آحادُ رُسُلِهِ ٤ بُعْمَلُ بها ٤ و بُلْـنِ مُهُم ٱلنبيُّ صلى الله عليهوسلم العملَ بذلك، واستمر ً على ذلك الخلفاء الراشدون ، فمن بعدهم ، ولم تزل الخلفاء الراشدون ، وسائر م الصحابة 6 فمن بعدهم من السلف والخلف 6 على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة 6 وقضائهم به 6 ورجوعهم إليه في الـقضاء والنُّهُميُّا 6 وتَقْضِيهِمْ به ماحكموا على خلاف. 6 وطلبهم خبر الواحد عندعدم الحجة ممن هو عنده ٤ و احتجاجهم بذلك على من خالفهم ٤ وانقياد الخالف لذلك • وهذا كله معروف ¢ لاشك في شيُّ منه ¢ و العقل لايحيل العمل بخبر الواحد • وقد جاء الشرع بوجوب العمل به ٤ فوجب المصير إليه • وأما من قال : و بوجب العلم ، فهو مكابر للحس ؟ و كيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير دلك منطر ق إليه ? ، انتهى •

وفي حصول المأمول(١): «قد دل على العمل بخبر الواحد ، الكتاب والسنة والاجماع ولم يأت من خالف في العمل به بشي يصلح للتمسك به . ومن تَــَــَــَــَمَ عمل الصحابة من

<sup>(</sup>۱) ص ۵٦ [ ذ س ]

الخلفاء وغيرهم 6 وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد 6 وجدذلك في غاية الكثرة 6 بحيث الابتسع له إلا مصنف سيط (١) ؟ وإذا وقع من بعضهم التردُّدُ في العمل به في بعض الأحوال 6 فذلك لأ سباب خارجة عن كونه خبر واحد من رببة في الصحة 6 أو تهمة للراوي 6 أو وجود معارض راجع أو نحو ذلك ٠ » اه

وقد جود الكلام على قبول خبر الواحد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يف رسالته الشهيرة في باب على حدة ، ويجدر بذي الهمة الوقوف على لطائفه ؟ وأوسع فيه أيضاً الحافظ أبن حجر في الفتح ، عند قول البخاري : « باب ما جا ، في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام » فلير جع إليه ، وبما نقله فيه أن بعض العلاء احتج لقب ل خبر الواحد أن كل صاحب أو تابع سئل عن نازلة في الدين ، فأخبر السائل بما عنده فيها من الحكم أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لا بعمل بما أخبره به من ذلك حتى بسأل غيره فضلاً عن أن بسأل الكواف ؟ بل كان كل منهم يخبره بما عنده ، فيعمل بمقتضاه ولا بنكر عليه ذلك فدل على انفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد ،

وفيه أيضاً: قال ابن القيم في الرد على من ردَّ خبر الواحد ، إذا كان زائداً على القرآن ما ملخصه: « السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: أن توافقه من كل وجه ، فيكون من تواردالاً دلة ؛ ثانيها: أن تكون بيانا لما أربد بالقرآن ؛ ثالثها: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ، وهذا الثالث بكون حكما مُبتَدَأً من النبي صلى الله عليه وسلم لا بطاع إلا فيما وافق القرآن وسلم كه فتجب طاعته فيه ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بطاع إلا فيما وافق القرآن في من له تكن له طاعة خاصة ؛ وقد قال تعالى (٢٠ : « مَن يُطِع آل سُول فَقَد أَطَاع آلله ) وقد تناقض من قال إنه لا بقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواتراً ، أو مشهوراً فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم ما يجرم من النسب بالرضاعة ، وخيار الشرط، والشّفة ، والرهن في الحضر ، وميراث الجدة ، وتخبير الأمّة إذا أُعتِقَتُ ، ومنع الحائض والشّفة ، والرهن في الحضر ، وميراث الجدة ، وتخبير الأمّة إذا أُعتِقَتُ ، ومنع الحائض

 <sup>(</sup>۲) البسيط : الواسع كا في الاساس وغيره .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ٧٩

من الصوم والصلاة ٤ ووجوب الكفارة على من جامع وحدو صائم في رمضان ٤ ووجوب إحداد المُعتدَّة عن الوفاة ٤ وتجويز الوضوء ببيذالتمر ٤ وإيجاب الوتر ٤ وأن أقل الصداق عشرة دراهم ٤ وتوريث بنت الابن السدس مع البنت ٤ واستبراء المَسبيه بحيضة ٤ وأدن أعيان بني الأم يتوارثون ٤ ولا يقاد الوالد بالولد ٤ وأخذ الجزية من المجوس ٤ وقطع رجل الممارق في الثانية ٤ وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال ٤ والنعي عن بيع الكالى بالكالى وغيرها مما يطول شرحه ٠ وهذه الأحاديث ٤ كلها آحد ٤ وبعضها ثابت ٤ وبعضها غسير ثابت ٤ وبعضها أصول الققه ٤ وبالله النوفيق ١٠ انتهى بسطها أصول الفقه ٤ وبالله النوفيق ١٠ انتهى

\* \* \*

### 七人

الكلام على الحديث المومنوع ونيه نباحث

1

# ماهية الموضوع

«هو الكَذَبُ المُختَـكَقُ المصنوع » أي كذب الراوي في الحديث النبوي ، بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم 6 مالم يقله 6 متعمداً لذلك .

8

# حكم روابته

اتفقوا على أنه تَحَرُّمُ روابته ٤ مع العلم بوضعه ٤ سواء كان في الأحكام ٤ أو القصص والترغيب ونحوها ٤ إلا مبيَّناً وضعُه ٤ لحديث مسلم عن سَـنُرَةً بن جُعْلاَب ٤ قال قال

راسول الله على الله عليه وسلم: « مَنْ حَدَّثَ عَدَّي بِحَدِيثِ مَرَى أَنَّهُ كَذِبِهُ ، وَمُوعِي الْكَذَّابَيْنِ على فَهُوَ أَحَدُ ٱلْكَذَّابَيْنِ على الْكَذَّابَيْنِ على الْكَذَّابَيْنِ على صيفة الثانية ، والكاذبين بالجمع ،

P

# معرفة الوضع والخامل عليه

ذكر المحدّ ثون أموراً كلية ، يُعرف بها كونُ الحديث ، وضوعاً بَ منها : اشتاله على محاذفات في الوعد والوعيد ؟ ومنها : سماجة الحديث ، وكونُهُ محما بُسخر صعه مثل ما يروى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ومنها : مناقضته لما جاءت به المُننَّة الصريحة ؟ ومنها أن يكون باطلاً في نفسه ، فيدل بطلانه على وضعه ؛ ومنها : أن لا بشبه كلام الأ نبياء ، بل لا يشبه كلام الصحابة ؟ ومنها : أن يشتمل على تواريخ الأيام المستقبلة ؟ ومنها : أن يوحد الصحيحة على بطلانه ؟ ومنها : أن يُحد ومنها : أن يكون بكلام الأ أيام المستقبلة ؟ ومنها : أن يوحد الصحيحة على بطلانه ؟ ومنها : عالفته لعمر بع القرآن ؟ ومنها : أحاد بث صاوات الأيام والليالي ؟ ومنها : اقترانه بقرائن يُعلم بها أنه باطل .

وقد استقصى المصنفون في الموضوعات إيرادَ الأَمثلة المتوافرة لكل ماذُ كَرَ 6 فَـالْمِرْجَعُ \* إليها ٠ وسيأتي نوع لفصيل لها قرببًا ٠

قال الحافظ في شرح النخبة (١) : (( الحكم بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب ) لا بالقطع ٤ إذ قد بَصدق الكذوب ؟ لكن لاهل العلم بالحديث ملكة قوية بميزون بها ذلك ٠ وإنما يقوم بذلك منهم من بكون اطلاعه تاما ٤ وذهنه ثاقباً ٤ وفهمه قويا ٤ ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة ٠ وقد بُعرَّفُ الوضع باقرار واضعه ٠ ٠

ثم قال : ﴿ وَمِنَ القرائِنِ التِي بُدْرَكِ بِهَا الوضع ﴾ ما يؤخذ من حال الراوي ﴾ كما وقع للمأمون بن أحمد ﴾ أنه ذُركر بحضر ته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هر يرة أوْلا فساق في الحال إسنادَه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سمع الحسن من أبي هريرة

وكما وقع لغياث بن إبراهيم 6 حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام 6 فساق في الحال إسناداً إلى النبي مسلى الله عليه وسلم أنه قال : « لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْل أَوْ خُفٍّ أَوْ َحَافِرِ (١) ـ أو جمّاح ـ » فزاد في الحديث « أو جناح » فعرف المهدي ُ أنه كَذَبَ لاجله فأمر بذبع الحام · ومنها : ما بو خذ من حال المروي ٤ كأن بكوت مناقضاً لنص القرآن 6 أو السُّنَّة المتواثرة 6 أوالا جماع القطعي 6 أو صر بح العقل 6 حيث لا بَقْبَـلُ شيُّ من ذلك التأويلَ 6 ثم المرويُ تارة يخارعه الواضع 6 وتارة بأخذ كلام غيره 6 كبعض السلف الصالح 6 أو قدماء الحكماء 6 أو الإمسرائيليات ؟ أو بأخذ حديثا ضميف الاسناد 6 فيركب له إسناداً صحيحاً لِيَرُوج • والحامل للواضع على الوضع ، إما عــدم الدين ، كالزنادقة ؟ أَو غَلَبَةُ الجهل كبعض المتعبُّدين ؟ أو فرطُ العصبيَّة ٤ كبعض المقلدين ؟ أو اتباع هوى بعض الرؤساء ؟ أو الاغراب لقصد الاشتهار ؟ وكل ذلك حرام باجماع من بُهُ نَمَدُ \* به • إلا أن بعض الكر "امية ، وبعض المتصوفة ، نُقيلَ عنهم إباحةُ الوضع في الترغيب والترهيب 6 وهو خطأمن فاعله 6 نشأً عن جهل 6 لان الترغيب والترهيب من جملة الاحكام الشرعية • والفقوا على أن تَعَنُّدَ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكباثر وبالغ أبو محمد الجوبني افكفر كن تممد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ١٠٠٠ انتهى

وقال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء (١): «وقد ظنّ ظانّون ٤ أنه يجوز وضع الأّحادبث في فضائل الأعمال ٤ وفي التشديد في المعاصي ٤ وزعموا أن القصد منه صحيح ٤ وهو خطأ محض ٤ إذ قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ٤ فَلْمَاتُهُ مِنَ النَّارِ ٠ » وهذا لا مُبترك إلا لضرورة ٤ ولا ضرورة ؟ إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ؟ ففيا ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها ؟ وقول في الصدق مندوحة عن الكذب ؟ ففيا ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها ؟ وقول المقائل : إن ذلك قد تكرّر على الاسماع وسقط وقعه ٤ وما هو جديد فوقفه أعظم ٤ فهذا هَوَسُ ؟ إذ ليس هذا من الأغراض التي نقاوم محذور الكذب على رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه اصحاب السان واحد في مسنده من حديث ابي هررة ، ولم يذكر فيه ابن ماجه « اولصل » . ( محمد بهجه البيطار )

<sup>(</sup>۲) س ۱۹۸، ج ۲ ، القاهرة ۱۹۷۹ م

ملى الله عليه وسلم ، وعلى الله تعالى ؛ ويؤدّي فتحُ بأبه إلى أمور تشوِّش الشريعة ، فلا بقاوم خَيْرَ هذا شرق أصلاً ، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا بقاومها شيُّ ، نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين ، » انتهى

وراً يت لبعض فضلا العصر مقالة غرا في هذا الموضوع ٤ لا بأس بايرادها تعزيزاً للمقام ٤ قال رعاه الله : « الحديث الموضوع ٤ هو المختلقُ المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوراً وبُهتانا ٤ وهو أَشد خطراً على الدين ٤ وأَ نكى ضرراً بالمسلمين ٤ من تعصب أهل المشرقين والمغربين ٤ لا نه يطر ف الملة الحنيفية عن صراطها المسئقيم ٤ وبقذف بها في غياهب الضلالات ٤ حتى يذكر الرجل أخاه ٤ والولد أباه ٤ وتطير الأمة شماعاً ٤ وتنفرق بداداً بداداً ٤ لالتباس الفضيلة ٤ وأفول شمس الهداية ٤ وانشماب الأهوا وتباين الآراء ٠

« وإن نفرق المسلمين إلى شيمة ورافضة وخوارج ونصيرية الخ ٠٠٠ لهو أثر قبيح من آثار الوضع في الدين و ولقد قام الحفاظ الثقات ، وكادوا بُر هقون الروح بضبطهم الحديث حفظاً و كتابة تقلينا ، ومازوا الخبيث من الطيّيب ، وقشعوا سُحُب اللّبس فتلأ لأ نور اليقين ٠»

ثم قال: «ورب سائل بقول: أنى ساغ للمسلمين أن يضعوا في دبنهم ماليس منه ? فالجواب أن أسباب الوضع كثيرة ؟ منها: غَفَلَةُ المحدِّث ؟ أو اختلاط عقله في آخر حياته ؟ أو التكثّر عن الرجوع إلى الصواب بعد استبانة الخطأ لسهو مثلاً • ومنهم قوم وضعوا الأحديث لا يقصدون إلا الترغيب والترهيب ، ابتغاء وجه الله فيا يزعمون ؟ وآخرون وضعوها انتصاراً لمذهبهم ؟ ومنهم طائفة أهمتُهُم أنقسهم ، فاختلقوا ماشاه واللنقر ثب من السلاطين والأمراء ، أو لاستمالة الأغنيا ، إلى الاعطاء • ومن هذا الصنف القُصاص الذين انتحلوا وظيفة الوعظ والتذكير في المساجد والمجامع ، واخذوا يهدمون من أركان هذا الدين ، لفَدْس بقتنونه ، أو حُطام خبيث بلتهمونه • »

قال: « ولقد شاهدت منهم في المسجد الحسبني رجلاً بهده رقاع صغيرة ، فيها دعاء بقول: إنه دعاء مومي ، وان من قرأه أو حمله تسقط عنه الصلوات المفروضة ، والزحام

حوله شبيه بزحام الحشر ٤ حتى لا تكاد ترى إلا عمائم وطرابيش وبزانس وخمرا ٤ وأبديا مهدة بغلوس أو دراهم ٤ وهو في بُهْرَ قَ حلقتهم ٤ كأنه أبوزيد السروجي بوزع الرقاع، ويجمع المتاع ٤ ويخلب الأسماع ٤ حتى كاد يبيح للمتصدّقين والمتصدقات ٤ كل مادخل تحت الحرمة ٤ وشمله امم النهي ٠٠ هذا ٤ وقد بلنني أن بعضهم نَبّه شهيخ الجامع الأزهر والسادات إلى إزالة هذا المنكر من مسجد سبط الرسول افأجاب بأن : «هذا تجسس ٤ واقله بقول : «وَلاَ تحسَسُوا » (١) ولا أدري إن هذا صح عنه ٤ مَن الذي أخطأ ٩ أهو ٤ أم عمر بن الخطاب الذي كان يطرد القصاصين أمثال هؤلاء من المساجد ٤ مع أنهم م يكونوا بهذه المثابة من التغرير والتضليل ٩

«ولترجع إلى الو مناع عفيهم زنادق قصدوا إنساد الشريعة والتلاعب بالدين على «بُريدُ ون أن بُطِفُوا نُورَ آلله بِأَ فُو اهِهِم عوراً بي آلله إلا أن بُتِم بُورَه () () فعملوا على لبس الحق بالباطل ع وخلط السم بالترياق ع وهيأت لهم الفرص في الازمان الغايرة عبالاً فسيحا لهذا البهتان ع حتي شحنوا الا فعان عوسو دوا الدفاتر ع وأفعموا الكتب مغتريات «مَا أنزَلَ آلله على إمن سُلطان (؟) من وقد مسرى هذا الداء سيف كئب النفسير والناريخ ع وتلقتها العامة عن سلامة صدر ع إما لشهرة المعزو إليه ع أو السيم والناريخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فخبطوا وحادوا عن الجادة : « وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ مُنْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا (؟) » .

تم قال: «ولست أعجب من العامة وصنعهم هذا ، ولكن العجب العجاب ، من أهل العلم الذين يرون هذا المذكر رأي العين صباحًا ومساء ، وبتأولون له ، كأنما أعمال هو لا السوقة وحي مماوي متشابه ، يجب تأويله في رأي العلماء المتأخرين !! اللهم ألهمنا السداد ، ووفقنا الى سبيل الرشاد !

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، اية ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، أبة ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة وسف ، اله ١٠

<sup>(</sup>٤) سورة البكيف مالجة عدا

«والداهيةُ الدهياء ، أن الناس الآن ، أخذت تروي الأحاديث من غير إجازة ولا تلقين ، وحول العلماء وجهتهم إلى فروع الفقه ، وآلات التفسير والتوحيد ، وانصر فوا عن الحديث ، إلا ما كان منه قراءة على سبيل التبر ك ! فراجت سوق الأراجيف المعزوّة للدين ، واختلط الباطل بالحق ، فهدوا بهذا للطاغين على الدين سُبلًا كانت عـنداء ، وخططا كانت وعثاء ، فلا تكاد ترى حمّاراً أو حوذياً أو خادما أو طاهيا أو أكاراً أو قصاراً أو كناساً أو رشاشا إلا وهو بستشهد في كل عبن من أعماله بالحديث ، سواء صح معناه ولفظه أم لم يصح ، فاذا جلست في مُر تاض أو ناد أو سوق أو حانوت أو محفل عرس أو مأتم ، سمعت من خلطهم وخبطهم في الدين ، ما تخرج لأجله النفوس من العيون ، أو مأتم ، سمعت من خلطهم وخبطهم في الدين ، ما تخرج لأجله النفوس من العيون ، ومثني له القلوب في الصدور ، وربما كان في مجاسهم عالم ، فيُدأل عند اختلافهم ، فسلا يجيب إلا « بأظن كذا ! » و « بمكن ان يكون كذا ! » ؛ والورع يقول : « لا يجيب إلا « بأظن كذا ! » و « بمكن ان يكون كذا ! » ؛ والورع يقول : « لا أدري ! » أو « حتى أراجع الصّعاح ! » وقد يكون الحديث مشهوراً بين كل الطبقات ، وهو موضوع ! فيظن أنه صحيح لشهرته ، خصوصا على ألسنة بعض المشابخ فيفتي أنه صحيح ، وهناك الطباءة الكبرى ! »

ثم قال: «الغرض إحياه السنة ، وإمانة البدعة ، ودر و المطاعن الأجنبية بشي ليس من ديننا ، وذلك بالوقوف على طائفة من الأحاديث الموضوعة التي يستدل بها الناس على عقيدة أو حكم أو فضيلة أو النهبي عن رذيلة ليتميز الخبيث من الطيب ، ويبتعد حَملَة القرآن ، وخطباه المنابر ، وو عظ المساجد ، من رواة الأكاذيب المضادة المشرع والعقل باسم الدين وهم لا يشعرون ، وفي مقدمة ذلك الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة والخاصة ، في احتجاجهم وأمرهم ونهيهم ، فان ضررها عظيم ، وخطبها جسيم ، وذلك كحديث : «حب الوطن من الايمان » الذي لا يفهم منه بعد التأويل والتحليل إلا الحث على تفرق الجامعة الإسلامية ، التي تُنشد ضالتها الآن ! فانه بقضي بنفضيل مسلمي مصر مثلا على من سواهم وأن من في الشام بُفَضِّلُ إخوته هناك على غيره ، وهكذا ، وهو الانحال بعينه ، والنفرق المنهي عنه ؟ والله بقول: « إنَّا آلَهُ وَمنُونَ إخْوَةٌ » (١ ) و الم بقيد الأخُوَة كمكان ، والنفرق المنهي عنه ؟ والله بقول: « إنَّا آلَهُ وْمنُونَ إخْوَةٌ » (١ ) و الم بقيد الأخوَة كمكان ،

ويقول: « وَ بُوْ ثِرْ وَنَ عَلَىٰ أَنْهُ مِهِمْ وَ لَوْ كَانَ إِنْهِمْ خَصَاصَةٌ » (١) ٤ وأقل ما فيه تفويت فضيلة الايثار • ومن ذلك : « شاوروهن وخالفوهن » إلى غير ذلك •

«وبما هو جدير بالعناية ٤ قصض المولد النبوي ٤ الذي اشتمل على كثير من الخيال الشعري ٤ والأحاديث التي وضعها المُطُرُون الغُلاة ٤ كحديث: «لولاك ما خلقت الافلاك »وقولم: «إن الميمن اسمه الشريف تدل على كذا ٤ والدال على كذا ٠٠٠٠ » إلى آخر تصرفات الخيال ؟ ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بضروب من الغزل ٤ لا تليق الا بِمُتَخِذَات أَخْدَان ٤ مما يجل مقام النبوة عنه ٤ وتنفر طبيعة الجلال منه ؟ وكروابتهم من المعجزات ما ليس له أصل ٤ كحديث الضب ٤ وأن الورد من عرقه إلى آخر ما ينسبونه الممناوي ٤ ولا أظنه إلا مصطنعا باسم الشيخ رحمه الله ورضي عنه ٠ » انتهى ماخصا

٤

# مقالة في الاُحاديث الموضوعة في فضيلة رجب

نبّه بعض الفضلا على ذلك في مقالة نشرها في مجلة ألصنحا لخطبا المنابر المُقَمَّلين الله عليه وللوعاظ والقُصَّاص البُله ، فقال ما نصه : «كم اختلق الكذابون على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكم وضعوا الأباطيل والمناكير ، وركبوا الأسانيد الملقّة ، وأسهبوا وأطنبوا ، وبالغوا في التحذير والترهيب ، وشددوا وسهلوا ، على حسب ما تُسوِّل لهم أنقسه ، ولم بخشو اخالقا بعلم سرهم وعلانيتَهُم ، فيجازيهم بمقاعد في النار يتبوؤنها جزاء افترائهم واختلافهم وتَحَرُّمُهم على وضع الأحاديث ، التي «مَا أَنزَلَ الله أَنهُ بِهَا مِن سُلْطَان ، وقد قال الحافظ مهل بن السري : «قدوضع أحمد بن عبدالله الجوربياري ومحمد بن عكاشه الكرماني، ومحمد بن أهر ماني، ومحمد بن عكاشه وقال حماد بن زيد : «وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ، وقال بعضهم : «محمد ابن مهدي بقول لميسرة بن عبد ربه : من أين حديث ، » وقال بعضهم : «سمعت ابن مهدي بقول لميسرة بن عبد ربه : من أين

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الابة ب

جَنْت بهذه الأحاديث ٤ من قرأ كذا فله كذا ٤ ومن صام كذا فله كذا ٩ قال : وضعتها أرغيب الناص فيها ١١ » وقبل لأبي عسمة بن أبي مريم المروزي : «من أبن لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ٥ وليس عند أصحاب عكرمة هذا ٩ فقال : إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن ٤ واشتفلوا بفقه أبي حنيفة ٤ ومغازي ابن إسحق ٤ فوضعت هذا الحدبث حسبة ١٤ » ومما بوجب الأسف أن يرى الإنسان تلك الموضوعات والمناكير والأباطيل ٤ قد انتشرت في الكتب انتشاراً زائداً ٤ ورواها الحلف عن السلف ٤ وشُجنَت بها كتب الوعظ والإرشاد ٤ ودواوين الخطباء ٤ حتى أنك لا تطالع دبوانا من الدواوين المثداولة بين خطبائنا إلا وترى فيه من فظائع الأكاذب على نبينا عليه الصلاة والسلام ٤ ما يستوجب العجب ١ وما ذاك إلا لذهاب علماء الحدبث ٤ ودخولهم في خبر كان ٤ وعدم اعتناء أهل عصرنا به ٠

« ومن أفظع هذه الأباطيل ٤ الأحاديثُ التي تروى في فضيلة رجب وصيامه ٤ فأغلب الدواوين نراها مشحونة بها ونحن نأتي بتلك الأباطيل التي اختلقها الوضّاعون ٤ ليحذرها العموم ٤ ويعرفها خطباء المنابر والوعاظ والـقُصَّاص ٤ فيجننبوها ٤ ولا ينسبوها إليه عليه الصلاة والسلام ٤ حذراً من الوقوع في الارثم ٤ وفراراً من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ٤ فنقول:

حديث : ﴿ فضل رجب على الشهور ﴾ كفضل الـقرآن على سائر الكلام ؟ وفضل شهر شعبان على الشهور ﴾ كفضل الله شهر شعبان على الشهور ﴾ كفضل الله على سائر العباد » موضوع في قاله الحافظ ابن حجر ؟ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة •

وقولهم: «أكثروا من الاستغفار في رجب ، فان الله في كل ساعة منه عنقاء من النار؟ وإن الله مدائن لا يدخلها إلا من صام رجب » موضوع؟ وفي إسناده « الاوصبغ بن نباتة » ليس بشيء و قاله السيوطي في اللآلئ المصنوعة .

وقولهم : رجب شهر الله 6 وشعبان شهري ٠٠٠ الخ » أورده الصاغاني في الموضوعات ٠

ومنها: : فضيلة ليلة أول جمة من رجب ، والصلاة الموضوعة فيها المساة بليلة الرغائب . »

وقولهم : « في رجب بوم وليلة ٤ من صام ذلك اليوم ٤ وقام علك الليلة ٤ كان له من الأُجر كمن صام مئة سنة ٤ وقام مئة سنة ٤ وهي الثلاث بقين من رجب ٤ في ذلك اليوم ٤ بعث الله محمداً نبياً ٠ » موضوع قاله السيوطي في الذكت البديعات ٠

وقولهم : «من صام بوماً من رجب ، وقام ليلة من لياليه ، بعثه الله آمناً بوم الـقيامة ومرّ على الصراط وهو يهلِّل أو يكبر · » موضوع وفي إسناده « إسممبل بن يحبى » كذَّاب ·

وقولهم : «من أحبى ليلة من رجب ، وصام بوماً منه ، أطعمه الله من ثمار الجنة ، وكساه من حلل الجنة ، وسقاه من الرحبق المختوم ، » موضوع ، وفي إسناده « حصين ابن مخارق » كان يضع الحديث ، قاله السبوطي في اللآلئ المصنوعة ،

وقولهم : « رجب من أشهر الحرام ، وأيامه مكتوبة على أبواب الساء السادسة ؛ فاذا صام الرجل منه بوماً وجر د صومه بنقوى الله ، نطق الباب ، ونطق اليوم وقال: « يارب ! اغفر له ! » و إذا لم بتم صومه بنقوى الله لم يستغفرا له ، وقالا : « خدعتك قد ك ، موضوع وفي إسناده « إسمعيل بن يحبى » كذاب ، قاله السهوطي .

وقولهم : «رجب شهر الله الأصم المنبتر الذي أفرده الله تعالى لنفسه ، فمن صام منه بومًا إيمانًا واحتسابًا ، استوجب رضوان الله الأكبر ١٠٠٠ الح » موضوع ، وفي إسناده «عصام بن طلبق » قال ابن معين ليس بشيء ، وأبو هرون العبدي متروك .

وقولهم : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجب بجمعة 6 فقال : « أيها الناس ! إنه قد أظاكم شهر عظيم 6 شهر رجب 6 شهر الله الأصم 6 تضاعف فيه الحسنات وتستجاب الدعوات 6 ونفرج فيه الكربات 6 لاترد للمؤمن فيه دعوة 6 فمن اكتسب فيه خيراً 6 ضوعف له فيه أضعافاً مضاعفة 6 فعليكم بقيلم لبله 6 وصيام نهاره ٥٠٠٠ النح ٧ وضوع ذكره السبوطي ٠

وقولهم : « من صام من رجب بوماً تطوعًا 6 أطفأ هومه ذلك البوم غضب الله 6 وأغلق عنه أ بواب النار ٠٠٠ الخ » موضوع ؟ ذكره السبوطني وقال : إسناده ظلمات بعضها فوق بعض ٠ » انتهت المقالة

ثم اعترض بعض الناس على من نشرها في مجلته وقال: • إن كانت هذه الاحاديث موضوعة كا قال الكاتب ٤ فا الغرض منها إلا الترغيب في العبادة التي يثاب فاعلها على كل حال 1 وحينتك بكون بهان كيفية وضعها وتكذبب واضعها تثبيطاً غير محمود عن عبادة الله • •

فأجاب ناشرها بقوله : « إن نشر مثل هذه الرسالة كان واجبًا ؟ ومن أَفضل ضروب العبادة إعلامُ المسلمين بأن هذا الحديث موضوع ، إن كان كذلك ، وصحيح ، إن كان سنده صحيحًا على المنزى الحديث ما نَدَبَت إليه الشريعة بوجه علم ، أو ملنهت عنه ؟ وكاتب الرسالة لم يحكم بوضع حديث من عِنْدِيْأَتَهِ ٤ وإنما ذكر أقوال أثمة الحديث والحَفَّاظ ٤ حتى ذكر قول الحافظ السبوطي في سند حديث من تلك الأحاديث انه ظالمات بعضها فوق بعض ٤ مبالغة في إنكار سند الحديث؛ وعدم الاعتداد بــه • وهذاك غرض لأُ تُمة الحديث ٤ في بيان سنده وضعه ٤ أسمى من غرض الترغيب في العبادة والصيام والقيام: ألا وهو غرض تحرير الشريعة الغرّاء ٤ وصونها عن الدخيل فيها ٤ خيراً كان أو شراً ٤ لا نه إذا تطرئ للحديث الكذب فيه بنية حسنة ٤ تطرقه كذلك بنية سيئة، وأنهار بناء الشريمة المحمدية 6 بكثرة مابتخللها من الأجنبي عنها 6 وأي شر أعظم بمــا يطرأ على الشربعة الغرّاء لو أُرْخِيَّ العنان لؤضّاع الأحاديث ، يضعون كيف شاؤوا ، دون أن بُسميِّزَ الصدق من الكذب في رواياتهم ? ثمن هو الذي يقبل من المعترضين أن بكتب باسمه الكُنَّاب ماشاؤوا من أفكار وأنوال ولو كانت حسنة مقبولة في حد ذاتها ? بل من يصدق ،أرن \_ يقوم أحد من الناس ويفتري على وزير أو مدير قراراً أو منشوراً. يصدره بامضائه ٤ ولا بُمَدُّ عابثًا بالنظام ٤ مستوجبًا التأديب ٤ أو على الأقل التكذيب ? أو من بتصور أنه بلقى صورة أمر عال ٤ معها كان موضوعه ٤ وينشره كأنه صادر من السلطان، ٤ ولا بعاقب على فعله هذا ? فأي مسلم بعد هذا بُسُو غُ أن بُكُذَبَ على

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: \* مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِداً ٤ فَلْيَنَبَوا مُقَعَده مِن الدَّنارِ . • لذلك نحن اشرنا رسالة الفاضل الذي أسند كل ما قال فيها للسلف الصالح من أثمة الحديث وحُفَاظه ٤ شاكرين همته ٤ مثنين عليه علمه و أهله معتبرين عمله هذا من خير أعمال العبادة التي ينقرب بها إلى الله في مثل شهر رجب المبارك ٤ مؤملين أن يحذو الفضلا الباحثون حذوه ٤ ولا خوف من ذلك على الناس أن تثبط هممهم عن عبادة الله ٤ فان الله عز وجل ٤ قد أتم شر بعته قبل أن بأخذ رسوله إلى الرفيق الاعلى ٤ فعي لا ينقصها في عماج وضاعو الحديث المفترون على الله وعلى رسوله أن بتموه ؟ وعلى القراء أن ينقهوا مقاصد الكتاب في هذا الباب ٤ والله الموفق والمعين ٠»

ثم أجاب ناشرها أيضًا بقوله في محاورة ثانية : « لم يقصد كاتب الرسالة في بهان الأحاديث الموضوعة الني مردها تثبيط هم الناس عن العبادة ٤ وإنما أراد ببات عدم صحة تلكالأجادبث التي اعتاد بعض الخطباء العنابة بذكرها عند دخول مثل شهر رجب المبارك ، ويحسبونها من أصول الدين ، وليست منه في شي ؛ تلك الأحاديث التي أُسنِدَتُ للنبيُّ صلى الله عليه وسلم ٤ وقال أئمة الحديث السالفون ٤ وحُفَّاظُهُ المحققون ٤ إنها موضوعة مفتراة عليه · فقد قال كاتب الرسالة : « ونحن نأتي بتلك الأباطيل الـتى اختلقها الوضاعون ليحذرها العموم 6 وبعرف خطباء المنابر والوعاظ والـقُصَّاص 6 فيجتنبوها ولا ينسبوها إليه عليه الصلاة والسّلام 6 حَذَراً من الوقوع في الايِثم 6 وفراراً من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم • • • النح » وهذا صريح في أنه إنما ينصح الخطباء والوُمُعَاظ 6 ليمدلوا عن ارتكاب الكذب في إرشاد العامة 6 إلى ماهو الصدق فيه 6 والخير كله مع الصادقين ٠٠) ثم قال : ﴿ وَقَدَ بَلَغَ حَدُّ التَّهَافَتَ عَلَى بِيانَ أَمْرِ ارْ الشَّرِيَّعَةُ الغُرَّاءُ ﴾ عند بعض خظباء الجُمُ عَ عَلَى المثابر ، أن جعلوا للفظة ( ر ج ب ) حروفًا مقطعة ، مدلولات أخرى · فالرا · لمعنى والجيم لآخر 6 والباء لغيرهما ٠ مع أن هذه الحروف ذاتها موجودة في كل كلة ثلاثية تركبت منها ٤ كجرب ٤ وبرج ٤ ورجب أسماء مسميات أخرى وهلم جرا ٠ بل لا بنكر عاقل أن الدخيل في الأحاديث ٤ قد كان منه ما أضر ً بالجامعة الإسلامية وجوهر الدين أحميني ، ضرراً بليغًا ، لو قبس بما نتجته الأحادبثالموضوعة لمثل الترغيب في العبادة من الحسنات ٤ لرجع عليها رجعانا مبيناً • فكيف لا بكون سد هذا الباب مُهِماً ؟ وكيف لا بكون في الأمة وعاظ ومرشدون ٤ ببينون الصدق من الكذب ٤ والغث من السمين ٤ في كل وقت في وليس للامر بالمعروف ٤ والنهي عن المذكر ٤ وقت مخصوص إوأشد ما بطلب ذلك ٤ في الظروف التي بكون فيها الامر والنهي أبلغ تأثيراً في النفوس به ولهذا اختار صاحب رسالة الاحاديث الموضوعة ٤ أن ببين ما يختص منها بشهر رجب ٤ في الوقت الذي يصدع الخطباء فيه بمواعظهم له ٤ والله يوفق الجميع لما فيه الخدير والصواب ٤ وهو الهادي إلى سبيل الرشاد ٠ »

وأقول: رأبت لشيخ الإسلام ابن تبية قدس مره في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » تطرقاً لهذا المبحث الجليل 6 قال قدس مره: «شهر رجب 6 أحد الاشهر الحرم • وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: « اللهم بارك لكنا في رَجَب وَشَعْبانَ 6 وَبَلِفْنَا رَمَضَانَ » ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر 6 بل عامة الاحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 كذب 6 والجدبث إذا لم بعلم أنه كذب 6 فروابته في الفضائل أم قريب؟ أما إذا عُلِمَ كذب 6 فروابته في الفضائل أم قريب؟ أما روي عن يعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب 6 بعض الاثر 6 وروي غير ذلك 6 من عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب 6 بعض الاثر 6 وروي غير ذلك 6 فاتخاذه موسما 6 بحيث بُذَرَدُ بالصوم 6 مكروه عند الإمام أحمد وغيره ؟ كما روي عن عن معر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم • وروى ابن ماجه 6 أن النبي صلى الله عليه وسلم 6 نهى عن صوم رجب 6 وهل الإفراد المكروه أن بعومه أن النبي صلى الله عليه وسلم 6 نهى عن صوم رجب 6 وهل الإفراد المكروه أن بعومه أن ابتهى كله 6 أو أن بقرن به شهر آخر ? فيه الماصحاب وجهان 6 والله أعلم ٠ » انتهى



9

# فتوى الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في خطيب لامبين مخر جي الأحاديث

في فناواه الحديثية (١) مانصه : «وسئل رضي الله عنه في خطيب يرقى الذي يجب عليه ؟ جمعة ، ويروي أحاديث كثيرة ، ولم ببين مُخرِّ جبها ، ولا رواتها فما الذي يجب عليه ؟ فأجاب بقوله : ماذكره من الأحاديث في خُطبِهِ من غير أن يبين رواتها ، أو مَنْ ذَكرَهَا ، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو ينقلها من موالفه من كذلك ؟ وأما الاعتباد في رواية الأحاديث على بحرَّد رؤيتها في كتاب ليس موالفه من أهل الحديث ، أو في خُطب ليس موالفها كذلك ، فلا يجلُّ ذلك ! ومن فعله عُز ر عليه التعزير الشديد ، وهذا حال أكثر الخطباء ، فانهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث خطوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا ، فيجب على حكام للد هذا الخطيب منعهُ من ذلك كل بلد أن يزجروا خطباء ها عن ذلك ، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعهُ من ذلك أن ارتكبه ، » ثم قال : « فعلى هذا الخطيب أن ببين مستنده في روايته ؟ فان كان مستنداً صحيحاً ، فلا اعتراض عليه ، وإلا ساغ الاعتراض عليه ، يل وجاز لولي الأم سننداً صحيحاً ، فلا اعتراض عليه ، وإلا ساغ الاعتراض عليه ، يل وجاز لولي الأم ن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حتى ، » انتهى ملخها ،

٦

ما جا في نهج البلاغة من وجوه اختلاف الخبر و احاديث البدع مئل أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه عما في أبدي الناس من أحادبث

<sup>(</sup>١) ص ٣٢ ، لقاهرة ، المليمة المينية ١٣٠٧ ه

البدع واختلاف الخسبر فقال (۱): « إِن في أُ بدي الناس حقّا وباطلا ، وصدة ا و كذبا ، وناسخًا ومنسوخًا ، وعاما وخاصًا ، ومُحْكَما ومتشابها ، وحفظا ووهما ؟ ولقد كُذِبَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ، حتى قام خطيبا فقال : « مَن كذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ، فَ فَلْيَمَتَبُوّا مَدْفَعَدَهُ مِن النّارِ » وإنما أُ تاك بالحديث أدبعة رجال ، ليس لم خامس : -

رجل منافق مظهر للا يمان ٤ متصنّع بالاسلام ٤ لا يتأثّم ولا بنحر ج ٤ بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا ٤ فلو علم الناس أنه منافق كاذب ٤ لم يقبلوا منه ٤ ولم يصدّ قوا قوله ٤ ولكنهم قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ رأى وسمع منه ٤ ولقيف عنه ٤ فيأخذون بقوله ٠ وقد أخبرك الله عن المتافقين عما أخبرك ٤ ووصفهم عما وصفهم به لك ٤ ثم بَه أبوا بعده ٤ عليه وعلى آله السلام ٤ فتقربوا إلى الأئمة ٤ فولو هم الأعمال ٤ وأكلوا بهم الدنيا ٤ وإنما الناس مع الملوك والدنيا ٤ إلا من عصم الله ٤ فهو أحد الاربعة ٠

ورجل ممع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه ٤ فَوَهِمَ فيه ٤ ولم يعرف كذبا ٤ فهو في بديه ٤ ويرويه ويعمل به ٤ ويقول : « أنّا سممته من رسول الله صلى الله عليه دسلم» فلو علم المسلمون أنه وَهِمَ فيه ٤ لم يقبلوا منه ٤ ولو علم أنه كذلك لرفضه ٠

ورَجِلُ ثَالَتَ سَمَعَ مَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم شيئًا يأمر به 6 ثم نهى عنه وهو لا يعلم؟أو سمعة بنهى عن شي ثم أمر به وهولا يعلم؟ فحفظ المنسوخ 6 ولم يحفظ الناسخ 6 فلو علم أنه منسوخ لرفضوه 6 ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه 6

وآخر رابع لم بكذب على الله ولا على رسوله ، مبغض للكذب خوفًا من الله ، وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم بهم ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به على سمعه ، لم يزد فيه ولم ينقص منه ؟ فحفظ الناسخ فعمل به ، وحفظ المنسوخ فجنّب عنه ؟ وعرف المنشابه ومحكمه ، وقد عنه ؟ وعرف المنشابه ومحكمه ، وقد كان بكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام له وجهان ، فكلام خاص، وكلام

<sup>(</sup>١) ص ٣٣٣ ، بيروت ، المطبعة الادبية ، ٢٠٠٧ . ه

عام 6 فيسمعه من لا يعرف ماعَنَى الله به 6 ولا ما عَنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فيحمله السامع 6 وبُوَجِه على غير معرفة بمعناه 6 وما قصد به 6 وما خرج من أجله • وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن كان يسأله ويستفهمه 6 حتى إن كانوا ليحبون أن يجبي الأعمابي الطارئ فيسأله عليه السلام 6 حتى يسمعوا ؟ وكان لا يمر بي بي من ذلك شي إلا سألت عنه 6 وحَفِظته 6 فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم • » انتهى •

V

## بيان ضرر الموضوعات على غير المحدثين

وان الدواء لممرفتها الرسوخ في الحدبث

قال الامام أبو عبد الله محمد بن المرتضى الياني في كتابه و إبنار الحق ، (۱) في خلال البحث عن كوت معظم ابتداع المبتدعين من أهل الاسلام راجعاً إلى هذين الأمرين الواضح بطلانهما ، وهما : الزيادة في الدين ، وانتقص منه ، ما نصه : « ومن أنواع الزيادة في الدين ، الكذب فيه عمداً ، وهذا الفن ، بَضُ مَن لم يكن من أمّة الحديث والسيّسر والتواريخ ، ولا يتوقف على نقدهم فيه ، بحيث لا بُفَر ق بين ما يتواتر عند أهل التحقيق وبين ما يزوره غيرهم ، وليس له دوا ، إلا إنقاث هذا الفن ، والرسوخ فيه ، وعدم المعارضة لا هله بمجر د الدعاوى الفارغة وهو علم صعب ، يجناج إلى طول المدة ، ومعرفة علوم الحديث ، وعدم العجلة بالدعوى ، وإن كان جلياً في معناه ، فان الرسوخ فيه بعيد علوم الحديث ، وعدم العجلة بالدعوى ، وإن كان جلياً في معناه ، فان الرسوخ فيه بعيد عن حصول العلم الضروري بأحوال رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم ، وأحوال السلف ، بحيث يعلم دينهم بالضرورة ، مثل ما يعلم مذهب المعتزلة والأشعرية ، كذلك بطول البحث في علم الكلام ، ويعلم ما يختلفون فيه وما لا يختلفون فيه ، وما يكن القدح فيه من البحث في علم الكلام ، ويعلم ما يختلفون فيه وما لا يختلفون فيه ، وما يكن القدح فيه من المنقولات المشهورة وما لا يمكن ، من غير نقليد ، ولا أقل من معرفة مثل علوم الحديث

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۸ « ذ ، س »

الحاكم في ذلك ؟ وهذا عندي هو الفائدة العظمى فيالرسوخ في علم الحديث ، وليس الفائدة العظمى فيه معرفة أحاديث الأحكام ، في فروع الحلال والحرام ، كما يظن ذلك من يقنصر على قراءة بمض المختصرات في ذلك 6 ويكتنى به في هذا العلم الجليل. ولأُمْر ِ ما كان أئمة الحديث الراسخون أركان الايمانِ في الثبوت عند الفتن والامتحان ٠٠ انتهى وقال العارف الشعراني قدس مره في العهود الكبرى : «أُخذ علينا العهد العام ٤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أن لانتهواً رفي رواية الحديث 6 بل نتثبت في كل حديث نرويه عن رسولالله صلى الله عليه وسلم 6 ولا نرويه عنه إلا إِن كان لِنــَابِهِ روابة صحيحة · » ثم قال قدس سره : « و اعلم يا أخي ٤ أن اكثر من يقع في خيانة مِهذا العهد المنصوفة الذين لاقدم لهم في الطربق ، فريما رَوَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ماليس من كلامه ، لعدم ذوقهم ، وعدم فُرْقانهم بين كلام النبوَّة وكلام غيرها . وسممت أ شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : إنما قال بعض المحدّثين:أكذبُ الناسُ الصالحون 6 لغلبة سلامة بواطنهم 6 فيظنون بالناس الخير 6 وأنهم لايكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمرادهم بالصالحين : المتعبدين الذي لاغَوْصَ لهم في علم البلاغة ، فلا بفرّ قون بين كلام النبوة وغيره ٤ بخلاف العارفين فانهم لايخني عليهم ذلك ٠» انهمي

#### A

## هل يمكن معرفة الموضوع بضابط من غير نظر في سنده؟

سئل الامام شمس الدين ابن قيم الجوزية: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن بُنظر في سنده ? فقال: «هذا سؤال عظيم القدر ؟ وإنما بعر ف ذلك من تَضَلَّع في معرفة السنن الصحيحة في وخُلِطَت بلحمه ودمه ، وصار إله فيها مَلَكَة واختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ، ومعرفة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهَذيهِ فيما يأمر به وبنهى عنه ، ويخبر عنه ، وبدعو إليه ، ويحبه و بكرهه ، ويَشرَعُه للأُمة ، بحيث كأنه مخالط له عليه الصلاة والسلام ، بين أصحابه الكرام ، فمثل هذا

يُعْرَفُ مَن أحواله وهَدْيِهِ وكلامه وأقواله وأفعاله ، وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز مالا يعرفه غيره ؟ وهذا شأن كل متبوع مع تابعه ، فان للا خص به ، الحربص على تنبع أقواله وأفعاله ، من العلم بها ، والتمييز بين ما يصع أن ينسب إليه وما لا يصح ، ابس كمث لا يكون كذلك ، وهذا شأن المقلدين مع أثمتهم ، يعرفون من أقوالم ونصوصهم ومذاهبهم ومشاربهم ما لا يعرفه غيره ، » ثم أورد جملة بما روي سيف ذلك ، (انظر الموضوعات لملا على القاري ،)

وقال ابن دقيق العيد: « كثيراً مايحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي" ، وألفاظ الحديث ، وحاصلُهُ يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي" صلى الله عليه وسلم هيأة نفسانية ، وملكة قوية ، عرفوا بها ما يجوز أن بكون من ألمفاظ النبوة. وما لايجوز .»

وقد روى الخطيب عن الربهع بن خيثم التابعي الجليل قال : « إن العديث ضوءاً كضوء النهار يُعرَفُ ، وظلمة كظلمة الليل تُنكرُ ، »

ونحوه قول ابن الجوزي : « الحديث المنكر بقشعر منه جلد طالب العلم 6 ويتفر منه قلبه » بعني المارس لا لفاظ الشارع 6 الحبير بها وير و نقيها وبهجتها .

#### ٩

# بيان ان للقلب السليم اشرافا على مدرقة الموضوع

قال أبو الحسن على بن عروة الحنبلي في « الكواكب » :

فصل : البقلب إذا كان قتياً نظيفًا زاكيًا ﴾ كان له تمبيز بين الحق والبلطل ، والمصدق والكذب ، والهدى والضلال ، ولا سيا إذا كان قد حصل له إضاء أ وذوق من النور النبوي ، فأنه حينئذ نظهر له خبايا الأمور ، ودسائس الأشياء ، والصحيح من السقيم ، ولو رُكِب على مَتْن ألفاظ موضوعة على الرسول إسناد صحيح ، أو على مثن صحيح إمناد ضعيف ، المبيّز ذلك وعرفه ، وذاتي طعمه ، ومير بين غَيْد وسمينه ،

( محد بهدة البطار)

وصحيحة وسقيمه ٤ فمإن ألفاظ الرسول لاتخنى على عاقل ذاقها ٤ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتَّقُوا فرَّاسَةَ ٱلْمُؤْمِنِ ٤ فَإِنَّهُ بِنَظُرُ بَنُورِ ٱللَّهِ ٠ » رواه الترمذي من حديث أبي سعيد · وقال جماعة من السلف في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتٍ لَلْمُتُوَسِّمِينَ ﴾ (١) أي للمنفر سين • وقال معاذ بن جبل : ﴿ إِن للحق مناراً كمثار الطربق " · وإذا كان الكفار أما سمعوا القرآن في حال كفرهم قالوا : « إن له لحلاوة، و إِن عليه لطلاوة ، وإِن أَسفله لَمُنْدِق ، وإِن أعلاه لمُورِق ، وإِن له لشمرة ، وإِن له في القلوب لصولة ليست بصولة مبطِّل! » فما الظن بالمؤِّمن النقيِّ النقيِّ ٤ الذي له عقل تام عند ورود الشبهات عوبَ مَرْ نافذ عند ورود الشهوات? قال بعض السلف: « إن العبد لَبَهِمُ بِالكَذَبِ ٤ فأُعرف مراده فبلأن بتم » وقد قال بْعالى: ﴿ وَلَتَعْرِ فَعْنَهُمْ ۚ فِي خُن ِ أَلْـ هَوْلِ » (٢) وقد كان عمر بن الخطاب للحظُّ من ذلك ٤ كقصته (٢) مع سواد بن قارب وغيره • فان الـقلب الصافي له شعور بالزبغ والانحراف في الأفعال والأعمال • فاذا سمع الحديث عرف مخرجه من أين 6 وإن لم يتكلم فيه الحفَّاظ وأهل النقد • فمن كانت أعماله خالصة لله 6 موافقة للسنة 6 ميَّز بين الأَّشياء 6 كَذرِبها وصدقِبها 6 بشواهدَ تظهر له على صفحات الوجوه ٤ وفَلَتات الألسنة · قال شاه الكرماني : « من عمَّر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة ٤ وغض بصره عن المحارم ٤ وعوَّد قسه أكل الحلال ٤ لم تخطئ له فراسة ! فالله سبحانه هو الذي يخلق الرعب والظلمة في قلوب الكافرين 6 والنور والبرهان في قلوب المنقين ؟ ولهذا ذكر الله آية النور عقيب غض النظر وكفّ النفس عن المحارم • وكذلك إذا كان العبد صدوق اللسان ٤ كان أقوى له وأتم على معرفة الأكاذيب والموضوعات ٤ فان الجزاء من جنس العمل ٤ فيثيب الله الصدوق ٤ ويجد للكذب مضاضة ومرارة بنبو عنها سمعه ولا يقبلها عقله· » ولما قدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم مُسْلِمِين ٤ وسألوه أن يودَّ عليهم سَبَيْهُم ومالم ٤ قال لهم: «أَحَبُّ ٱلحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَفَهُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية ٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ، الاية ، ٣

<sup>(</sup>٣) راجع النصة في الاصابه ج ٢ ص ٦ ب

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري من حديث حيوانو والمسور بن عرمه ٠

وَلَمْذَا كَانَ كُعْبِ بِينَ مَالِكُ ٤ بِعَدَ أَنْ عَمِي ٤ إِذَا تَكُلُّمُ الرَّجِلُّ بِينَ يِدِيهِ بالكذب يقول له: « اسكت ، إني لأ جد من فيك رائحة الكذب ! » وإذا سمع حديثا مكذوبا ، عرف كذبه ؟ وذلك أنه جُمِع الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك وأَنزِل الله عز وجل : ﴿ بَا أَبْهَا ٱلَّذِينَ آ مَنُوا ٱنَّةُوا ٱللهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِنِينَ ﴾ (ا) فإن الله سبحانه بلهم الصادق الذكي معرفة الصدق من الكذب كما في الحديث: «الصِّدْقُ طُمَّا نِيسَةَهُ والكَذِبُ رِبَبَةٌ »وقال لوابصة : «اسْتَهَفْتِ قَلْبَكَ (١) »وقد ترك النبيُّ صِلى الله عليه وسِلم أمنه على البيضاء ، ليلها كنهارها . وهذا من أدل الأشياء على ماقلنا . وإنما بو تى الارنسان و يدخل الزيف عليه والباطل ، من نقص متابعته للرسول ، بخلاف المؤمن المحسن ، المتبع له في أقواله وأفعاله ، فات أقوال الرسول عليها جلالة ، ولها ناموس ولقد رأيت رجلا إذا سمع حديثًا مروبًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ٤ وكان ليس بما قاله يردُّه ويقول : « هذا موضوع أو ضعيف أو غربب» مِن غـير أن يسمع في ذلك بشي مَ فيكشف عنه ، فاذا هو كما قال ؟ وكان قل أن يخطئ في هذا الباب؟ فاذا قيل له : من أين لك هذا ? بقول : كلام الرسول عليه جلالة ، وفيه فحولة ليست لغيره من الناس ؟ وكذلك كلام أصحابه • و كنت أكشف عما يقول فأجده غالبًا كما قال • وكان من أتبع الناس للسنة ، وأقلاهم للبدع والأهواء • وكذلك كان يقع هذا كثيراً ٤ فان الدين هو فعل ما أمر الله به ٤ وترك مانهي عنه ٤ فمن تَلَبُّس في باطنه بالإخلاص والصدق ٤ وفي ظاهر. بالشرع ٤ لاَنَتْ له الأُشياء ، و وَ ضَحَتْ على ماهي عليه ، عكس حال أهل الضلال والبدع ، الذين يتكلمون بالكذب والتحربف ٤ فَيَدْخِأُونَ في دين الله ما ليس منه ٠ وأنظر ألفاظ البقرآنَ ٤ لما كانت محفوظة منقولة بالتواتر ٤ لم بطمع مبطلٍ ولا غيره في إبطال شيءً منه ٤ ولا في زيادة شيَّ ٤ بخلاف الحدبث ٤ فان المحرَّ فين والوضَّاعين نصر فوا فيه بالزيادة والنقصات ٤ والكذب والوضم في متونه وأسانيده ؟ ولكن أقام الله به من بنني عنه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الابة ١٦٠ ·

<sup>(- &#</sup>x27; ه ُ ه جلة من حديث اخرجه الامامان احمد والدارمي في مسنديهما . قال الحافظ ابن رجب : ﴿ وقد روي هذا الحديث عن الذي ( س ) من وجدم متمددة ، وبعض طرقه جيدة . ( 🐧 💮 محمد بهجة البيطار

تحريفَ الغالين ، وانتحال المبطلبن ، وتأويل الجاهلين ، ويحديه من وضع الوضَّاعين ؟ فبيَّنوا ما أدخل أهل الكذب والوضع فيه ٤ وأهل التحريف في معانيه ٤ كن صنف في الصحيح: كالبخاري ٤ ومسلم ٤ وابن خُزَ بُمَّةً ٤ وابن حَبَّان ؟ وكذلك أهل السنن كأبي داود ٤ والنَّسائي ٤ والترمذي ٤ و ابن ماجه ؟ وكذلك أهل المساند : كمسند أحمد ونحوه، وكالك ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابر أبي شيبة ، وغيرهم من تكلم على الحديث • وكذلك الذين تكلموا على الرجال وأسانيدها : كيحيي بن سعيدالاً نصاري ، وبجهي القطان ٤ وشعبة ٤ وسفيان ٤ وابن معين ٤ وابن ٱلْمَدبني ٤ وابن مهدي ٤ وغيرهم ٠ فهو ُلا وأمثالم أهل الذبِّ عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكس حال من صنف كتبًا فيها من الموضوعات شيُّ كثير ٤ وهو لايميز ولا بعرف الموضوع والمكذوب من غيره ، فيجيُّ الغرُّ الجاهل ، فيرى حديثًا في كتاب مصنف فيغيّر به وينقله . وهؤلاء كثير أيضًا مثل مصنف كتاب « وسيلة المتعبدين » الذي صنفه الشيخ عمر الموصلي ٤ ومثل « تنقلات الأنوار » للبكري ٤ الذي إله وضع فيه من الكذب ما لا يخفي على من له أدني مسكة عقل ٠ بل قد أنكر العلماء على أهل التصوف كثيراً بما ذكروه في كتبهم من الأحاديث التي يعلمون أنها من الموضوعات ٤ ومن تفاسير آبات بعلمون أنها مخالفة ٤ مع أنهم فوم أحبوا الأعمال • وكذلك أهل التفسير بضعون في تفاسيرهم أحاديثَ مكذوبة وكذلك كثير منالفتها بستدلون في كتبهم على المسائل بأحاديث ضعيفة أومكذوبة ومن لميميز عيقع في غلط عظيم و فالله المستعان وقدفر ق الله بين الحق والباطل؛ بأهل النور والام يمان والنقد العارفين بالنقل ، والذائقين كلام الرَّسول بالعقل ٤ وقد صنفوا في ذلك كتبًا في الجَرْح والتعديل • فهذا العلم مُسَلَّمُ لَم ٤ ولم فيه معارف وطرق يختصون بها · وقد قال الإمام أحمد : « ثلاث علوم ٤ ليس لهـــا أصل : المغازي ، والملاحم ، والتفسير » ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة · وكذلك « قصص الانبياء » للثعلبي فيها ما فيها • والمقصود أن الصادق تمرُّ به أحاديثُ بقطع قلِبه بأنها موضوعة أو ضعيفة ٠

« قال شيخ الارسلام أبو العباس بن تيمية : « القلب المعمور بالنقوي ٤ - إذا رجع

يجبرَّد رأيه ٤ فهو ترجيح شرعي » قال : « فمتى ما رقع عنده ٤ وحصل في قلبه ما يظنُّ معه أن هذا الأمر 4 أو هذا الكلامأرضي لله ورسوله 6 كان ترجيحاً بدليل شرعي ٠ والذين أنكروا كون|لاملم ليس طريقا إلى الحقائق مطلقا ٤ اخطأوا ٤ فاذا اجتهد العبد في طاعة الله ونقواه 4 كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة ؟ فالهامُ هذا دليلي في حقه ٤ وهو أقوى من كثير مرني الأقيسة الضعيفة والموهومة ٤ والظواهر والاحتصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه · وقد قال عمر بن الخطاب : « إقربوا من أفواه المطيمين ، واسمعوا منهم ما يقولون ، فانهم تتجلي لهم أمور صادقة • » وحديث مكحول المرنوع : ﴿ مَا أَخْلَصَ عَبْدُ ٱلْعَبَادَ مَ لِلْهِ يَعَالَىٰ أَرْبَعِينَ بَوْمًا إِلاَّ أَجْرَى آللهُ ٱلْحَكْمَةَ عَلَى قَلْبِهِ لا وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ ٠ (١) ٪ وقال أبو حليان الداراني : • إن القاوم إذا أجمت على النقوى ٤ جالت في الملكوت ورجمت إلى صاحبها بطُرَف الفوائد ، من غير أن بؤدي إليها عالم علما • ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الصَّلَاةُ أُنُورْ ٤٠ وِالْصَّدَقَةُ إِنْ هَانَ ٤ وَالْصَّبُو صِياَةٍ (١٠) » ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا بعرف حفائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها ولا سيا الأحاديث النبوية ? فانه بعرف ذلك معرفة تامة 6 لأنه قاصد العمل 4 فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الاقتداء ، وعبة الله ورسوله ، حتى ان المحب يعوف من فحوى كلام محبوبه مهاده بلويحاً لا تصريحًا:

وَٱلْعَيْنُ نَمْرِفُ مِنْ عَبْنِي مُحَاةِ ثِهَا إِنْ كَانَ مِنْ حِزْ بِهَا أَوْ مِنْ أَعَادِيهَا وَقَادُ لِهَا

إِنَّارَةُ الْعَقَلَى مُنْكُنُوفَ بِطَوْع ِ هَوَى ۚ وَعَقَلُ عَارِضِي ٱلْهَوَّى كَنْ دَادُ تَنُو بِرَا وفي الحديث الصحيح : « لا تَبْرَ اللَّ عَبْدِي بَقَفْرَبُ إِلَيَّ بِالثَّوَا فِلِ ٤ حَتَى أَحِبَهُ ٤ قَلْوَذَا أَخْبَتُهُ ۚ كُنْتُ سَعْمَهُ الْكَذِي يَسْمَعُ بِهِ ٤ وَبَصَرَهُ ٱلَّذِي بُرْصِرُ بِهِ ٤

<sup>(</sup>۱) روي في الجامع الصغير من حديث ابي ايوب بلفظ : د من اخلص قه اربعين يوماً ، ظهرت يزابيع الحكمة من قلبه على لسانه ، ، وعزاه لابي نعيم في الحلبه ، وقال شارحه العزيزي : د إسناده صعبف ، ، الحكمة من قلبه من حديث ابي مالك الاشموي .

( محد بهت البطار )

وَ يَدَهُ الَّذِي بَهِطِشُ بِهَا ٤ وَرَجْلَهُ الَّذِي يَمْنِي بِهَا ٠ (١) » ومن كان توفيقُ الله له كذلك ، فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ، ونفس فعالة ، واذا كان الايثم والبر في صدور الخلق له تردُّدُ وجو كان ٤ فكيف حال من اللهُ سمعهُ وبصره ٤ وهو في قلبه · وقد قال ابن مسعود : « الامِثْم حزاز الـقلوب » وقد قدَّمنا أن « الكذب رببة ، والصدق طمأنينة » فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس ¢ ويطمئن إليه الـقلب • وأيضًا فان الله فطر عباده على الحق 6 فإذا لم تَسْتَحِلِ الفطرة 6 شاهدت الأُ شياء على ماهي عليه 6 فأنكرت منكرها ٤ وعرفت معروفها· قال عمر : « الحق أبلج لايخفي على فَطين ٍ » فاذا كانت الفطرة مسنقيمة على الحقيقة ٤ منوَّرة بنور الـقرآن ٤ تجلت لها الأشياء علىَ ما هي عليه في تلك المرايا ٤ وانقشعت عنها ظلمات الجهالات ٤ فرأت الأُمور عياناً مع غببها عن غيرها • وفي السنن والمسند وغيره عن النُّوَّاس بن سَمْمان ٤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَنَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٤ وَعَلَى جَنْبَتَى ٱلْصِرَاطِ سُورَان ٤ وَفي السُّورَ بْنِ أَبْوَابِ مُفَتَّحَةً 6 وَعَلَى آلاً بْوَابِ سُنُّورْ مُرْخَاةٌ ؟ وَدَاعٍ بَدْعُو عَلَى رَأْس ٱلصَّرَاطِ ٤ وَدَاع يَدْعُو مِنْ فَوْق • فَالصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقْ بِمُ هُوَ ٱلْإِسْلَامُ ٤ وَٱلسُّتُورُ ٱلْمُرْخَاةُ حُدُودُ ٱللهِ ٤ وَٱلاَّ بُوَابُ ٱلْمُفَتَّحَةُ عَارِمُ ٱللهِ ٠ فَاذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ بَفْتَحَ - باباً مِن مِنْكَ الأُ بوَابِ ، كَادَاهُ الْمُنادِي : يَا عَبْدَ اللهِ ! لاَ تَفْتَحْهُ ، فَانَّكَ إِنْ بَهْتَحَهُ نَلِجُهُ ؟ والدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ كَدِمَابُ اللهِ ٤ وَالْدَّاعِي فَوْقَ الصَّرَاطِ وَ ا عِظُ اللهِ فِي قَذْبِ كُلِّ مُوَّ مِن ۚ ﴾ فقد بيَّن في هذا الحديث العظيم ﴾ الذي مَن ْ عرفه انتفع به انتفاعًا بالغًا 6 إن ساعده التوفيق 6 واستغنى به عن علوم كثيرة ٠

«إن في قلب كل مؤمن واعظماً ٤ والوعظ هو الأمر والنهي ٤ والترغيب والترهيب وإذا كان القلب معموراً بالتقوى ٤ انجلت له الأُمور وانكشفت ٤ بخلاف القلب الخواب المظلم ٠ قال حذيفة بن اليان: «إن في قلب المؤمن سراجاً يُزهر ٠ » وسف الحديث الصحيح: «إن الدَّجَالَ مَكْنُوبْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ «كافِرْ » بَقْرَقُهُ كُلُ مُؤْمِن قارِي وَلا شيا في قارِي وَ وَعَيْرِ قارِي وَلا شيا في قارِي وَلا شيا في الموسى ولا شيا في الموسى ولا شيا في الموسى ولا شيا في الموسى ولا شيا في الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى ولا شيا في الموسى المو

<sup>(</sup>١) قال الحافط ابن رجب : ﴿ هَذَا الْحَدَيْثُ تَفُرُدُ بَاخُرَاجُهُ البَخَارِي دُونَ بَقْيَةً اصحابِ الكتبِ ﴾ (٢) احاديث العجال كثيرة ، ثابتة في الصحيحين وغيرها بالفاظ عنلفة · ﴿ محد بِهجه البيطار ﴾

الفتن ٤ وبنكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله • فات الدجال أكذب خلق الله مع أن الله بُجري على بديه أموراً هائلة ٤ ومخاربق مزازلة ؟ حتى إن من رآه افتن به ؟ فيكشفها الله للمؤمن - تي بمنقد كذبها وبطلانها • وكلا قوي الإيمان في القلب ، قوي الكشاف الأُمور له ، وعرف حقائقها من بواطلها ؟ وكما ضمف الإيمان ضعف الكشف • وذلك مثل السراج الـقوي م والسراج الضعيف في البيت المظلم • ولهذا قال بعض السلف في قوله (١) : ﴿ نُنُورْ عَلَى نُنُورٍ ﴾ قال : • هو المؤمن بنطق بالحكمة المطابقة للحق ٤ و إن لم يسمع فيها بالأثر؟ فاذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على تور " فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن • فالإلهام القلبي تارة بكون من جنس القول والعلم ٤ والظن أن هذا الـقول كذب ٤ وأن هذا العمل باطل ٤ وهذا أرجع من هذا وأصوب • وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قَدْ كَانَ فِي ٱلْأُمَم قَبْلَكُمْ 'مُعَدَّثُونَ ٤ فَانْ بَكُنْ فِي أَمَّتِي فِيهِمْ أَحَدٌ ٤ فَعُمَرُ ٠ (١) » والمحدَّثُ هو الْمُلْهُمُ الْمُعَاطَبِ فِي مِيرٍ مِ • وما قال عمرُ لشي إني لأظنه كذا وكذا ، إلا كان كما ظن • وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلب. ولسانه أيضًا · فاذا كانت الأُمور الكونية تنكشف للعبد المومن لقوة إيمانه يقينًا وظنًا ٤ فالأُمور الدينية كشفُها له أيسر بَطربق الأولى ٤ فانه إلى كشفها أُحوج ٠ فالمؤمن نقع في قلبه أدلة على الأشياء لايمكنه التعبير عنها في الغالب • فان كل أحد لا يحكنه إبائة المعاني القائمة بقلبه • فاذا تحكم الكاذب بين بدي الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه 6 فتدخل عليه كَفُوَةٌ الحياه الإيماني ٠ فتمنعه البيان ٤ ولكن هو في نفسه قد أُخذ حذره منه ٤ وربما لوَّح أو صرَّح به خوفًا من الله ٤ وشفقة على خلق الله ٤ فيحذرون من روايته أو العمل به ٠ وكثير من أهل الإيمان والكشف بُلق الله في قلبه أن هذا الطعام حرام ، وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أَو دَ بُوتُ أَو لوطى آو خمار أَو مغن ِ أَو كاذب من غير دايل ظاهر ٢٠ بل بما بُلقى الله في قلبه • وَكذلك بالعكس بلقي في قلبه حجة الشخص ، وأنه من أوليا الله تعالى ، وأن هذا الرجل صالح 6 وهــــذا الطعام حلال 6 وهذا الـقول صدق • فهذا وأمثاله لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) -ورة النور ، الآية ٢٥

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري من حديث ابي مريرة ﴿ بَهِجَهُ ﴾

وستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين وقصة الخضر مع دومي هي من هذا الباب اوان الخضر علم هذه الأحوال المغيبة بما أطلعه الله عليه وهذا باب واسع يطول بسطه عود نبهنا فيه على نكت شريفة تطلعك على ماورا ها والمقصود: أن الحديث الموضوع بعرف كونه موضوعاً على المؤار واضعه ع أوبر كاكة لفظه ع أو غير ذلك وقد أشرنا فياكتبنا فيانقدم أن أهل الايمان والنقوى والصدق والإخلاص علم اطلاعات وكشف وفرانات وإلهامات ع يلقيها الله في قلوبهم ع يعرفون بها صدق الصادق ع وكذب الكاذب ووضع الوضاعين ع وصحيح الأخبار وكاذبها وقد كان أبو سليات الداراني يسمي ووضع الوضاعين ع وصحيح الأخبار وكاذبها وقد كان أبو سليات الداراني يسمي والحد بن عاصم الأنطاكي «جاسوس القلب » لحدة فراسته و فعليك يا أخي بالصدق ع والحد لله رب العالمين ، انتهى كلام الامام ابن عروة الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى والحد لله رب العالمين ، انتهى كلام الامام ابن عروة الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى و

٥ (

# الكِلام على حديث

# مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّارِ

اعلم: أن حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مَن عابة الصحة ٤ ونهاية القوة ٤ حتى أطلق عليه جماعة أنه متواتر؟ ونوزع بأن شرط التواثر استوائه طرفيه ٤ وما بينهما في الكثرة ٤ وليست موجودة في كل طربق بمغردها ؟ أُجيب بأن المراد من إطلاق كونه متواثراً ٤ رواية المجموع من المجموع ٤ من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر ٤ وهذا كاف في إفادة العلم • وقد رواه عن أنس العدد الكثير ٤ وتواثرت عنهم الطُرُق ٤ ورواه عن على رضي الله عنه سِتة من مشاهير التابعين وثقاتهم • والعدد المعين لا بشترط في التواثر ٤ بل ما أفاده العلم كاف ٤ والصفات العليّة في الرواة تقوم مقام العدد ٤ أو تزبد عليه ؟ ولا سياقد روي هذا الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة : فحكي الامام أبو بكر الصير في شرحه لرسالة الشافعي أنه قد روي عن أكثر من سنين صحابيا مرفوعاً ؟ وقال بعض في شرحه لرسالة الشافعي أنه قد روي عن أكثر من سنين صحابيا مرفوعاً ؟ وقال بعض

آلَهُ أَظْ إِنه قد رُوِي عن اثنين وستين صحابيا ، وفيهم العشرةُ المُبشَّرَةُ ؟ وقال : « ولا بعرف حديث أجتمع على روابته العشرة المبشرة إلا هذا ٤ ولا حديث يروى عن أكثرمن ستين صحابيا إلا هذا ٠» وقال بعضهم : إنه رواه مثنان من الصحابة · وقد اعتنى حماعة من الحفاظ بجمع طرقه ٤ فقال إبراهيم الحربي: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة وكذا قال أبو بكر البزار ؟ وجمع طرقه أبومحمد يحيى بن محمد بن صاعد ، فزاد قليلاً . وجمهها الطبراني فزاد قليلاً وقال أبوالقاميم بن منده : رواه أكثر من ثمانين نفسا ؟ وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات افجاوز التسمين ؟ وبذلك جزم ابن دحية ؟ ثم جمه الحافظان بوسُف بن خليلُ الدمشقي وأبوعلي البكري" وهمامتعاصران ٤ فوقع لكل منهما ماليس عند الآخر ؟ وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مئة من الصحابة رضي الله عنهم • وقال ابن الصلاح: «ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلمجر اعلى التوالي والاستمرار 6 وليس: في الأحاديث مافي من تبنه من النواتر » وقيل : لم يوجد في الحديث مثال للمتواتر إلا هذا · وقال ابن دحية: قدأ خرج من نحوأ ربعائة طريق • (كذا في عمدة القاري للعيني )وهو خلاصة ماقرره الحافظ ابن حجر في الفتح · قال الحافظ في هذا الحديث : « أخر جه البخاري من حديث المغبرة ٤ وعبدالله بن عمرو ٤ وواثلة ؟ واتفق مُسَلِّمٌ معه على تخريجه عن على وأنس وأبي هزيرة والمغيرة • وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أبضا • وصع في غير الصحيحين من حديث ثلاثين من الصحابة وورد أبضا عن نحو خمسين من غيرهم بأسانيد ضعيفة ٤ وعن نحو من عشرين بأسانيد ساقطة 6 ثم بين رحمه الله من اعتنى بجمعه كما نقدم ٠

وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَالْمَنَا ، وهو أَمَ مَعَاهُ النَّارِ ﴾ أي فليتخذ لنفسه منزلا ، بقال تبوأ الدار إذا اتخذها مسكنا ، وهو أَمَ معناه الخبر ؟ بعني : فان الله يبوئه ؟ وتعبيره بصيغة الأمم الملاهانة ؟ ولذا قبل : الأمم فيه للته كم أوالتهديد وإذ هو أبلغ في التغليظ والتشديد من أن يقال : كان مقعده في النار ، ومن ثم كان ذلك كبيرة ؟ بل قال الشيخ أبو محمد الجوبني : إنه كفر ؟ بعني لا نه بترتب عليه الاستخفاف بالشريعة ، ويؤخذ من الحديث أن من قرأ حديثه وهو يعلماً نه بلحن فيه ، سواء كان في أدائه أو إعما به ، بدخل في هذا الوعيد الشديد ، لانه بلحنه كاذب عليه ، وفيه إشارة إلى أن مَنْ نقل حديثا

وعلم كذيه ٤ يكون مستحقاً للنار ٤ إ ن يتوب ٤ لا من نقل عن راو عنه عليه الصلاة والسلام ٤ أو رأى في كتاب ولم يعلم كذبه قال الطببي : ﴿ فيه إِيجابُ التحرُّ زعن الَكذبعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ بأن لا يُحَدَّثَ عنه إلا بما بصح بنقل الاسناد ، قال ابن حجر : « وما أوهمه كلام شارح من حرمة التحديث بالضعيف مطلقاً صردود ٠ »اه والظاهر أن مراد الطيبي بقوله: • إلا بما يصح » الصحة اللغوية التي بمعنى الثبوت 4 لا الاصطلاحية ؟ وإلا لا وهم حرمة التحديث بالحسن أيضاً ولا يحسن ذاك ، ولا يظن به هذا ؟ إذ من المعلوم، أن أكثر الاحاديث الدالة على الفروع حسان؟ ومن المقرَّر أن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعال ، فيتعين حمل كلامه على ما ذكرناه ؟ وكلامه أيضًا مشمر بذلك ٤ إذ لم يقل \* بنقل الاسناد الصحيح ، ولكنه موهم أنه لا بد من ذكر الاسناد ، وليس كذلك ولأن المراد أنه لا يحدّث عنه إلا بما ثبت عنه ، و ذلك الثبوت إنما يكون بنقلالاسناد؟ وفائدته أنه لو روي عنه مايكون معناه صحيحًا 6 لكن ليس له إسناد 6 فلا يجوز أن يحدّث به عنه ؟ واللام في الاسناد للعهد 6 أي الاسناد المعثبر عند المحدثين ٤ وإلا فقد يكون للحدبث الموضوع إسناد أيضًا • قال عبد الله بن المبارك : الاسناد من الدين ٤ ولولا الاسناد لقال من شاء ٤ما شاء ٠ » قال ابن حجر : « ولكون الاسناد بعلم به الموضوع من غيره 6 كانت معرفته من فروض الكفاية؟ قبل « بَـكُنُوا عَـني ٠ يحتمل وجهين : أحدها : اتصال السند بنقل الثقة عن مثله إلى منتها. لان التبليخ من البلوغ وهو إنها الشي إلى غابته ؟ والثاني : أداء اللفظ كما سُمِع من غير تغيير ؟ والمطلوب في الحديث كلا الوجهين • • (كذا في مرقاة المفاتيح) •

نه به حديث البخاري الله على الله على الله على الله على الله عند أبوا عَلَى عُ فَانَهُ عَن عَلَى رَضِي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ لاَ تَـكَذُبُوا عَلَى ٤ فَانَهُ مَن كَذَبَ عَلَى عَلَى النبي على الله عليه وسلم قال: ﴿ لاَ تَكْذُبُوا عَلَى ٤ فَانَهُ مَن كَذَبَ عَلَى عَلَى النبي معناه: لاَ تنسبوا الكذب إلى ٤ ولا مفهوم لقوله ﴿ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن مطلق الكذب وقد اغتر قوم من النَّحَهَ فَوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: ﴿ نَحْن لَم نَكُذَبُ عَلَيه ٤ بل

فعلنا ذلك لتأبيد شربعته، وما دَرَوْا أَن نقوبله صلى الله عليه وسلم ما لم بقل، بقتضي الكذب على الله تعالى ، لانه إثبات حكم من الأحكام الشرعية ، سواء كان في الايجاب أُو الندب؛ وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه • ولا يُعْمَنَدُ عِن خالف ذلك من الكرَّامية ٤ حيث جوَّزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب ٤ في تثبيت ماورد في الـقرآن والسُّنَّة ؟ واحتج بأنه كنب له لاعليه ، وهو جهل باللغة العربية . وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طوق الحديث من زيادة لم تثبت ٤ وهي ما أُخرجه البزَّار من حديث ابن مسعود بلفظ : ﴿ مَنْ كَذَبَ عَلَى ۚ لِيُصَلُّ بِهِ ٱلنَّاسَ ٠٠٠٠ الحديثَ ؟ وقد اخْتُلِفَ في وصله و إوساله 4 ووجع الدارقطني والجاكم إرساله 6 وأخرجه الدارِ مِي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف • وعلى ثقرير "ثبوتــ ٤ الميست اللام فيه للعلة ٤ بل للصيرورة ٤ كما فسر قوله تعالى(١): « فَهَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَبًّا لِيُضِلُّ النَّاسَ » والمعنى أن مآل أمر، إلى الاضلال ٤ أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر ٤ فلا مفهوم له كقوله تعالى (١) : « لاَ تِمَا كُلُوا الَّرْ بَا أَضْمَافَنَّا مُضَاعَفَةً £وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْ لاَدَ كُم مِنْ إِمْلاَقِ » 4 فان قتل الأُ ولاد 4 ومضاعفة الربا 4 والاضلال 4 في هذه الآيات 4 إنما هولتأكيد الأمر فيها ٤ لا اختصاص الحكم ٠ » انتهى

### بيان انه ليس كل حديث في باب الترغيب تحدَّث به العامة

ثرجم لهذا المقصد المهم الامام البخاري في صحيحه بقوله : باب مَـنْ خَسَلَ بالعلم أُقواما دون قوم 4 كراهية أن لا يفهموا » ثم قال : قال على رضي الله عنه : حدِّ ثوا الناس بما بعرفون ٤ أتحبون أن بـكذَّبَ اللهُ ورسولُهُ ? ثم اسند عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال \* بَا مُعَاذُ ابْنَ جَبَل ِ ! ، قال : لَبَّبْكَ بَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ بِكَ إِنْ قَالَ : ﴿ بَا مُدَعَاذُ ! ﴿ قَالَ : ﴿ لَبَّذِكَ بَا رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة الانتام ، الانة ١٤٤ (٢) سورة الانتام ، لاية ١٥١

وَ مَعَدَّبُكَ } الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّه عَلَى الله عَلَيْه وَمَا عَلَى الله عَلَ

وسبق في الثمرة التاسعة (١) في بجث الحديث الصحيح شذرة من هذا البحث الجليل فتذكر .

وقد توسع فيه وأجاد صديقنا موالف كتاب أشهر مشاهبير الاسلام (٢) بقوله تحت عنوان: • ما كل حديث تحدث به الهامة وقدم أبي عبيدة على نقله الحديث لهامة الناس ، ماصورته: • كل مسلم اكتنه كنه الدين الاسلامي ٤ ووقف على حكمه وأصراره ٤ مرى من آياته المقطعي في الترغيب والترهيب ٤ مالو أحسن استماله ووضع بيف موضعه ٤ لكنى لازعاج النفوس الشريرة عن مواطن الرذيلة ٤ مهما التصقت بها ٤ وأمعنت فيها ٤ وجعكل النفوس البارة نوراً على نور ٤ وألبسها من الفضيلة لباساً لايصيبه بلي وقد جاء الكتاب الكريم بالترغيب ٤ ليكون باعثاً للنفوس على العمل الصالح رجاء الثواب الكريم بالترغيب ٤ ليكون باعثاً للنفوس على العمل الصالح رجاء الثواب الأخروي ٤ الذي أعداء الله لعباده الصالحين ٤ لا ليكون وسيلة لاستدراج النفوس في مدارج الاستباحة ٤ طمعاً في عنو الله ٠ لهذا جاء بازاء الترغيب بالترهيب ٤ لترسم على صفحات النفوس صورة ألفقاب كمار تسمت صورة الثواب عني كون لهامنها داع إلى الخير ٤ الشرور ٤ وزاجر عن الشر يذكرها بالثواب ٤ ويمكن منها الرغبة فيه لا إلى حد الطمع والغرور ٤ ثم الاستدراج في الشرور ؟ وزاجر عن الشر يذكرها بالثقطاع إلى نقويم أود النفس وتفطيل وظائف الحياة ٤ ولا إلى حد اليأس والقنوط ٤ ثم الانقطاع إلى نقويم أود النفس وتفطيل وظائف الحياة ٤ ولا إلى حد اليأس والقنوط ٤ ثم

<sup>[</sup>١] ص٧٩ من هذا الكتاب .

<sup>[</sup>٣] رفيق المظم ــ اشهر مشاهير الاسلام ــ ج ٢ ، ص ٢٩٧، القاهرة مطبعة الموسوعات، ١٦١٩

الاسترسال في الشهوات ٤ واقتراف المنكرات ٠ على ذلك الأساس٤ بُنِي َ الترغيب والترهيب في الاسلام ، وكل ماجاء منه في الحديث النبوي ، فالمراد منه عين ما أراده الـقرآن 6 ولـكن ما الحيلة ، وقد أولع كثير من علماء المسلمين بالافراط في الوعظ ترغيبًا وترهيبًا ، وحملوا عامة الناس على طريقتهم في فهم الدين ، فاكثروا من حمـــل الحديث وروابته ، دون النهم له ، والعلم بمقاصده ، ووضع كل شيُّ منه في محله ، والتفريق بين صحيحه وموضوعه ، حتى أُغْرَوْ العامة بعقيدة الاباحة ، لكثرة مايروون لهم من أحاديث النرغيب، ولو موضوعة ، كفضائل الصيام والصلاة ، وفضائل الشهور والأيام ، وفضائل التلاوات ؟ وجلها - إن لم نقل كلها - من الموضوع الذي تُستُدُرَجُ به العامة للاستباحة لاعتقادهم بأن من صام كذا غفر له من السيثات كذا وكذا، ومن تَنَفَّلَ بيوم كذا محيت سيآته الى كذا • ولقد بلغ ببعضهم سوء الفهم للدين • أن جعلوا لبعض الـقصائد النبوية من الفضائل ما لم يجعلوه للقرآن ، فقالوا : إن البيت الفلاني منها • لشفاء الأسقام ٤ والآخر لمحو الذنوب والآثام ٤ والثالث للنجاة من ظلم الحكام • فليت شعري ! اذا اعتقد العامية أَن تلاوة بيت من قصيد ، بكني لمحوكل مابقترفه في ٻومه من الآثام ، فالى أبــة درجة بنتهى فساد أخلافه 6 وشرور قسه ? وماذا بنفعه الـقرآن بأواس، ونواهيه 6 ووعدهووعيده، وحكمه وأحكامه ? اللهم إن هذا لغابةُ الاستهانة بالدين ، والجهل بمقاصد الاسلام ، ومنشؤه اضطراب الافهام، وتلبُّسُ الحقائق بالاوهام، منذ أُخـــذ الوضَّـاعون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأُدخلوا في الدين ماليس منه · يُضاف إليه الاكثار من حمل الحديث على غير تَفَقُّه فيه ٤ ووضع له في مواضعه التي أرادها الشارع وقصدها الاسلام • ولو تتبع العلماء سيرة الصحابة الكرام ، سيما خاصتهم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم 6 وفهموا هذا الدين حق النهم 6 لرأوًا كيف أنهم كانوا بُقلُون من رواية الحديث إلا للخاصة ٤ أو ماتعلق منه بالأحكام! حتى بلغ بُعمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن رواية الحديث ٤ ويقول : ﴿ عليكُم بِالقرآن ﴾ وما ذلك إلاخوفَ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ إذا كثرت الرواية والنقل ٤ وخوف افتتان العامة عِمَا ايس لهم به علم ويما لم يتفقهوا فيه من الحديث •

«أبو عبيدة بن الجراح ، كان منخيرة الصحابة ، وعلى جانب من التفقه في الدين والورع والنقوى دعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأن بسميه أمين هذه الأمة ؟ وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا ربما لم يسمعه منه أحد من الصحابة ، أو سمعه بعض الخاصة ، فرأى هذا الأمين أن يطوي هذا الحديث بين الجوانح ، ويضنَّ به على العامة كما ضن به عليهم رسول الله صلى عليه وسلم ، لأنعقول العامة بلابها الاغترار ، ونفوسهم يلامسها الضعف وحبُّ الشهوات، فهم بالوعيد أولى، وبالزامهم ظواهرَ الشرع أحرى • ولكن لما ألجأته الضرورة القُصُّوي وهو محصور مع المسلمين في رحمُص 6 ورأى منهم فتورا عن الحرب لا لِو َهَن ِ فِي نفوسهم ٤ أو جبن أصابهم ٤ كلا 1 وإنما هو لرهبة الخالق التي تمكنت من أفئدتهم وقلو بهم و إخافتهم من الموت ، لا لذاته ، بل لما بعده ، فقام ، فخطب فيهم وتلا عليهم ذلك الحديث وهو : • مَنْ مَانَ لا بُشْرِكُ بالله شَيْمًا ، دَخَلَ ٱلْحَنَّةَ ﴾ استحثاثا لهممهم ٤ وتخفيفا لرَوْعهم بما بعد الموت ٤ رجاء رحمة الله وعفوه عنذنوب اقترفوها مما دون الشرك 6 إِذَا تَابُوا وأَنَابُوا ٠ قَالَ لَهُم هَذَا ٤وهُو ۚ يَظُنُ أَنْ هَذَا الْحَدَبُثُ لا بتعد ي أسماعهم لاعتقاده أنهم إذا خرجوا لمكافحة الروم 6 لا يبقى منهم أحد يحدّث به ١ أو بلابس نفسه أثر منه ٤ لكثرة من كان على حصارهم من جند الروم • ولما تم الظفر للمسلمين ونجوا من براثن العدو ٤ ندم على أن حد تهم بذلك الحديث وخشي من أن يعلق في نفوسهم شيُّ منه مع أنه علقه على التوبة 6 مقام وخطب فيهم فقال : « لا تنكلوا 6 ولا تزهدوا في الدرجات ٤ فلو علمت أنه يبتى منا أحد لم أحدثكم بهذا الحديث ٠ وتالله إن قوماً بلغ بهم الايمان الصادق ٤ واليقين النابت ذلك المقام ٤ مقامَ الرهبة من الله ومن الوقوف بين بدي قدرته بعد الموت ٤ لقو مُ عامتهم أعلم بالدين ٤ وأخلص في اليقين من خاصتنا. ومع هذا فقد ندم أبو عبيدةً على أن حدَّثهم بذلك الحديث · فليت شعري ! كيف بكون الحال بعد ذلك العصرُ ٤ وماذا يشترط في المحدّثين وحَمَلَة علوم الدين ? ألا يشترط الوقوف على مقاصد الإسلام ، والنفقه في الحديث ، والعلم بحالة المخاطبين ، واجتناب الَّفُلُو ِ معهم في الترغيب والنرهيب ، ومراعاة مايلابس عقولهم من الـقوة والضعف ? وأنى بتيسر هــذا ، وقد نتج عن كثرة الرواية وحمل الحديث بلا تَفَقُّهِ فيه ٤ زبغُ العقول عن مقاصد الشرع

واجترا<sup>4</sup> الكذّابين على وضع الحديث ٤ وشدن الكتب الإسلامية بما لايرضاه الله و الرسول ٤ وهو ما كان يحذره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولهذا نهى في عصره الذي هو خير العصور ٤ عن الايركثار من رواية الحديث ٤ فما بالك بما بلي عصره من العصور ٤ « ذكر الحافظ أبو عمر بوسف بن عبدالبر الدّور طُبي الأنداسي في كتابه وجامع بهان العلم وفضله (١) في باب ذكر مَن ذَمَّ الاكثار من الحديث دون النهم له والنقة فيه مانضه « عن ابن وهب قال : صمعت سفيان بن عُيينه يحدث عن بيان ٤ عن عاصر الشهبي ٤ عن قرطة بن كعب قال : خرجنا نربد العراق ٤ فمشي معنا عمر إلى حرار ٤ فتوضأ ٤ ففسل قرطة بن كعب قال : خرجنا نربد العراق ٤ فمشي معنا عمر إلى حرار ٤ فتوضأ ٤ ففسل انتين ٤ ثم قال : أتدرون لم مَشَيْتُ معكم ٩ قالوا : نع ٤ فين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ مشيت معنا ؟ فقال : انكم تأتون أحل قرية ٤ لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصد وهم بالأطاب النه عاديث فَتَشْفَاوُهُم ؟ جو دوا الدقرآن ٤ وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أمضوا وأنا شريككم و فلما قدم قرطة فالوا : حد ثنا ؟ قال : نهانا عمر بن الخطاب ٠ »

ثم قال ابن عبدالبر بعدهذا بقليل مانصه: «قول عمر كا إنما كان لقوم لم بكونوا أحصواالقرآن فخشي عليهم الاشتفال بغيره عنه كا إذ هو الأصل لكل علم · هذا معنى قول أبي عبيدة في ذلك · ثم قال ايضًا : إن نهيه عن الا كثار كا وأمر و بالا فلال من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله صلى الله عليه وسلم كالله صلى الله عليه وسلم كالله صلى الله عليه وسلم كا وخوقًا من أن يكونوا مع الا كثار كا يحد ثون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يعوه كالأن ضبط من قلّت روايته كا أكثر من ضبط المستكثر كا وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يوممن مع الا كثار كا فلمذا أمرهم عمر من الا وقلال من الرواية ، » انتهى

<sup>[</sup>۱] ص ۱۷۰ م ۱۷۰ « ذ ، س »

#### 12

## وجوب تعرف الحديث الصحيح من الموضوع

لمن يطالع المؤالفات التي لم تميز مين صحيح الاحاديث وسقيمها

قال شيخ الإسلام تتي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في مكتوبه لجماعة العارف الجليل الشيخ عدي بن مُسافر رحمه الله تعالى في بعض فصوله (١): « وأنتم — أصلحكم الله — قد من الله عليكم بالانتساب إلى الاسلام ، الذي هودين الله ، وعافاكم بماأب أي السُنّة من به من خرج عن الاسلام من المشركين وأهل الكتاب وعافاكم بانتسابكم إلى السُنّة من أكثر البدع المُسطة ، مثل كثير من بدع الروافض والجَهُ ميهة والخوارج والقدربة ، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره ، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة والجاعة ، وهذا من أكبر نِعَم الله على من أنهم عليه بذلك ، فان هذا تمام الايمان وكال الدين؛ ولهذا أكثر فيكم من أهل الصلاح والدين، ما لا يوجدمثله في طوائف المبتدعين ، وفيكم من أولياء الله فيكم من له لسان صدق في العالمين ، فان قدماء المشابخ الذين كانوا فيكم ، مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن على بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري ، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن ما غطم الله به أقداره ، ورفع به مناره ، »

ثم قال: «والشيخ عدي قدس الله روحه ٤ عقيدته المحفوظة عنه ٤ لم يخرج فيها عن عقيدة من نقدتم من المشايخ الذين سلك سبيلهم ٤ كالشيخ عبد الواحد الشيرازي ٤ وكشيخ الاسلام الهكاري ونحوهما • وهؤلاء المشابخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل الدنة والجماعة ٤ بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة ٤ والدعاء إليها ٤ والحرص عكى نشرها ٤ ومنابذة من خالفها ٤ مع الدين والفضل والصلاح ٤ ما رفع الله به أقداره ٤ وأعلى مناره ؟ وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد ٤ مع أنه لا

<sup>(</sup>۱) الوصيه الكبرى، ص ۲۷۲ ج ۱ ، من بجوعة الرسائل الكبرى

بُرَّ وأَن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحــــة ، والدلائل الضعيفة ، كَأَحَادِبِثُ لَا تَثْبِتَ ٤ ومقابيس لا تَطَّر د ٤ ما يعرفه أهل البصيرة • وذاك أن كل أحد بُـوْخذ من قوله وبُـنرك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا سيما المتأخرون من الأُمة الذين لم بُحـٰ كَرِمُوا معرفة الكثاب والسنة ٤ والفقه فيهما ٤ ويميزوا بير. صحيح الأحاديث وسقيمها ٤ ونانج المقابيس وعقيمها ٤ مع ما ينضمُ إلى ذلك من غَلَبَة الأهوا ٤٠ وكثرة الآراء 4 وتَغَلَّظ الاختلاف والافتراق 4 وحصول المداوة والشقاق ؟ فان هذه الأسباب ونجوَ ها عمما يوجب قوة الجهل والظلم اللذَين نعت الله بهما الانسان \_ف قوله : « وَ حَمَدَلَهَا ٱلا إِنْسَانُ ؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ! »(١) فاذا منَّ الله على الانسان بالعلم والعدل ٤ أنقذه من هذا الضلال • وقد قال سبحانه : « وَٱلْعَصْرِ ٤ إِنَّ ٱلانْسَانَ لَفِي خُسْرِ ٤ إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَمِ لُوا ٱلصَّا لِحَاتِ ٤ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصِّبْرِ · » وقد قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِيمَةً كَهْدُونَ بِأَمْ ِكَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾ وَكَانُوا بَآ يَانِنَا بُوقِنُونَ ٠ » (٢) وأنتم تعامون — أصلحكم الله — أن السنة التي يجب انباعها ٤ وبُحمدُ أَهْلُهَا ﴾ وَبُذَمُّ من خالفها ؛ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعنقادات وأمور العبادات ٤ وسائر أمورالديانات ٠ وذلك إنما بُعْرَفُ بمعرفةأحاديث النبي صلى الله عليــه وسلم 6 الثابتة عنه في أقواله وأفعاله 6 وما تركه من قول وعمل 6 ثم ماكان عليه السابقون والتابعون لم باحسات • وذلك في دواوين الاسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم ، وكتب السنن ، مثل سنن أبي داود ، والنَّسائي ، وجامع الترمذي ٤ ومُوَطَّأُ الامام مالك؟ ومثل المسانيد المعروفة ٤ كمثل مسنَد الامام أحمدوغيره٠ ويوجد في كتب التفاسير والمغازي ٤ وسائر كتب الحديث ٤ جملها وأجزائها ٤ من الآثار ٤ ما يُستَدَلُ ببعضها على بعض • وهذا أمرُ قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حنى حِفظ الله الدين على أهله • وقد جمع طوائفُ من العلماء الأحاديثوالآثار المرويَّة في أُ بواب عقائد أهل السنة ٤ مثل حماد بن سلمة ٤ وعبد الرحمنبن مهدي ٤ وعبد الله بن عبدالرحمن الدارِ مي من وعثان بن سعيد الدارِ مي وغيرهم في طبقتهم ومنهاما بَوَّب عليه المخاري

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب ، الابة ٧٢

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ، الآبه ٢٤

وأبو داود والنّسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد ، وأبي الشيخ الأصبهاني ، وعبد الله بن أحمد ، وأبي الحسن الدارقطني ، وأبي عبد الله بن منده ، وأبي القامم وأبي بكر الآجري ، وأبي الحسن الدارقطني ، وأبي عبد الله بن منده ، وأبي القامم اللالكائي ، وأبي عبد الله بن بطه ، وأبي عمر الظلمنكي ، وأبي نُمينم الأصبهاني ، وأبي المرابئي ، وأبي ذر الهروي ، وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحادبث الضعيفة ، ما يعرفه أهل المعرفة ،

« وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات 6 وعامة أبواب الديس 6 أحاديث كثيرة 6 تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى قسان :

منها: ما بكون كلاماً باطلاً ، لا يجوز أن يقال ، فضلاً عن أن بضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟

والقسم الثاني: من الكلام ، ما يكون قد قاله بعض السلف ، أو بعض العاباء ، أو بعض العاباء ، أو بعض النابي من الناس ، وبكون حقا ، أو مما بسوغ فيه الاجتهاد ، أو مذهباً لقائله ، قيمزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث ، مثل المسائل التي وصفها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري ، وجعلها ميحنّة يُفَرّق فيها بين السُنْيي واليدعيي ، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين ، وجعل لها إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعلها من كلامه ، وهدا بعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى ، وهذه المسائل ، وإن كان غالبها موافقاً لأصول السنة ، ففيها ما إذا خالفه الانسان يحكم بأنه مبتدع ، مثل أول نعمة أنم بها على عبده ، فان هذه المسألة ، فيها نزاع بين أهل السنة ، والنزاع فيها لفظي ، لا أن مبناها على أن اللذة معتقبها ألم ، هل نسمى نعمة أم لا ? وفيها أبضا أشياء صجوحة ،

فالواجب أن بغرق ببن الحديث الصحيح ، والحديث الكذب ، فان السنة هي الحق دون الباطل ، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة ، فهذا أصل عظيم لأهل الاسلام عموماً ، ولمن بدعي السنة خصوصاً » انتهى .

#### 77

## بيان انه لا عبرة بالاحاديث المنقولة في كتب الفقه والتصوف

ما لم يظهر سندها وان كان مصنفها جليلا

قال العلامة ملا على المقاري في رسالة الموضوعات (١٠): «حديث: من قضى صلائه من الفرائض في آخر جمعة من رمضان ٤ كان ذلك جابراً لكل صلاة فائنة في عمره إلى سبعين منه » باطل قطعا ٤ ولا عبرة بنقل صاحب النهاية وغيره من بقية شُرًاح الهداية ٤ فانهم ليسوا من المحدثين ٤ ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين ٠ » اه

وقال السبوطي في مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود 6 على حديث « نهى أن بمشط أحدناكل بوم ٠٠٠»: « فان قلت : لم أقف على هذا بإسناد 6 ولم أر مَنْ ذكره إلا الغزاليّ في الاحياء ؟ ولا يخفى مافيه من الأحاديث الـني لا أصل لها ٠» اه

وظاهر أنهم لم بوردوا ما أوردوا مع العلم بَكونه موضوعًا ، بل ظنوه مرويا · ونقدُ الآثار من وظيفة حَمَلَةِ الأخبار ، إذ لكل مقام مقال ، ولكل فن رجال ·

#### 1 £

## الرد على من يزعم تصحيح بعض الاحاديث بالكشف بان مدار الصحة على السند

في فتاوى العلامة الشيخ عُلَيْش رحمه الله ماه ثاله: « وسئل عن حديث و يس لِما قرأت له ، هل هو صحيح ، وما يترتب على من شَرَّع على مَن أَنكر صحته ، أفيدوا الجواب ؟ فأجاب بمانصه: « الحمد لله ؟ نصَّ الحافظ السخاوي في كثابه و المقاصد الحسنة ، في أجاب بمانصه الشتهرة على الألسنة ، على أن هذا الحديث لا أصل له ، وكذلك سيدي محمد الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، على أن هذا الحديث لا أصل له ، وكذلك سيدي محمد

<sup>(</sup>١) ص ٨٥ ، طبع القسطنطينية

الزرقاني في مختصره 6 ويترتب على هذا المشنع المذكور 6 الأدبُ الشديد 6 لتجارئه على التكلم بغير علم ؟ والظاهر من حال هذا الرجل أنه جاهل جاف غليظ الطبع 6 لم يخالط أحداً من أهل العلم ؟ ومثل هذا بخشى عليه مَقْتُ الله تعالى لخوضه في الأحاديث بغير معرفة 6 إذ من له معرفة لابذكر المنصوص ، وشدة الجهل وضعف العقل وعدم الديانة توجب أكثر من ذلك والله أعلم ٠ »

وكتب على هذا السؤال أيضاً الشيخ إبراهيم السقاء 6 خطيب الأزهر مانصه: «الحمد لله ؟ قرر الشعراني في كتابه البدر المنير 6 نقلاً عن الحافظ السخاوي 6 أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له 6 ثم قال : وهو عند جماعة الشيخ إسمعيل اليمني قطعي 6 انتهى 6

فهذا بما اختلف فيه الناس ، فلا بليق أن يُود على من أنكر صحته ، فان السخاوي أنكرها ، ولا بليق أن يُود على من قرره ، فان بهض الناس قد قرره كما سمعته عن الشعراني ، وفضل «يس»وكونها لقضاء الأغراض الدنيوية والأخروية ، لا بتوقف على هذا الحديث فانه قد وردت به أحاديث أخر ، هذا مافتح الله به ، » الفقير

#### ابراهيم الس<mark>فاء الشافعى</mark> عن عنه

قال جمع فناوى الشيخ عليش رحمه الله: ولما اطلع على هذا الجواب شيخنا أبو يجبى (بعني الشيخ عليشا) كتب عليه مانصه: «الحمد لله؟ من المعلوم لكل أحد ، أن الأحاديث لاتمثبت إلا بالأسانيد ، لابنحو الكشف وأنوار القلوب ، فا نقله الشعراني عن جماعة سيدي إسمعيل اليه في إن كان المراد صحة الله ظكا فهم المه في ، توقف الأمر على السند ، وإلا رُدَّ القول على قائله كائناً من كان ، ودين الله لامحاباة فيه ، والولاية والكرامان لادخل لها هنا ؛ إنها المرجع للحُهَّاظ العارفين بهذا الشأن ، والحدبث عنده منه منه له أمل له ، فقد ذكره منلا على قاري وقال :قال السخاوي : لا أصل له ، وقال في خطبة كتابه : إنه لابذكر الحدبث الثابت ، ولا المختلف في وضعه ، وإن كان المراد صحة معناه ، كما هو اللائق بتحسين الظن بالسادة ، فهذا أس قربب ، لا أن من المرا

صح توكله ٤ وصدق إخلاصه ٤ إذا دعا آلاله أجابه ٤ خصوصاً إذا توسل بالقرآن ٠ وبقع مثل هذا في كلام الحفاظ ٤ فقد قال أبو بكر بن العربي لما تكلم على حديث «سورة المائدة ٤ نعمت الفائدة » : • أنا أقول : سورة المائدة نعمت الفائدة ٤ لكن اللفظ لم يرد ٠ » انتهى ٠

إِلا أَن هذا غير مانحن فيه ؟ فَتَمَقُّبُ هذا المهني على السخاوي و بآخر عبارة الشعراني في غير محله ، لا نه مبني على مافهم من إرادة صحة اللفظ ، وقد علمت أنه لا يصح لتوقفه على السند ، ولم بوجد ، إذ لو وجد لعرفه الحفاظ ، وذكر وا الحديث في كتبهم ، وقوله : « فهذا بما اختلف فيه » فيه مافيه ؟ ويود و كلام منلا على ، وقوله : « ولا بليق الرد على من قرره » كأن مراده المفتى الأول ، وهو لم يرد على من قرر ، إنما رد على من تكم بلا علم ، وخاض بغير معرفة ، والرد على هذا متعين ، وكأ نه لم بفهم ألفاظ من رد عليه ، كأ أنه لم بفهم مراد من رد به ؟ وكما أنه لم بنهم السؤال حيث قال : وفضل (يس» النج فان فضل جميع القرآن لانزاع فيه بين المسلمين ، وقوله: «هذا مافتح الله به» لم أفهم ممناه ، فانه إذا لم يحقق مراد من بتعقب بكلامه ، ولا بتدبر السوال ، ولم يفهم ألفاظ من رد عليه ، مع كون الرد فضولا ، لا أنه إنما مئل عما في السوال ، وأما في جواب الحيب فلا ؟ عليه ، مع كون الرد فضولا ، لا أنه إنما على السوال ، وأما في جواب الحيب فلا ؟ فأن شيء وقع الفتح ، وإن كان هذا غابة مَدَكة هذا الرجل ، فانا لله ! قد كنت أَن قت القبة شيخاً والله أعلم !! » اه كلام الشيخ عليش ،



# الباب الخامس

في

## الجرج والتعديل

وفيه مسائل

1

#### بيان طبقات السلف في ذلك

قال الحافظ الذهبي الدمشتي رحمه الله تعالى في جزء جمعه في الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب ردّه ما نصه : « وأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي م وإن جرى ما جرى ، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات ، فما بكاد يسلم من الفلط أحد ، لكنه غلط نادر لايضر أبداً ، إذ على عدالتهم وقبول مانقلوا العمل ، و به ندين الله تعالى ، وأما التابعون فيكاد بعدم فيهم من بكذب عمداً ، لكن لم غلط وأوهام ، فما ندر غلطه في جنب ما قد حمل آحد من كذب عمداً ، اكن لم غلط وأوهام ، فما ندر أيضاً ، ونُقل حديثه ، وعمل به على تردد بين الأثمة الأثبات في الاحتجاج بمن هذا أيضاً ، ونُقل حديثه ، وعاصم بن ضمرة وصالح مولى التوامة ، وعطاه بن السائب ونحوه ، ومن فحش خطره و كثر افرزد ، لم بُحتَمج بجديثه ، ولا بكاد يقع ذلك في التابعين كالك الأولين ولو و محد ذلك في صفار التابعين كمن بعده ، وأما أصحاب التابعين كالك والأوزاع وهذا الضرب ، فعلى المرانب المذكورة ، ووجد في عصره من بعمد الكذب أو من كثر غلطه فَتُر ك حديثه ، هذا مالك هو النجم الهادي بين الأمة وما الكذب أو من كثر غلطه فَتُر ك حديثه ، هذا مالك هو النجم الهادي بين الأمة وما الكذب أو من كثر غلطه فَتُر ك حديثه ، هذا مالك هو النجم الهادي بين الأمة وما

سَلِمَ مَن الكلام فيه ، ولو قال قائل عند الاحتجاج بمالك: فقد تكام فيه ، لعزر وأهين وكذا الأوزاعي ثقة حجة وربما انفرد وقرهم ؟ وحديثه عن الزهري فيه شي عما ، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: «رأي في ضعيف ، وحديث ضعيف » وقد تمكليف لمعنى هذه الله فيه أحمد بن حنبل: «رأي في ضعيف ، وحديث ضعيف » وقد تمكليف لمعنى هذه الله فله وكذا تكلم من لا بفهم في الزهري لكونه خَضَب بالسواد ، وليس زي الجند ، وخدم هشام بن عبد الملك ، وهذا باب واسع ، والما وإذا بلغ قُلَّة يَن لم يحمل الحَبَث ؟ والمؤمن إذا رجحت حسناته وقلت سيئاته فهو من المفلحين ، هدذا أن لو كان ما قيل في الثقة الرضي مو ثراً ، فكيف وهو لا تأثير له ? » انتهى كلام الذهبي ،

\*\*\*

#### 7

### بيان أن جرح الضعفاء من النصيعة

قال الامام النووي: ﴿ اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالانفاق 6 للضرورة الداعية إليه 6 الصيانة الشريعة المحرّمة 6 وليس همو من الغيبة المحرّمة 6 بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولم يزل فضلا ألا ثمة وأخيار هم 6 وأهل الورع منهم يفعلون ذلك ٢٠ وقد تكلم الامام مسلم على جماعة منهم في مقدمة صحيحه 6 وقد منه في مبحث الضعيف تحبّ ترجمة قول مسلم رحمه الله أن الراوي عن الضعفاء غاش آثم جاهل زيادة على ذلك فارجع إليه (١١).

\*\*\*

#### ٣

### بعث تعارض الجرح والنعربل

« إِذَا اجتمع في الراوي جرح منسر وتعديل ع فالجمهور على أن الجرح مقد من ولو. كان عدد الجارح أقل من المهدر ، قالوا : لأن مع الجارح زيادة علم ؟ وقيل : إن

زاد المعدّ لون في العدد على الحر حَبِن ، قدّم التعديل ، النّهاى ما في النَّهْريب وشرحه (١٠٠ وهذا اللهول وإن ضفف فهو الذي بنجة ، وما أحسن مذهّب النَّسائي في هذا الباب : وهو أن لا يترك حديث الرجل حق يَجْمَع الجَيْع على تركه ، ولذا أرى مَن الوَّاجِب على الحَقَيْق أن لا يترك حديث الرجل حق يَجْمَع الجَيْع على تركه ، ولذا أرى مَن الوَّاجِب على الحَقَيْق أن لا يكتني في حال الراوي على المحتمرات في أسماء الرجال ، بل يرجع إلى مطولاً نه الذي تحكي أقوال الأثمة ؛ فعسى أن لا يرى إجماعًا على تركه بل يرى كثرة فيمن عذاله ، فلي تركه بل يرى كثرة فيمن عذاله ، فلي تركه بل يرى كثرة فيمن

ثم رأيت التّاج السبكي قال في طبقانه: ﴿ الحَدْرَكُلُ الْحَدْرَ أَنْ نَفهِم أَنْ قَاعَدَ بَهِمَ الْجَرْحُ مَقَدً مُ عَلَى التّقَدِيلُ إِطْلَاقُهَا عَ بِلِ الصّوابُ أَن مَن ثُبَتَتَ إِمَامَتُه وَعَدَالْتُهُ عُ وَكُثْرَ مَادَحُوهُ عُ وَنَدر جَارِحُوهُ عُ وَكَانَت هَناكُ قُرِيئَةُ دالله عَلَى سبب جَرْحَهُ عُ مِنْ تَعْصَب مَدْهِي وَ عُلُو عَيْرَ فَعُلُ أَبْضًا: ﴿ قُدُ عَنَ قَناكُ أَنُ الجَارِحُ مَا فَعَيْرِهُ عَلَى أَبْضًا عَلَى مَعاصِيه عَ وَمَادُحُوهُ عَلَى ذَامِيةً عُ لَا يَقْبِلُ مَنه الجَرِح وَإِن فسره في حق من غلبتطاعته على معاصيه ع ومَادُحُوه على ذامية عُ وَمَن كُوهُ عَلَى جَارِحِيهُ عُ إِذَا كَانَتُ هَناكُ قُرِينَة يَشْهِدُ الْمَقْلُ بَأَن مَثْلُهُ مِن تعصِب مَذَهِي عُ وَمَا فُورِي وَغِيرُهُ وَمَن عَلَى النّظراء وغيرُ وَلك وحينَذَ فلا بِلّنَا فَعَيْ وَالنَّ سَائِي فِي أَحِد أَن الْمَالُورِي وَغِيره فِي أَلِي حَنيفَه عُ وَابَن أَبِي ذَئِب وغيره فِي مالك عُ وابن معين فِي الشّافِعِي عُ وَالنَّسَائِي فِي أَحِد ابن صالح عُ وَغُوهُ و وَلَو أَطْلَقنَا نَقَدَيم الجُرح عُ لما صَلَّى أَنا أَحد من الأَثْمَة إِذْ مَامن إِمَامُ اللّه وقد طَعَن فيه طاغنون عُ وهلك فيه هالكون ٠ ﴾ اهِ الله وقد طمن فيه طاغنون ع وهلك فيه هالكون ٠ ﴾ اه

وقال الحافظ الذهبي في ميزانه في ترجمة الحافظ أبي نُعَيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ما نصه : «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبَر أبه ، لا سما إذا لاح اك أنه اداوة أو لمذهب أو لحسد ؟ وما ينحو منه إلا من عصمه الله ؟ وما علمت أن عصراً من الأعصار سليم أهله من ذلك كراريس .» سليم أهله من ذلك كراريس .»

وقال العارف الشعراني قدس مسره في مقدمة الميزان : « ما من راور من الرواة المحدثين والمجتهدين كلهم إلا وهو بقبل الجرح كما يقبل التعديل لو أضيف اليه 6 ما عدا الصحابة ؟

<sup>(</sup>۱) س ۱۱۲ « ذ ۰ س ؟

وكذا التابعون عند بعضهم لعدم العصمة ٤ أو الحفظ في بعضهم · ولكن لما كان العلما وضي الله عنهم أمناه على الشريعة وقدموا الجوح أو التعديل عُمِلَ به مع قبول كل الرواة لما وصف به الآخر احتمالاً ؟ وإنما قسدم جمهورهم التعديل على الجرح ٤ وقالوا : الأصل العدالة ٤ والجرح ماري ٤ لئلا بذهب غالب أحاديث الشريعة ؟ كما قالوا أيضا : إن إحسان الظن بجميع الرواة المستورين أولى ؟ وكما قالوا : إن مجر د الكلام سين شخص الريسة ط مروبة ٤ فلا بد من الفحص عن حاله ، وقد خر ج الشبخان خلق كثير ممن تكم الناس فيهم ٤ إيثاراً لا بنات الأدلة الشرعية على قيها ٤ ليحوز الناس فضل العمل بها ؟ فكان في ذلك فضل كثير للأمة ٤ أفضل من تجريحهم ؟ كما أن في تضعيفهم اللاً حاديث أيضارحمة للأمة ٤ أفضل من تجريحهم ؟ كما أن في تضعيفهم اللاً حاديث أيضارحمة للأمة ٤ بضعفوا شبئاً فكان في ذلك فائهم لو لم بضعفوا شبئاً من الأحاديث ٤ وصححوها كلها ٤ لكان العمل بها واجباً ٤ وعجز عن ذلك غالب الناس ٤ فاعلم ذلك ٠ » انتهى

\*\*\*

#### 4

### بیان أن تجریح بعض رجال الصعبعین لایه اً به

قال الارمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: «مااحتج البخاري ومسلم به من جاعة عُلِمَ الطعن فيهم من غيرهم عممول على أنه لم يثبت الطعن الموشر مفسر السبب » وقال النووي في شرح البخاري: «ماضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة ، » وقال الحافظ الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تُكلُّم فيهم بما لا بوجب ردّه مانصه: «وقد كتبت في مصنفي الميزان عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم لكون الرجل منهم قد درو ن اسمه في مصنفات الجرح وما أوردنهم لضمف فيهم عندي ، بل أيموف ذلك ، وما ذال بَحر في الرجل الشَّبتُ ، وفيه مقال من ليم به ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عِدَّة من الصحابة والتابعين والأثمة ، فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما ، والله يرضي عن الكل ، وبنفر لهم ، فما ه

بمعصومين ٤ وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تليّـنهم عندنا أصــلاً ؟ وبنكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرُّحًا فيالطاعنين. فانظر إلى حكمة ربك 4 نسأَل الله السلامة • وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض 4 ينبغي أن بطوى ولا يروى ٤ ويطرح ولا يجمل طعنًا ٤ ويعامل الرجل بالعدل والقسط · » انثهى وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (١) ٤ في الفصل التاسع \_في سياق أسماء من طُعنَ فيه من رجال الصحيح والجواب عنه مانصه : « ينبغي لكل منصف أن يعلم أن نخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مُقتَمض لعدالته عنده ٤ وصحة ضبطه ٤ وعدم غفلته ٤ ولا سيا ما انضاف إلى ذلك من إطباق حجهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين • وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرِّ جَ عنه في الصحيح 6 فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما • هذا إذا خرج له في الأُصول • فأَما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعالمِق ٤ فهذا يتقاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ٤ مع حصول امم الصدق لهم ٤ وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً ٤ فذلك الطمن مقابل لتعديل هذا الامام ٤ فلا يقبل إلا مُبَيِّنَ السبب ٤ مفسِّراً بقادح بقدح في عدالة هــذا الراوي ٤ وفي ضبطه مطَّلَقًا ٤ أَو في ضبطه لحبر بعينه ؟ لأن الأسباب الحاملة للا ئمة على الجرحمنه او تة عمنها مابقدحومنهامالا بقدح وقدكان الشيخ أبو الحسن المقدمي بقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: « هذا جاز القنطرة » يعني بذلك أنه لا بُلْتَفَدت م إلى ماقيل فيه • قال الشيخ أَ بو الفتح النقشيري ٤ هو ابن دقبق العيد في مختصره لكتاب ابنالصلاح في مختصره: « وهكذا نعلقد 6 وبه نقول 6 ولا نخر جعنه إلا بحجة ظاهرة 6 وبيان شاف 6 يزبد في غلبة الظرف على المعنى الذي قدمناه من الفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ؟ ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما ٠

• قات: فلا يقبل الطمن في أَحدمنهم إلا بقادح واضح 4 لأن أسباب الجرج مختلفة 4؛ مدارها على خمسة أشيا • : البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلِّس أو يوسل • فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۳ ﴿ ذَ ٠ س ﴾

أُخرج لهم في الضعيم 6 لأن شرط الضعيج أن بكون راوبه معروفاً بالفدالة ؟ فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنة معزوف ؟ وْلَا شُكُّ أَنْ المَسْلَةُ عَيْ لمفرفته مقد م على من يدُّ عي عدم معرّفته لما مع المثبت من زيادة الثلم • ومعُ ذلك فلا تحجد في رجال الصحيح أحداً مَن يسوغ إطلاق اشمَ الجنالة عليه أُصَّلاً ٤ كما سَنبيَّنهُ - وأمَّا الغلط فتارة بكثر من الراوي ٤ وتارة بقل ؟ فحيث بؤصَّقت بكُّونه كثير الغلط ينظر فيها أخرج له 6 إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط عُيلًا أن المعتمد أصل الحديث لاخصوص هذه الطرُّبق ٤ وإنَّ لم بوجد إلا من طرَّبقة ٤ فهدًا قادح بوجب النوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله • وليس في الصّحية بخمد الله من ذلك شيء وحيث بوصف بقلةالغلط كما يقال: سيءالحفظ 6 أو كَاثُرُ أَوْهَامَ 6 أوْله مناكبر وغير ذلك من العبارات ؟ فالحسَم فيه ٤/ كَالْحَكُم فِي الذي قبلة ٤/ إلا أن الزواية عَن هؤلاء في المتابعات 6 أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك ؟ وأما المخالفة 6 وينشأ عَنها الشذوذ والنكارة 6 فاذا روى الضابط والصدوق شبئًا فزواه من هُو أَحفظ منه 6 أو أكثرَ عدداً ٤ بخلاف ماروى ٤ بحيث بتقذر الجنُّع على قواعد المحدُّثين ٤ قهذا شَاذٌ ؟ وقد تشتد الصعيح منه إلا نزر يسير • وأما دعوى الانقطاع ، فمدفوءة عمن أخرج لهم البتخاري ، ك لِمَا عُلِمَ من شرطه ؟ ومع ذلك فلحنكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة 6 فان وجد التضريخ بالساع فيها ١ اندفع الاعتراض وإلا فلاً • وأما البدعة ٤ فالموصوف بها إما أن بكون بمن بكةًر بها أو بفسَّق ٤ فالمكفر بها لاَبْدَّ أَن بِكُون ذلك النَّكَفير مَتَّفَقًا عليه من قواعد جبيع الائمة ُ كَا فِي غلاة الروافض 4 من دعوى بعضهم حلولاالإلهية في على أو غيره 6 أو الإيمان برجوعة إلى الدَّنيا قبل بومُ القيامة 6 أو غير ذلك ؟ وليس في الصخيخ من حديث هؤلاء الثيء البنة . والمفسَّق بها كبدع الخوارج والرءافض الذين لايفلون ذلك التألو ؟ وغيرُ هو لاء من الطوائف المخالفين لأُصول السنة خلافًا ظاهرًا ، لكنه مستند إلى تأوبل ظاهرُه سائغ . فقد اختلف أَهُمُــُـل السنة في قبول حديث مَن هذا سبيلُهُ إذا كان معرونًا بالتحرُّ زِ من الكَذِّبَ ، مشهؤراً

بالسلامة من خوار ما المروء ة عموصوفا بالديانة أو العبادة ، فقيل: بُقبلُ مطالماً ؟ وقيل : يُردَ وُ مطلماً ؟ والثالث الفصيل بين أن يكون داعية البدعته ، أو غير داعية ؟ فيقبل غير الداعية ، ويُردَ حديث الداعية ، وهذا المذهب هو الأعدل ، وصارت إليه طوائف من الأئمة ، وادعى ابن حَبان إجاع أهل النقل عليه ، لكن في دعوى ذلك نظر ، ثم اختلف القائلون بهذا النفصيل فيعضهم أطلق ذلك ، وبعضهم زاده فنصيلاً فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما بشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهراً فلا نقبل ؟ وإن لم تشتمل فتقبل ، وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال : إن اشتملت روايته على مابرد بدعته قبل وإلا فلا ؟ وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع ، سواء كان داعية أم لم يكن ، على مالا تعين أن يعينه أن تقيل المطلقاً أو ترد مطلقاً ؟ مأل أبو الفتح القشير يك إلى فصيل آخر فيه فقال : إن وافقه غيره فلا يلثقت إليه هو ، إخماداً لبدعته ، وإطفاء لناره ، فيصيل آخر فيه فقال : إن وافقه غيره فلا يلثقت إليه هو ، إخماداً لبدعته ، وإطفاء لناره ، وإن لم بوافقه أحد ، ولم بوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه ، وتحرزه عن الكذب ، واشتهاره بالدين ، وعدم تعلق ذلك الحديث بدعته ، فينبغي أن تُقدَم مصلحة الكذب ، واشتهاره بالدين ، وعدم تعلق ذلك الحديث بدعته ، فينبغي أن تُقدم مصلحة وعصل ذلك الحديث بدعته والله أعلى .

﴿ واعلى: أنه قد وقع من جاعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد ، فينبغي التنبه لذلك ، وعدم الإعتداد به إلا بحق ، وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا ، فَضَعَه هم لذلك ، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق ، وأبعد من ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر بكون الحل فيه على غيره ، أو للتحامل بين الأقران ، وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من ضعف من هو أوثق منه ، أو أعلى قدراً أو أعرف بالحديث ، فكل هذا لا يعتبر به ، »(١)

ثم مسرد الحافظ أسماء من طَعِنَ فيه من رجال البخاري مع حكاية الطعن والتنقيب عن سبه ، والنقيام بجوابه والتنبيه على وجه رده ، فرحمه الله تعالى ، ورضي عنه ، وجزاه خيرا .

٥

### النافلون المبدعون

سلف في المقالة قبل ُ 6 أن مِن أسباب الجرح البدعة 6 ونقلنا عبارة الفتح في ذلك بما كنى • بيد أنا نزبد المقام بيانًا لا هميته فنقول:

ذهب الجهور إلى أنه لا نقبل رواية المكفر ببدعته ، وهو من يعنقد ما يستلزم الكفر ، وال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (۱) « والتحقيق أنه لا يُرَدُّ كل مكفر ببدعته الأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ؟ وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أُخِذَ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي تردُّ روايته من أنكر أمراً متواثراً من الشرع ، معلوماً من الدين بالضرورة ، وكذا من اعنقد عكسه ، فأما من أمراً متواثراً من الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه ونقواه ، فلا مانع من قبوله ، »

قال السخاوي: «وسبقه ابن دقيق العيد فقال: الذي نقر ً عندنا 6 أنه لا نعتبر المذاهب في الرواية 6 إذ لا محفر أحداً من أهل القبلة إلا با كار قطعي من الشريعة 6 فاذا اعتبرنا ذلك 6 وانضم إليه الورع والنتوى 6 فقد حصل معتمد الرواية وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء » ثم قال السخاوي: «وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيا روينا عنه: لا تَظُنَّ بكلمة خرجت من في آمري مسلم شرًا 6 وأنت تجد لها في الخير محلاً ٠ »

و في جمع الجوامع (۱): « يُعْبَلُ مبتدع يُعَرِمُ الكذب · » اه قال الحلي (۱): « لأَ منه فيه مع تأويله في الابتداع ، سواء دعا الناس اليه أم لا · » انتهى ولذا ردً

<sup>(</sup>۱) ص ٤ و د ، س ۽

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١١٥ [ذ ٠ ص]

العراقي (١) على من زعم أنه لا يحتج بالدعاة ٤ بأن الشيخين احتجا بهم ٠ قال : فاحتج البخاري بعِمران بن حِطّان ٤ وهو من الدعاة — أي دعاة الخوارج — واحتجا بعبدالحميد ابن عبد الرحمن الحماني ٤ وكان داعية إلى الاورجه ؟ وأُجاب بأن أبا داود قال : « ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج ٠» ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعمج ٠

أقول : ههنا أمر ينبغي القطُّنُّله ٤ وهو أن رجال الجرح والتعديل عدُّوا في مصنفاتهم كثيراً بمن رُمِي ببدعة 6 وسَنَدُم في ذلك ما كان بقال عن أحد من أولئك أنه شبعي أو خارجي أو ناصبي أو غير ذلك ؟ مع أن الـقول عنهم بما ذُكرَقد بكون تَقَوُّلاً وافترا ومما يدلُّ عليه أن كثيراً من رُّمي بالنشيُّع من رواة الصحيحين لانعرفهم الشيمة أصلاً • وقد راجعت من كثب رجال الشيعة كتاب « الكشي » و « النجاشي » ، فما رأبت من رماهم السبوطي نقسلاً عمن سلفه بالتشيع في كتابه النقريب ٤ من خرَّج لهم الشيخان وعدُّهم خمسة وعشرين إلا راوبين وهمسا : أبان بن تغلب ٤ وعبد الملك بن أعين ٤ ولم أر للبقية في ذبتك الكتابين ذكرا • وقد استفدنا بذلك علما مها ٤ وفائدة جديدة ٤ وهي أنه بنبغي الرجوع في المرمية ببدعة إلى مصنفات رجالهـا ٤ فبها بظهر الأصيل من الدخيل ٤ والمعروف من المنكور ٠ ونظير هذا ماكنت أدلُّ عليه ٤ وهو الرجوع في أقوال الغِرَقِ إلى مصنفاتها المتداوَلة حتى بنثلج بها الصدر؟ وإلا فكم من قول أَفْتُر ِي على مذهب أو نقل مقلوبًا ٤ أو فاقدَ شرط ٤ كما يعلمه من حقق ورجع إلى الأصول. بل رأ يتمنالشَّرَاح من يضبط لفظة لغوية وبعزوها ، وبمراجعة المَ أَرْو ِ إليه يظهر اشتباه في المادة ، فَت ذَبُّه لهذه الفائدة واحرص عليها •

\*\*\*

<sup>(</sup>١) شرح مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٨ سـ حلب ، المطبعة العلمية ، ١٣٥٠ هـ

#### النافلون المعهولون

قال الخطيب البغدادي : « المجهول عند أهل الحديث ، هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في قسه ، ولاعرفه العلماء به ومن لم يُعرَفُ حديثه إلا منجهة راو واحد ، وأقل ماير تفع به الجهالة ، أن يروي عنه اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم ، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ، » وقال الدَّارَقُطْني : « تثبت العدالة برواية ثقتَيْنِ عنه ، »

#### \* \* \*

#### V

فول الراوي: همرتني النفذ كاو من لا اتهم كاهل هو تعميل لم ؟

ذهب الأكثرون إلى أنه لا بكننى به في التعديل حتى يسمية كالا نه وإن كان ثقة عنده كا فلعله ممن جُرح بجرح قادح عند غيره كابل إضرابه عن تسميته ريبة تُوقِع نردُدا في القلب وقيل: إن قائل ذلك متى كان ثقة مأمونا كافانه بُكتنى به كالو عبنه كا إذ لو علم فيه جرحاً لذ كراه كول لم بذكره لكان غاشاً في الدين كا ولا بلزم من إبهامه له تضعيفه عنده كالاً نه قد يبهم لصغر سنه كا أو لطبيعة المماصرة أو المجاورة مما نقتضيه ظروف الزمان كا والمحققون على الأول كما في النقريب وشرحه م

#### \* \* \*

#### ٨

ما وقع في الصعبعبن وغبرهما من نحو: إن فلان ٤ او ولد غلان

قال النووي : من عُر ِفَتْ عينه وعدالته ، وجُهِلَ اسمه ونسبه ، أَحْتُـجُ به · » أي : لأن الجهل باسمه لابخِلُ بالعلم بعدالته ·

### **.**:

### قواهم : عن فلان او فلان ، وهما عدلان

قال النووي : « وإذا قال الراوي : أخبرني فلان أو فلان على الشك ، وهما عد لان احتُرج به ؟ أي : لا أنه قد عَرَّنَهما و تَعَقَّقَ ساعه لذلك الحدبث من أحدهما ، وكلاهمامة بول ، وذلك كحدبث شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء ؟ أو عن زبد بن وهب أن سوبد بن غفلة ٠٠٠ الحدبث ، »

#### \*\*\*

### 1.

## من لم يذكر في الصعيعين او احدهما لايلزم منہ جرحہ

قال الذهبي في ميزانه في ترجمة أشعث بن عبد الملك : « ماذكره أحد في الضعفاء · نم ، ما أُخرجا له في الصحيحين ، فكان ماذا ? » انتهى

#### \*\*\*

### 11

## اقتصار البغاري على رواب من روابات اشاره الى نقد في غبرها

قال الإمام لتي الدين بن تيمية في نفسير سورة « قُلُ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ » (1) : «فد أنكروا على مسلم إخراج أشياء كثيرة بسيرة : مثل ما روى في بعض طرق حديث صلاة كسوف الشمس 6 أنه صلاها بثلاث ركوعات واربع 6 والصواب أنه لم بصلها إلا مرة واحدة بركوعين ٠ ولهذا لم يخرج البخاري إلا هذا ٠ وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل

<sup>(</sup>١) ص ١٢ ــ القامرة ، الطبعة الحسينيه ، ١٢٢٢ ه .

في إحدى الروابتين عنه وغيرهما · والبخاري مسلم من مثل هذا ، فانه إذا وقع في بعض الروابات غلط ذكر الروابات المحفوظة التي تُبَيِّنُ غلط الغالط ، فانه كان أعرف بالحديث وعلَلِهِ ، وأَفْقَهَ في معانيه من مسلم ونحوه · » اه

### 12

#### ترك روابة البغاري لحدبث لابوهنه

قال الامام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (1) في بحث كون المطلّق ثلاثا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر بُحسَبُ له واحدة ، ونقرير حدبث مسلم في ذلك مانصه: «ردُّ الحديث فيه ضرب من التَمَنّت ، ورواته كلهم أعمة حُفّاظ ، » ثم قال: «والحديث من أصح الأحاديث ، وترك رواية البخاري لا بوهنه ، وله مُحكم أمثاله من الأحديث الصحيحة التي تركها البخاري لئلا يطول كتابه ، فانه ساه: الجامع المختصر الصحيح ، » انتهى

وتَوَقَّفَ فيه بعض المحققين ٤ بأن دعوى تسمية البخاري لجامعه بالمختصر ٤ مطلوبة البيان ؟ ودعوى التسمية غير دعوى عدم الإحاطة بالصحيح ٤ فانها معنى آخر لايُنكر إلا أن المدار على ماوقع عليه السبر ٠

#### \* \* \*

#### 14

### بيان أن من روي له حديث في الصعيح بديلزم صعر جميع حديث

قال الشعراني قدس معرم في مقدمة ميزانه: « قال الحافظ المزّي والحافظ الزبلمي رحمهما الله تعالى: وبمن خرَّج لم الشيخان مع كلام الناس فيهم جعفر بن سليمان الضبعي والحارث بن عبيد ع وبونس بن أبي إسحاق السبيعي ع وأبو أويس ع لكن للشيخين

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۰ رده س (۱

شروط في الروابة عمن تكلم الناس فيه ، منها: أنهم لا يروون عنه إلا ما توبع عليه ، وظهرت شواهده ، وعلموا أن له أصلاً ، فلا يروون عنه ما انفرد به ، أو خالفه فيه الثقات ، وهدفه العلة قد راجت على كثير من الحفاظ ، لاسيا من استدرك على الصحيحين كأبي عبد الله الحاكم ؛ فكثيراً ما يقول: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما مع أن فيه هذه العلة » ؟ إذ ليس كل حديث آحتُنج براوبه في الشيخين أو أحدهما مع أن فيه هذه العلة » ؟ إذ ليس كل حديث آحتُنج براوبه الشيخين و بكون صحيحاً ، إذ لا يلزم من كون راوبه محتجاً به في الصحيح أن بكون كل أحديث وجدناه له بكون صحيحاً على شرط صاحب ذلك الصحيح ، لاحتمال فَقْدِ مشرط من شروط ذلك الحافظ ، كا قدمنا ، » انتهى

\* \* \*

#### 12

#### ما كل من روى المناكبر منعيف

قال السخاوي في فتح المغيث: «قال ابن دقيق العيد: قولم «فلانروى المناكبر» لا بقلفي بمجرده ثرك روابته ، حتى تكثر المناكير في روابته ، وبنتهى إلى أن بقال فيه منكر الحديث وصف في الرجل بستحق به الترك بحديثه ؟ وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن ابزاهيم التيمي : يروي أحاديث منكرة ، وهو بمن اتفق عليه الشيخان ، وإليه المرجع في حديث : « إِنَّمَا آلاً عَمَالُ بِالنَّيَاتِ » انتهى

وقال الحافظ الذهبي : « ماكل من روى المناكير بضعيف · »

\*\*\*

#### 10

## منى بترك حديث المنكلم فيه

نقل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: «أن مذهب النَّام في أن لا ُ يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ٠ » انتهى وهو مذهب جيد ٠

#### 17

### جواز ذكر الراوي بلقه الذي يكرهه للتعريفوانهليس بغيبة له

قال النووي: «قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه ، إذا كان المراد تعريفه ، لا تنقيصه ؟ وجوزز هدذا للحاجة ، كا جُوزز جرحهم للحاجة ، ومثال ذلك: الأعمش ، والأعرج ، والأحول ، والأعمى، والأصم ، والأثرم ، وابن عليه ، وغيرذلك ، وقدصُنُفَدَت فيهم كتب معروفة ، المناهم ، والأشم ، والأشر م ، وابن عليه ، وغيرذلك ، وقدصُنُفَدَت فيهم كتب معروفة ، المناهم ، والأشر م ، وابن عليه ، وغيرذلك ، وقدصُنُفَدَت فيهم كتب معروفة ، المناهم ، والأشم ، والأشم ، والأشم ، والمناهم ، والمناه

### 17

## الاعتماد في جرح الرواة وتعربلهم على الكنب المصنفة. في ذلك

لا يخفى أن الناس قد اعتمدوا في جرح الرواة وتعدباهم على الكتب التي صنفها أغة الحديث في ذلك 6 ولا بقال: قد اشترط الأثيمة أن الجرح لا بثبت إلا إذا كان مفسرا وفي بعض تلك المصنفات المختصرات لا يُتعَرَّضُ لبيان السبب بل بُقتصر فيها على نحو: ضعيف 6 أو مستور ؟ أو اشتراط ذلك بفضي إلى تعطيل تلك المصنفات لأنا نقول إنما لم بتعرَّض لسبب الجرح فيها اختصاراً وظاهر أن كل نصنيف لم بتعرَّض فيه لذلك 6 فهو من المختصرات التي قُصِدَ بهالقربب الحكم للمراجع وإلا فالمطولات تكفَّلت بذلك 6 وليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز ٠

\*\*\*

### 11

### ببان عدالة الصحابة الجمعين

وان قول الراوي عن رجل من الصحابة من غير تسبية لا يضر في ذلك الخبر قال النبووي في النقريب: « الصحابة كلهم عدول ٤ من لا كبس الفائن وغيرهم ٤ باجماع من أبرية به ٠ »

وقيل: يجب البحث عن عدالتهم مطلقًا · وقال المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا « الصحابة عدول » كل من رآه صلى الله عليه وسلم بومًا ما ، أو زاره ، أو اجتمع به لغرض وانصرف ، وإنما بعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه · فإذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه ، كان ذلك حجة ، ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم ·

### 19

### يان معنى الصحابي

«هومن لتي النبي صلى الله عليه وسلم ومناً به ٤ ولو ساعة ٤ سوا و وى عنه أم لا و إن كانت اللغة نقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته ٤ فقد ورد ما بدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحصل منه إلا مجرد اللقا والقليل ٤ والرؤية ٤ ولو مرة ولا يشترط البلوغ ٤ لوجود كثير من الصحابة الذين أدر كوا عصر النبوة ٤ ورووا ولم يبلغوا إلا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم ٤ ولا الرؤية ٤ لا أن من كان أعمى مثل ابن أم مكتوم ٤ قد وقع الانفاق على أنه من الصحابة ٤ و بعرف كونه صحابيا بالتواتر والاستفاضة ٤ وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار (١) ٠ ه

#### 7.

#### نفامئل الصحابة

في شرح النخبة (٢): ﴿ لَا خَفَاء بُوجِحَانَ رَتَبَةً مَنَ لَازَمَهُ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ ٤ وَقَاتُلُ معه ٤ أو قُــُـْل معه تحت رابته ٤ على من لم بلازمه ٤ أو لم يحضر معه مَشْهَداً ٤ وعلى من كله يسيراً ٤ أو ماشاه قليلا ٤ أو را ه على بعد ٤ أو في حالة الطفولية ؟ وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع ٤ ومن ليس له منهم سماع منه ٤ فحديثه صَ سَل مَن حيث الرواية ٤ وهم مع ذلك معدودون في الصحابة ٤ لما نالوه من شرف الرؤية ٢ ٪ انتهى ٠

<sup>(</sup>١) راجع حمول الماممول لمديق حسن خان ، ص ه٩

<sup>(</sup>۲) س ۲ د د ۰ س ۱

# الباب السادس

فی

### الاسناد

وفيه مباحث

١

#### فيض الاسناد

اعلم: أن الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة ٤ ليست لغيرها من الأم و قال ابن حزم: « نقلُ الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال ٤ خص الله به المسلمين ٤ دون سائر الملل ٤ وأما مع الارسال والاعضال فيوجد في كثير من اليهود ٤ واكن لا بقر بون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم ٤ بل بتفوت بحيث بكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصراً ٤ وإنما ببلغون إلى شمعون ونحوه ٥ » قال : «وأما النصارى ٤ فليس عنده من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط ٠ وأما النقل بالطربق المشتملة على كذاب ٤ أو مجهول العين ٤ فكثير في نقل اليهود النقل اللهود من والنصارى ٠ عنا أصلاً ٤ ولا إلى تابع له ٤ ولا يمكن النهود أن ببلغوا إلى أعلى من صاحب نبي أصلاً ٤ ولا إلى تابع له ٤ ولا يمكن النهود أن ببلغوا إلى ماحون وبولص ٠ »

وقال أبو على الجياني : «خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها مَنْ قبلها : الاستاد ، والأ نساب ، والاعراب ، » ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عب مطر

الوراق في قوله تعالى: «أَوْ أَنَارَهَ مِنْ عِلْم " (1) قال: « إسناد الحديث ، » وقال ابن المبارك: «الايسناد من الدين - لولا الايستاد لقال من شائه ، ما يشاء ، » أخرجه مسلم وقال سفيان بن عُيَيْنَة : حدَّث الزُّهم ي بوماً بجديث فقلت : هاته بلا إسناد ؟ فقال الزهم ي : أنرقى السطح بلا سُلَّم ؟ وقال الثوري : الإيسناد سلاح المو من ، وقال أحمد بن حنبل : طلب الإسناد العالى سُنَة عن سلف ، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة ، فيتعلمون من عمر، ويسمعون منه ، وقال محمد بن أسلم الطومي : قرب الإسناد قربُ أو قربة ألى الله تعالى .





#### معنى السند والاسناد والمسند والمنن

أما السند \_ فقال البدر بن جماعة والطهبي : « هو الاخبار عن طربق المتن · » قال ابن جماعة : وأخذُهُ إِمَّا من السَّذَد ، وهو ما ارافع وعلا من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله ؟ أو من قولم : فلان سَنَد ، أي : معتمد ، فسمي الاخبار عن طربق المتن سنداً لاعتاد الحُفَّاظ في صحة الحدبث وضعفه عليه ·

وأما الاِسناد فهو رفع الحديث إلى قائله وقال الطببي : «وهمامتقاربان في معنى اعتاد الحُفّاظ في صحة الحديث وضغه عليهما • » وقال ابن جماعة : « الحجد ِثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد • »

وأما المسند \_ ( بنتجالتون) فله اعتبارات: أحدها : الحديث السابق في أنواع الحديث؟ الثاني : الكتاب الذي جُمِع فيه ما أسنده الصحابة أي رَوَوْه ، فهو اسم مفعول ؟ الثالث : أن بُطكَق ويراد به الاسناد ، فيكون مصدراً كمسند الشهاب ، ومسند الفردوس ؟ أي أسانيد أحاد بشهما .

<sup>(</sup>١) سورة الاحقاف، الابة ۽

وأما المتن — فهو ألفاظ الحديث التي نتقوم بها المعاني ؟ قاله الطبيي و وقال ابن جماعة : «هو غاية ماينتهي إليه غاية السند من الكلام · » وأخذه إما من الماتنة ، وهي المباعدة في المغاية ، لأ نه غاية السند ، أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها ، فكأن المسنيد استخرج المن بسنده ؟ أومن المتن وهو ماصال وارتفع من الأرض الأن المسنيد يقوي بعو به بالسند و يرفعه إلى قائله ، أومن تمتين القوس أي شد ها بالهصب الأن المسنيد يقوي الحديث بسنده ،

#### ٣

### أفسام تحبل الحديث

الأول : الساع من لفظ الشيخ إملاء من حفظه ، أو تحديثاً من كتابه .

الثاني : قراءة الطالب على الشيخ وهوسا كت بسمع ، سواء كانت قراءة الطالب عليه من كتاب أو حفظ ، وسواء حفظ الشيخ ماقرى عليه أم لا ، إذا أمسك أصله هو أو ثقة عبره ؟ ويسمى هذا عَرْضاً ، لأن القارى ، يعرض على الثيخ مايقرؤه ، وهل الساع من الشيخ أعلى من القراءة عليه ، أو القراءة أعلى ، أو هما سيان ؟ أقوال : أصحها أولها ، الشيخ أعلى من العراء عن جهور أهل المشرق ، وأصله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فانه كان يقرأ على الناس القرآن ، ويعلمهم السُنَن ،

الثالث : سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره •

الحامس: الاجازة المجرّدة عن المناولة ، وهي أنواع: أعلاها أن يجبز لحاص يبيخ الحامس ، الاجازة المجرّدة عن المناولة ، وهي أنواع: أعلاها أن يجبز لحاص وي عني خاص ، أي : بكون المحاز له مُعينًا ، والمحاز به معينًا ، كأجزت لك روابة جميع مسموعاتي ؟ ثم لعام في خاص ، نحو أجزت لمن أدركني روابة البخاري؟ ثم لعام في خاص ، نحو أجزت لمن أدركني روابة البخاري؟ ثم لعام في عام ي كأجزت الن

عاصر ني روابة جميع مروياتي ؟ ثم لمدوم تبعًا للموجود ٤ كأُجزت لفلان ٤ ومن بوجـــد بعد ذلك من نسله ٤ وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال: أجزت لك ولولدك ٤ ولِحَبَلِ الْحَبَلَةِ ٤ يعني الذين لم بولدوا بعد • وأما إجازة المعدوم استقلالاً ٤ كأجزت لمن بولد لفلان ٤ ولمن سبوجد ٤ فجو زها الخطيب البغدادي ٤ وألف فيهــا جزءاً ٤ وحكى صحتها عن أبي الفراء الحنبلي ٤ وابن عمروس المالكي ؟ ونسبهاالـقاضي عياض لمعظم الشيوخ ٤ ومنعها غيرهم ؟ وصححه النووي" في التقريب • وأما الاجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة ٤ قال الخطيب : «وعلى الجواز كافة شهوخنا ٤ وآحتُنجَ له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه ؟ والايرباحة تصح للعاقل ولغيره ؟ قال ابن الصلاح : « كَأَيْهِم رأُو ُ الطَّفْل أهلاً للتحمل لبؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الاسناد · وأما المميز فلا خوف في صحة الاجازة له • هذا 6 والصحيح الذي قاله الجمهور واستقرّ عليه العملُ : جوازُ الروابــة والعمل بالاجازة ٠ وأدُّعي أبو الوليد الباجي ٤ والقاضي عياض الاجماع عليها ٤ حنى قَصَرَ أَبُو مَهُوانَ الطَّبْنِي الصَّحَةُ عَلَيْهَا • وحَكَّى فِي النَّقريبِ والتَّدربِ عَن جماعات إبطالها ٤ وعن ابن حزم أنها بدعة · بيد أن الجمهور على قبولها وصحتها ٤ وهو الذي درج عليه المحدُّنون

السادس : المناولة من غير إجازة ، بأن بناوله الكتاب مقتصراً على قوله : « هذا سماعي » ولا بقول له : اروه عني ، ولا أجزت لك روابته ؛ فقيل : تجوز الروابة بها ، والصحيح المنع .

السابع: الاعلام؟ كأن بقول: هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان 6 من غير أن بأذن له في روايته عنه 6 وقد جوّاز بها الرواية كثيرون 6 وصحح آخرون المنع •

الثامن : الوصية ، كأن بوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته ، فجو ز بعضهم للموصَى له روايته عنه تلك الوصيّة ، لأن في دفعها له نوعًا من الاذت ، وشَبَهَا من المناولة ، وصحح الأكثرون المنع .

التاسع : الوِجَادة ، كأن يجد حديثًا أو كتابًا بخط شيخ معروف لايروبه الواحــد عنه بساع ولا إجازة ، فله أن بقول : وجدت أو قرأت بخط فلان ، وفي مسنَد الامام

أحمد كثير من ذلك 6 من رواية ابنه عنه ٠ قال النووي : « وأما العمل بالوجادة 6 فمن المعظم أنه لايجوز 6 وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به » قال : « وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره ٠ »

\* \* \*

#### 4

## بحث وجبر في الاجازة ٤ ومعنى قولهم : أجزت له كذا بشرط

قال الشهاب الـقسطلاني \_ف المنهج: « الاجازة مشتقة من التجوُّز ، وهوالتعدّي ، فكأنه عدَّى روايته حتى أوصلها للراوي عنه · » انتهى ·

وقال الامام اللغوي ابن فارس رحمه الله في جُزْئه في المصطَلَح : « يُعْنَى بالاجازة في كلام العرب (١) مأخوذ من جواز الماء الذي يُسْقاه المال من الماشية والحَرْث ، بقال منه : استجزت فلانًا فأجازني ، إذا أَسقاك ما الأرضك أو ماشيتك ، قال الـقطامي :

وَقَالُو اللهُ اللهُ فَقَيْمُ لَلْمَاءُ فَاسْتَجِزْ عُبَادَةَ إِنَّ ٱلْمُسْتَجِيزَ عَلَى قُتْـو أَي الله العلم عليه العلم عليه العلم العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه علم العالم مستجيز علمه فيجيزه إياه على التعلى التعلى

قال النووي : إنما تستحسن الاجازة إذا علم المجيز ما يجيزه ، وكان المجاز له من أهل العلم واشترطه بعضهم في صحتها ، فبالغ ، وقال ابن سيد الناس : أقل مراتب المجديز أن بكون عالمًا بمهنى الاجازة العلم الاجمالي ، من أنه روى شيئًا ، وأن معنى إجازته لذلك

( نبور )

<sup>(</sup>١) المراد أن لفظ الاجازة مأخوذ من جواز الماء .

الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الاجازة المعهودة ٤ لا العلم النفصيلي بما روى ٤ وبما يتملق بأحكام الاجازة وهذا العلم الاجمالي ٤ حاصل فيما رأبناه من عوام الرُّواة ٤ فان أنحط راوي في الفهم عن هذه الدرجة ٤ – ولا إخال أحداً بنحط عن إدراك هذا إذا عرف به فلا أحسبه أهلاً لأن بُتحمل عنه باجازة ولا ساع ٠ قال : وهذا الذي أشرت إليه من التوسيع في الاجازة هو طريق الجمهور ٠ قال القسطلاني : وما عداه من التشديد ٤ فهو منافي لما جو زت الاجازة له من بقاء السلسلة ٤ نع ٤ لا يشترط التأهل حين التحمل ٤ ولم يقل أحد بالأداء بدون شرط الرواية ٤ وعليه يحمل قولم : أجزت له رواية كذا بشرطه ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز ٠ وقال أبو مروان الطبني : إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخة بأصول الشيخ ومسموعاته نسخة بأصول الشيخ و وقال عياض : تصح بسد تصحيح روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها وصحة مطابقة كُتُب الراوي لها ٤ والاعتماد على الأصول المصححة ٠ وكتب بعضهم لمن علم منه الناهل : « أجزت له الرواية عني وهو لما عُلِمَ من إلقانه وضبطه غني في نقييدي ذلك بشرطه ٠ » اه

وقد أوسمت الكلام على مادة الاجازة في شرحي على الأربعير العجاونية (١) المسمى « بالفضل المبين على عقد الجوهم المتين » في شرح خطبة المثن فارجع إليه إن شئت ٠

\* \* \*

اقدم اجازة عثرت عابها

جاء في شرح ألفية العراقي نقلا عن الإمام أبي الحسن محمد ابن أبي الحسين بن الوزان قال : أَلْفَيْتُ بخط أبي بكر أحمد بن أبي خيشمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن مَعِين ، وصاحب التاريخ ما مثاله : «قد أجزتُ لا بي زكريا يحبي بن مَسْلَمَة أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الاصبغ ، ومحمد ابن عبد الأعلى كا سمعاه مني ، وأذنت له في ذلك ، ولمن أحب من أصحابه ، فان أحب

<sup>(</sup>١) نسبة الى الامام المسند الشيخ اسممبل العجلوني ثم الدمشتي . وقد شرحه استاذنا الموالف رحم الله في مئة رخمسين صفحة من القطع الوسط ولا يزال مخطوطاً في الحزانة الغاسمية

أن تكون الاجازة لأحد بعد هذا 6 فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا 4 و كتب أحمد ابن أبي خثيمة بيده في شوال من سنة ست وسبهين ومئتين ٠٠

وكذلك أجاز حفيد بعقوب بن شببة وهذه نسختها فيها حكاه الخطيب: « بقول محمد ابن أحمد بن بعقوب بن شببة: قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال، وابنه عبد الرحمن بن محمرو لختنه على بن الحسن جميع ما فائه من حديثي بما لم يدرك سماعه من المسند وغيره ، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر ، فليرووه عني إن شاؤوا ، و كتبت لم ذلك بخطي في صفر سنة أثنين وثلاثين وثلاثائة ، » اه

#### \* \* \*

## هل قول المحدث: حدثنا واخرنا وانبأنا بمعنى واحد أم لا ؟

قال الحكيم الترمذي فدس الله مره في نوادر الأصول: «من أراد أن بؤدي إلى أحد حديثا قد سمعه ٤ جاز له أن بقول: أخبرني وحدثني ٤ وكذلك إذا كُتب إليه من بلدة أخرى جاز أن يقول: أخبرني وحدثنى ٤ فان الخبر بكون شفاها ٤ أو بكتاب وذلك قوله نمالى في تغزيله (١): «مَن أَنَباكُ مَذَا ? قال نَبَا فِي الْقَيليمُ ٱلمَاتِبيمُ ٥ فانما مودلك قوله نمالى في تغزيله (١): «مَن أَنَباكُ مَذَا ؟ قال نَبَا فِي القيليمُ المَختبيمُ ٥ فانما مار نبأ وخبراً بوصول علم ذلك إليه ؟ وكذلك يجوز أن بقول: حدث إليه الحبر ٤ فسواء حدث يثفاها أو بكتاب ؟ وكذلك إذا ناوله كتابه فقال: هذا حدث حديثي لك ٤ وهذا خبري إياك ٤ فحد ت عني ٤ وأخبر عني ٤ جاز له أن بقول: عدي وأخبر في وأخبر و كانصادقا في قوله ٤ لا نه قد حدث إليه وأخبره ٤ فليس للمتمنع أن حدثني وأخبرني ٤ وكانصادقا في قوله ٤ لا نه قد حدث إليه وأخبره ٤ فليس للمتمنع أن أخبرني وحدثني لفظهُ بالشفتين ٤ وليس هـ و كذلك ؟ فالفظ لفظ ٤ والكلام كلام ٤ أخبرني وحدثني لفظهُ بالشفتين ٤ وليس هـ و كذلك ؟ فالفظ لفظ ٤ والكلام كلام ٤ والمقول قول ٤ والحديث حديث ٤ والخبر خبر ؟ فالقول ترجيع الصوت ٤ والكلام كل القلب والقول قول ٤ والحديث حديث إليك ففطاً أو كتابا ٠ وقد سمي عماني الحروف ٤ والخبر إلقاء المغي إليك ٤ فسواء ألقاه إليك لفظاً أو كتابا ٠ وقد سمي

الله القرآن في تنزيله «حديثًا » حدث به العباد ، وخاطبهم به ، وسمى الذي تحدث في المنام حديثًا فقال (۱): « وَ لِنُمَـلِّمَهُ مِن ۚ بَأَ وبل ِ ٱلأَحَادِ بِث ِ » انتهى •

وروى البخاريّ في صحيحه عن الحميديّ قال : «كان عند ابن عُيِّبَةً حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت ُ واحداً • » قال الحافظ في الفتح : « إيراده قول ابن عيينه دون غــيره ٤ دال على أنه مختار ُهُ ؟ واستدل البخاري على المتسوية بين هذه الصِّيَغ ِ بجديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ مِنَ ٱلشَّجَرِ شَجَرَةٌ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَـا وإنها مَثَلُ ٱلْمُسْلِمِ ٤ فَحَدِّ ثُونِي مَا هِي ٤٠ وفي روابة : ﴿ أَخْبِهِ وَفِي وَاللَّهِ : « أُنبِئُونِي » فدلَّ ذلك على أن التحديث والاخبار والانباء عندهم سواء ؟ وهذا لاخلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة · ويمن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى(٢): « يَوْمَيْذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا » وقوله تعالى<sup>(٢)</sup> : « وَ لاَ بُنَدِّئُكَ مِثْلُ خَبيرٍ » وأما بالنسبة إلى الاصلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل اللغة • وهذا ً رأي الزُّهري ومالك وابن عُـهَـهُ بَيْنَةَ ويحيى القطان وأكثر الحجازبين والكوفهين 6 وعليه استمر عمل المغاربة 6 ورجحه ابن الحاجب في مختصره 6 ونـقــل عن الحاكم أنه مذهب الأثمة الأربعة 6 ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث بقرأ الشيخ من لفظه 6 ولقيبدَهُ حيث يُدَقْرَأُ عليه 6 وهــو التفرقة بين الصِّيغ بجسب افتراق التحمل 6 فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ 6 والاخبار بما يُرقرأ عليه 6 وهذا مذهب ابن جُرُ بيج 6 والأوزاعي 6 والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق ؟ ثم أحدث أتباعهم تفضيلاً آخر ٤ فمن ممع وحده من لفظ الشيخ ٤ أفرد فقال: حدثني ؟ ومن سمع مع غيره جَمَع َ ؟ ومن قرأ بنفسه على الشيخ أُفرد فقال: أُخبرني ؟ ومن سمع بقراءة غيره تَجمَعَ ؟ وكذا خصصوا الانباء بالاجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه 6 وكل هذا مستحسن 6 ولبس بواجب عندهم 6 وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل ؟ وظن بعضهم أن ذلك على الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا

<sup>(</sup>١) سورة وسف ، الاية ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزال، الابة ؛

<sup>(</sup>٣) سورة قاطر ، الآية ١٤

طائل تحده • نعم ، بحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط ، لأنه صاد حقيقة عُرْفية عنده ، فمن تجوّز عنها احتاج إلى الاتيان بقرينة تدل على مراده » وإلا فلا بو من اختلاط المسموع بالمجاز بعد نقرير الاصطلاح ، فيحمل ما يرد من ألفاظ المنقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين •

\* \* \*



#### فول المحدث : وبه قال حدثنا

قال القسطلاني " «إذا قرأ المحدث إسناد شيخه المحدث أول الشروع ، وانتهى ، عطف عليه بقوله في أول الذي بليه : «وبه قال حدثنا» ليكون كأنه أسنده إلى صاحبه في كل حديث ، أي لعود ضمير «وبه» على السند المذكور كأنه بقول : وبالسند المذكور، قال : أي صاحب السند لنا ، فهذا معنى قولم : وبه قال . »

\* \* \*

#### Λ

## الرمز به شنا» و «نا» و «بأنا» و « ع »

قال النووي : (١) (﴿ جَرَبُ العادة بالاقتصار على الرمن في (﴿ حدثنا ﴾ و و أخبرنا ﴾ واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا ، واشتهر ذلك بحيث لا يخنى فيكتبون من حدثنا (ثنا ) وربما حذفوا الثاء ؟ ويكتبون من أخبرنا (أنا ) ، وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر ، وجمعوا بينهما في مثن واحد ، كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى أسناد (ح) وهي حاء مهملة مفردة ، والمختار أنها مأخوذة من التحول ، لتحوله من إسناد إلى إسناد ، وإنه بقول المقارئ إذا انتهى إليها (حا ) ، ويستمر في قراءة ما بعدها ؟ وقيل إنها من حال بين الشيئين ، إذا حجز ، الكونها حالت بين الإسنادين ، وإنه بعدها ؟ وقيل إنها من حال بين الشيئين ، إذا حجز ، الكونها حالت بين الإسنادين ، وإنه بعدها ؟ وقيل إنها من حال بين الشيئين ، إذا حجز ، الكونها حالت بين الإسنادين ، وإنه

<sup>(</sup>۱) لخریب : ص۱۵۷ (د ۰ س) ۰

لابلفظ عندالانتها و إليها بشي م ولبست منالرواية ؟ وقيل إنهارمز إلى قوله: «الحديث» وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: «الحديث وقد كتب جماعة من الحُفَاظ موضعها وصح و فيشعر بأنها رمز (صح) وحسنت ههنا كتابة (صح) لئلا يُتَوَهَّم أنه سقط من الإسناد الأول عم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراً ٠ » اه

قلت : وقد كان بعض مشايخنا المسندين إذا وصل إليها بقول : « تحويل » 6 وكنت أستحسنه منه ٠

\* \* \*

٩

## عادة المحدثين في قراءة الاسناد

قال النووي: • جرت عادة أهل الحديث بجذف (قال) ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الحط ، وبنبغي للقارى؛ أن يلفظ بها ، وإذا كان في الكتاب فرئ على فلان ، أخبرك فلان ، فلان ، أخبرك فلان ، فلان ، أخبرك فلان ، كقوله: • حدثنا صالح ، قال ؛ قال الشعبي ، فانهم يحذفون إحداهما في الخط فيلفظ بهما القارئ ، ،

\* \* \*

1.

## الانبان بصبغة الجزم فى الحديث الصحيح والحسن دون الضعيف

قال النووي في شرح مسلم: «قال العلما»: ينبغي لمن أراد روابة حدبث أو فركر مُ أن ينظر ، فان كان صحيحاً أو حسناً قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعله ، أو نحو ذاك من رصيغ الجزم، ؛ وإن كان ضعيفاً فلا بقل : قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم 6 بل يقول: رُوِي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو بُرْوي أو بُذْكُرُ أو يحكى أو بلغنا وما أشبهه ٠٠

وقال في شرح المهذب: ﴿ قالوا صيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن ﴾ وصيغ الشمريض لسواهما · وذلك أن صيغة إلجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه ﴾ فلا ينبغي أن تُطلَقَ إلا فيا صح ﴾ وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه ﴾ وهذا الأدب أخلً به جماهير الفقها ومن أصحابنا وغيرهم ﴾ بل جماهير أصحاب العلوم . طلقا ﴾ ما عدا حُذاق المحدثين ﴾ وذلك تساهل قبيح ﴾ فانهم يقولون كثيرا في الصحيح : « ر وي عنه » ك وفي الضعيف : « قال ﴾ وروى فلان " وهذا حَيد عن الصواب ، انتهى .

\* \* \*

## 11

# متى يقول الراوي « أو كما قال » ?

قال النووي : ﴿ ينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا آشتَبَه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبه : أو كما قال ؟ وكذا يستحب لمن روى بالمهنى أن يقول بعده : أو كما قال ؟ وكذا يستحب لمن روى بالمهنى أن يقول بعده : أو كما قال كما قال كما أو نحو هذا كما فعلته الصحابة فمن بعده كم والله أعلم · وقد روى الدار مي في مسنده في باب • من هاب الفيتيا كَافَة السَّقَط ، آثاراً كثيرة في ذلك كم فمن شاه فليرجع إليه «

\*\*\*

# 17

# الدر في تفرقة البخاري ببن قوله \*مدثنا فلان ٤ وقال كي فلان

لا يخنى أن البخاري وحمد الله احتاط لصحيحه ما لم يحتط لغيره أمن مصنفاته ، فانه النزم فيه غاية الصحة ؟ فربما عبر في صحيحه بقول : ﴿ وقال لي علي بن عبدالله ، بعني ابن

المَدِيني \* ؟ وفي غيره كتاريخه بقوله : «حدثنا على بن عبد الله » في القضية الواحدة • والسر في ذلك أنه لا بعبر في صحيحه بقوله: وقال لي فلان ، إلا في الأحاديث التي بكون في إسنادها عنده نظر ، أو التي تكون موقوفة ، وزعم بعضهم أنه بعبر في ذلك فيما أخذه في المذاكرة أو المتاولة • قال الحافظ ابن حجر : «وليس عليه دليل» •

\*\*\*

## 14

# سر فولهم في خلال ذكر الرجال : يعني ابن فلان أو هو ابن فلان

قال النووي: «ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ٤ ولا صفته ٤ على مامهمه من شيخه ٤ لئلا يكون كاذباً على شيخه ٤ فافا أراد تعريفه وإيضاحه ٤ وزوال اللّبس المتطرّق إليه ٤ لمشابهة غيره ٤ فطريقه أن يقول:قال حدثني فلان ٤ يعني ابن فلان ٤ أو الفلاني أو هو ابن فلان أو الفلاني ٤ أو نحو ذلك ٠ وقد استعمله الأثمة ٤ وقد أكثر البخاري ومسلم منه غاية الاكثار وهذا ملحظ دقيق ٤ ومن لا يعاني هذا الفن ٤ قد يتوهم أن قوله: « يعني » وقوله • هو • زيادة لا حاجة إليها ٤ وأن الأو لى حذفها ٤ وهذا جهل وضرها ما عرفت • »

\*\*\*

### 12

# قوالهم : دخل حديث بعضهم في بعض

إذاروى الحفاظ حديثاً في صحاحهم او ُسنَـنهم أومسانيدهم ، واتفقوا في لفظ أومعناه ، ووُجد عند كل منهم ما انفرد به عن الباقين ، وأراد راو أن يخرجه عنهم بسياق واحد ، فيقول حالتئذ: أخرج فلان و فلان و فلان ، و خل حديث بعضهم في بعض ، إشارة إلى أن اللفظ لمجموعهم ، فوأن عند كل ما انفرد به عن غيره ، ،

### 10

# قوالهم : « اصع شيء في الباب كذا »

قال النووي في الأَّذَكار (١): لا بلزم من هذه العبارة صحة الحديث ، نانهم يتولون هذا أصح ماجاء في الباب وإن كان ضعيفا ، ومرادُهم أَرجحه أو أَقله ضعفا ، ،

\*\*\*

### 17

# قواهم: « وفي الباب عن فلان »

كثيراً ماياً في بذلك الامامالترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حيث بقول: « وفي الباب عن فلان وفلان » وبعد د صحابة ، ولا ير بد ذلك الحديث للعين ، بل يريد أحاديث اخر بصع أن تكتب في الباب ، ، قال العرافي : « وهو عمل صحيح ، إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سُميّي من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينة ، وليس كذلك ، بل قد يكون كذلك ، وقد بكون حديثا آخر بصح إيراده في ذلك الباب ، »

\*\*\*

# 14

## اكثر ما وجد من رواية النابيين بعضهم عن بعض

قال الحافظ ابن حجر : « أَمْكُثْر ما وجد من رواية التابمين عن بعض بالاستقراء ستة أو سبمة · »

\* \* \*

### 11

# هل يشترط في رواية الاعماديث السند ام لاج

اختلف العلماء فيمن نقل حديثاً من كتاب من الكتب المشهورة وليس له به سند من أحد بطريق من الطُرر ق ع هل بسوع له أن يقول: قال ٤ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ؟ فالحهور على جوازه ٤ وضعَفه قوم كاهو ظاهر كلام العراقي ٤ وصربح كلام الحافظ أبي بكر الاشبيلي ٤ ونقل العلامة الشهاب ابن حجر المكي في فتاواه الحديثية عن الزين العراقي أنه قال: نقل الانسان ما ليس له به روابة غير سائغ باجماع أهل الدرابة ٤ وعن الحافظ ابن جبر الاشبيلي خال الحافظ السهيلي أنه قال: الفق العلماء أنه لا يصح لمسلم أن بقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى بكون عنده ذلك القول مهويًا ولو على أن بقول: قال النبي على الله عليه وسلم كذا حتى بكون عنده ذلك القول مهويًا ولو على منفق على عدم اشتراط تعدد الأصل المقابل عليه ٤ إذا كان النقل منه للرواية بخلافه للعمل والاحتجاج: فقد اشترط ابن الصلاح تعدد الأصول المقابل عليها ٤ دون النووي ٤ فانه اكنني بأصل واحد معتمد ٠ وقال ابن برهان: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا بتوتف العمل بالحديث على سماعه ٤ بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلاً ٤ أجاز له العمل بالحديث على سماعه ٤ بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلاً ٤ أجاز له العمل بالحديث على سماعه ٤ بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلاً ٤ أجاز له العمل بالحديث على سماعه ١٠ انتهى

وإلى هذا أَشار الزين العرافي في أَلْفَيْتِهِ حيثِ قال :

وأخــذ منن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول بشترط وقال يحيى النووي أصل فقط

ثم قال ابن حجر في الفتاوى المذكورة : « ومن هذا وما قبله تعين حمل اشتراط ابن الصلاح للتعدد على الاستحباب ، كما قاله جماعة ، ولا منافاة ببين ما قاله أبن برهان من الاجاع على الجواز من غير سماع له ، وببن ما نقله عن العراقي وخال السهيلي من الاجماع على عدم الجواز بحمل الجواز بشرطه على ما إذا كان لمجرد الاستنباط، وبجمل عدمه بشرطه على ما إذا كان للرواية عن ذلك المصنف من غير أن تصح أصول بساعه له ، ولا تبقن أنه على ما إذا كان للرواية عن ذلك المصنف من غير أن تصح أصول بساعه له ، ولا تبقن أنه

سممه من شیخه ۰ ، انتهی ملخصاً

وقال الحافظ السيوطي في كتابه « تدريب الراوي شرح نقريب النواوي » :

مُاتمة · - زاد العراقي في أَلفيته هنا لا جل قول ابن الصلاح حيث ساغ له وذلك أَن الحافظ أَبا بكر محمد بن جبر بن عمرالاً موي ( بفتح الهمزة ) الاشبيلي خال أبي القاسم السهيلي قال في برنامجه : اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 6 حتى بكون عنده ذلك القول مروبًا 6 ولو على أقل وجوه الروابات لحديث « من كذب على » انتهى · ولم يتعقبه العراقي ۖ ، وقد تعقبه الزركشي في جزء له فقال: فيما قرأته بخطه نقل الاجماع عجيب 6 وإنما حكى ذلك عن بعض المحدثين ؟ ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز ٤ فقال في الأوسط: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على مماعه ٤ بل إذا صح عنده النسخة جازلهالعمل بها وإن لم يسمع. وحكى الاستاذأ بوإسحق الأسفر ابيني الاجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولايشترط اتصال السند إلى مصنفيها ٤ وذلك شامل لكتب الحديث والفقــ • وقال إِلَكْيَاالطَّبَرِي فِي تعليقه : من وجد حديثًا في كتاب صحيح جاز له أن يروبه ويحتج به • وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه، وهذا غلط • وكذا حِكَاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين ٤ وقال : هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الاصول - يعني المقتصر بن على الساع لا أئمة الحديث - • وقال الشيخ عزالدبن بن عبدالسلام في جواب سؤال كتبه إليه محمد بن عبد الحميد : وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها 6 فقد الفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها 6 لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية 6 ولذلك اعْتَمَدَ الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدايس ومن اعنقد أن الناس قد الفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطام منهم 6 ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها 6 وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور ٤ وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار ٤ ولكن

لما بعد الندليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب لبعد الندليس ، انهمى ، قال أن بدال بدلك من كتب الفقه على الزركشي المنقدم – و كتب الحديث أولى بذلك من كتاب بتوقف وغيرها ٤ لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها ٤ فمن قال إن شرطا التخريج من كتاب بتوقف على اتصال السند إليه ٤ فقد خرق الإجماع ٤ وغابة المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه ٤ ويتكلم على علته وغريبه وفقهه ، قال وليس الناقل للاجماع مشهوراً بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأثمة ، قال نبل نص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالحبر وإن لم بعلم أنه سممه ٤ فليت شعري إ أي إجماع بعد ذلك ؟ قال : واستدلاله على المنع بالحديث المذكور أعجب وأعجب ٤ إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك وإنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى بتحقق أنه قاله ٤ وهذا لا يتوقف على روايته بل بكني في ذلك وجوده في كتب من خرج الصحيح أو كونه نص على صحته إمام وطي ذلك عمل الناس ٥ انتهى

«فتحرر من مجموع ذلك أن الصحيح جواز نقل الحديث من الكتب المعتمدة عواضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عوان لم بكن للناقل به رواية علكن بشرط أن يكون المنقول عنه كثابًا معتمداً به في الحديث مقابلاً عوله بأصل واحد ع ف الا يجوز إضافة يحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد وجوده في كتاب لم بُعلَم مؤلفه أو عُلِم ولم بكن من أهل الحديث كما بؤخذ من كلام العز بن جماعة عنه انتهى من القول السديد في اتصال الأسانيد الشهاب المنيني و

\* \* \*

19

# فوائد الاسانيد المجموعة في الاثبات

اعلى: أن في تطلُّب أَسانيد الكتب غاية للحكماء سامية ، ألا وهي النَّسَوُّف إلى الرجوع إليها ومطالعتها ، فإن العاقل إذا رأى حرُّصَ الأقدمين على روايتها بالسند إلى

مصنفيها ٤ علم أن لها مقاماً مكيناً في سماء العرفان ٤ فيأخذ في قراءتها و اقتباس الفوائد والمعارف منها ٤ فيزداد تَنَـوُ را وترقياً في سُـلَـم العلوم ٤ فانـالعلم قوام العالم ٤ وعماد العُمران ٤ وهو الكنز الثمين ٤ والذُّخر الذي لايفني ٠

ومن فوائد أسانيد الكتب: حفظها من النسيان والضياع ؟ ومن فوائدها: نشر العلوم والمعارف وترويجُمها وإذاعتِها بين الخاصة والعامة ٤ لتقف عليها الطَّــلابُ ؟ ومنها : الترغيب والنشوبق لمطالعة الكتب ٤ فان الرغبة في المطالعة مِن أَكبر النِّـ عَم التي خُـصَّ بها نوع الانسان • ومن فوائدها: الدلالة على اعتبار الأولين لكتبالعلم 4 والتنويه بشأنها وتعظيم قدرها ، وإعلائها ، فان كتبهم تحمل علومهم ومعارفهم ، وتذبعها في الخافِقين ، وتُقَرِّ بِها من طلابها دانية القُطوف 6 قريبة الجُّنَا ٠ والمرء بَانْخَر وبنافس أَقرانَهُ إذا لتي رجلاً من كبار العلماء ٤ وحادثه ساعةً من الزمان ٤ فكيف إذا استطاع أن بُـقيم معه ٤ ويحادثه مدة حياته ؟ وهكذا مَن نظر في كتب الحديث ٤ فهو محادث للنبي صلى الله عليه وسلم 6 ومُطَّـلِع مُع هَدْيِهِ وأخباره 6 كما لو ساكنه وعاشره وشافهه 6 وما أَقربَـهُ وأ يسرَ مُ لمن روى تلك الكتب ودَرَاها ٤ ولذلك قال الترمذي عن سننه : • مَن كان في بيته ، فكأنما في بيته ني يتكلم ! » وهكذا يقال في بقية الجوامع الحديثية ، فاعلم ذلك · وما أرقَّ ماقاله الوزير لسان الدين بن الخطيب في مقدمة كتابه « الا<sub>ي</sub>حاطة في أخبار غرناطة » : « إن الله عز وجل ، جعل الكُنْدُبُ لشوارد العلم فَيْداً ، وجوارحُ البراع تُشِيرُ في سهول الرِّ قاع صيداً 6 ولولا ذلك لم يَشْعَرُ آتٍ في الخلق بذاهب 6 ولا انصل بغائب ، فمانت الفضائل بموت أهليها ، وأَفَـلَتْ نجومها عن أَعَيْنِ مجتليها ، فلم يُرْجَعُ إلى خبر بنقل 6 ولا دليل بُعْقل 6 ولا سياسة تُـكُنْيَسب، ولا أَصالة إِليها بـنتسَـب 6 فَهَدَى سبحانَهُ وأَلَم ؛ وعلَّم الانسان بالقلم ما لم بكن بعلم ٤ حتى أُلفينا المراسم قائدة ٤ والمراشد هادية ، والأخبار منقولة ٤ والأسانيدَ موصولة ٤ والأصول محرَّرة ٤ والتواريخ مقررة ٤ والسِّيِّـرَ مذكورة ٤ والآثار مأثورة ٤ والفضائل من بعد أهلها بافية ٤ والمـآثرَ قاطعة شاهدة ٤ كأنَّ نهار القرطاس وليل المداد ٤ بنافسان الليل والنهار في عالم الكون والفساد ، فمهما طويا شيئًا وَ لِعَمَا بنشره ، او دفنا ذكرًا دعوا إلى نشره .

#### 7.

# تمرة روايز للنب بالاحانيد في الاعصار المنأخرة

وَالَ الشَّيْخُ ابن الصلاح : اعلم أن الروابة بالأسانيد المنصلة ، لبس المقصود منها في عصر نا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما بُر و كى ٤ إِذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا بدري ما يروبه ٤ ولا يضيط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يُمْتَمَدَ عليه في ثبوته؟ وإنما المقصود بها بقا يسلسلة الاسناد التي خُصَّت بها هذه الأمة ٤ زادها الله كرامة ٠ » انتهى

### 71

بیان

أن تحمل الامُبار على الكيفيات المعروفة من ملح العلم لا من صلبه وكذا استخراج الحديث من طرق كشيرة

قد بين ذلك الامام أَ بو إسحاق الشاطبي رحمه الله نعالى في موافقاته <sup>١١</sup> بقوله في أَقسام ما كان من ملح العلم :

« النّافي : - رَحَمُ للا خبار والآثار ، على النزام كيفيات لابازم مثلها ، ولا يطلب النزامها ، كالاحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملنزه في الزمان المتقدم على غير قصد ، فالنزمها المتأخرون بالقصد ، فصار تَحَمُّلُها على ذلك القصد تحر بناً له ، بحيث بتعنى في استخراجها ، وببحث عنها بخصوصها ؟ مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل ، وإن صحبها العمل ، لا ن تخلفه في أثناه الك الأسانيد ، لا يقدح في الممل بمقتضى تلك الاحاديث ، كما في حديث : « الرّارحُمون كير مَهُمُ الرّحْمَن من منه بعد ما أخذ عنه ، لم أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه ، فان سمعه منه بعد ما أخذ عنه ، لم أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه ، فان سمعه منه بعد ما أخذ عنه ، لم النزموا ذلك على جهة التبر كو وتحسين النان خاصة ، وليس يُمطّر د في جميع الاحاديث النبوية ، أو أكثرها ، حتى يقال إنه مقصود ، فطلب مثل ذلك من مُلّح العلم لا من صله ،

<sup>(</sup>١) ص ٢٦، ، ج أ ، التقاعرة ، المطبعة السافيه ١٣٠١ ه

"والنّهاك : — التأنّق في استخراج الحديث من طُرُق كثيرة ، لا على قصد طلب نواتره ، بل على أن بُمَدَّ آخذاً له عن شيوخ كثيرة ، من جهات شتى ، وإن كان راجعاً إلى الآحاد في الصحابة والتابعين أو غيره ، فالاشتغال بهذا من المُلَح لا من صُلْب العلم ، خرّج أبوعمر بن عبدالبرّ ، عن حمزة بن محمدالكناني قال : خرّجت حديثا واحداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طربق أومن نحو مئتي طربق ، شك الراوي ، فداخلني من ذلك من الفرح غيرة اليل ، وأعجبت بذلك ؟ فرأ بت يجي بن مَعين في المنام ، فقلت له : يا أبا ذكر يا ، إ قد خر جت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طربق ، قال فسكت ذكر يا ، إ قد خر جت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طربق ، قال فسكت عني ساعة ثم قال : أخشى أن بدخل هذا تحت « أَلْهَا كُمْ النّد كَاثُرُ » ، هذا ما قال ، وصحيح في الاعتبار ، لا أن تحريجه من طُر ثق يسيرة كاف في المقصود منه ، فصار الزائد على ذلك فضلاً ، » ائتهى

\* \* \*

### 27

# نوسع الحفاظ رممهم الله تعالى في طبقات السماع

قال السخاوي في فتح المغيث: « لما صار الملحوظ منا سلسلة الإسناد ، توسعوا فيه الجيث كان بُكف الساع عند المزي وبحضرته لمن يكون بعيداً عن القارئ ، وكذا للناعس والمتحدث والصبيان الذين لا بنضبط أحده ، بل بلعبون غالباً ، ولا يشتغلون بمجرد الساع ؟ حكاء ابن كثير، قال ، وبلغني عن القاضي الني سلمان بن حزة أنه زجو في محلسه الصبيان عن اللعب فقال ، لا تزجروه ، فارنا إنما سممنا مثلهم ؟ وكذا حكى عن ابن المحب الحافظ انتسامح في ذلك ، ويقول : كذا كنا صفاراً نسمع ، فربها ارتفعت أصواتنا في بعض الا حيان والمقارى بقرأ ، فلا بنكر علينا من حضر المجلس من كبار الحفظ ان والمبرزالي والذهبي وغيرهم من العلاء ، وذكر السخاوي قبل ذلك أن شيخنا بعني الحافظ ابن حجر — سئل عمن لا بعرف من العربية كلة فأم

بانبان سماعه ؟ و كذا حكاه ابن الجزري عن كل من ابن رافع وابن كثير وابن الحجب ؟ بل حكى ابن كثير أن المزي كاف يحضر عنده من بنهم ومن لا بنهم — بعني من الرجال — وبكتب للكل الساع ؟ وذكر أيضاً عند قول العراقي : « وقبلوا من مسلم تحملاً في كفره » مانصه : « ومن هنا أثبت الحديث في الطباق اسم من يتفق حضوره عالس الحديث من الكفار رجاء أن يُسلِم وبؤدي ماسمهه ٤ كا وقع في زمن الثي ابن تيمية ٤ أن الرئيس المطبب بوسف بن عبد السيد اليهودي الامرائبلي ، سمع في حال تيمية ٤ أن الرئيس المطبب بوسف بن عبد السيد اليهودي الامرائبلي ، سمع في حال بهوديته مع أبيه من الشمس محمد بن عبد المؤمن الصوري أشياء من الحديث ؟ وكتب بعض الطلبة اسمه في الطبقة ٤ في جملة أسماء الساممين ٤ فأنكر عليه ٤ وسئل ابن تيمية عن ذلك فأجازه ٤ ولم يخالفه أحد من أهل عصره ٤ بل بمن أثبت اسمه في الطبقة : الحافظ عن وبسراً الله أنه أسلم بعد ٤ وسُميّ محمداً ٤ وأدى ٤ فسموا منه ؟ وبمن صميع منه الحافظ الشمس الحسين وغربه من أصحاب المؤلف — بهني العراقي — ولم بتيسر له هو الساع منه ، مع أنه رآه بدمشق ومات في رجب سنة سبع وخمسين وسبعائة ٠ » اه

#### \*\*\*

### 74

بيان الفرق بين الخرج ( اسم فاعل ) والخرج ( اسم مكان )

كثيراً ما يقولون بعد سوق الحديث : « خرَّجه فلان ، أو أخرجه ، بمعنى ذكره ، فالمخرج ( بالنشديد أو التعخفيف ) امم فاعل ، هو ذاكر الرواية كالبخاري ؟ وأما قولهم في بعض الأحاديث : « عُرِف تَحْرَجُهُ ، أو « لم يُعْرَفُ تَحْرَجُهُ ، فهو ( بفتج الميم والرا م) بمعنى عمل خروجه ، وهو رجاله الراوون له ، لأنه خرج منهم .

### 2

# سر ذكر الصحابي في الاثرُ ومغرَّج من المحدَّثبي

اعلمَ: أنه بكني في الأثر المروي ذكر الصحابي الذي رواه ٤ ومُخَرَّ جِهِ مِن المحدّثين المشهورين ٤ وفي ذلك فوائد عجة : أما ذكر الصحابي ففائدته أن الحديث لتعددروا ته وطر وسفها صحيح ٤ وبعضها ضعيف ٤ فيُذكر الصحابي ليُعلم ضعيف المروي من صحيحه ٤ ومفها ناسخه من منسوخه ٤ ومنها : رجحان الخبر بحال الراوي من زيادة فقهه وورعه ٤ ومعرفة ناسخه من منسوخه ٤ بتقد م إسلام الراوي وتأخره ٠ وأما ذكر المخرج ففائدته تعبين لفظ الحديث وتبيين رجال إسناده في الجملة ٤ ومعرفة كثرة المخرج جبن وقلتهم في ذلك الحديث ٤ لا فادة الترجيح ٤ وزيادة التصحيح ٤ ومنها : الرجوع إلى الأصول عند الاختلاف في الفصول ٤ إلى غير ذلك من المنافع الجليلة ٠ (كذا في شرح المشكاة)



# الباب السابع ن

# أحوال الرواية

وفيه مباحث

1

### رواية الحديث بالمعنى

اعلم: أنه قد رخّص في سَوْق الحديث بالمعنى ٤ دون سياقه على اللفظ ٤ جماعة ٤ منهم: على ٤ وابن عباس ٤ وأنس بن مالك ٤ وأبو الدّر دَاه ٤ ووائلة بن الأسقع ٤ وأبو منهم: على ٤ وابن عباس ٤ وأنس بن مالك ٤ وأبو الدّر دَاه ٤ ووائلة بن الأسقع ٤ وأبو هم يرة رضي الله عنهم ٤ ثم جماعة من التابعين بكثر عدده ٤ وبجاهد ٤ وعكر مة ٤ نُقِلَ البَصري ٤ ثم الشعبي ٤ وعمرو بن دينار ٤ وإبراهيم النّجَبي ٤ ومجاهد ٤ وعكر مة ٤ نُقِلَ ذلك عنهم في كتب سِير هم بأخبار مختلفة الألفاظ ٠ وقال ابن سيرين : « كنت أسمع الحدبث من عشرة ٤ المعنى واحد ٤ والألفاظ مختلفة ٠ » وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ فنهم من يرويه تاما ٤ ومنهم من يأتي بالمعنى ٤ ومنهم من يورده مختصراً ٤ وبعضهم يفاير بين اللفظين ويراه واسما إذا لم يخالف من بأتي بالمعنى ٤ ومنهم من يورده عنصراً ٤ وبعضهم يقصد الصدق ٤ و وعنى ما سمع ٤ فلذلك وسعهم ١ وكانوا يقولون : « إنما الكذب ٤ وجميعهم يقصد الصدق ٤ ووقد رثوي عن عمران بن مسلم ٠ قال : «قال رجل للحسن : يأأبا سعيد ١ إنما تحد ث بالحديث أنت ٤ أحسن له سياقا ٤ وأجود تعديم ٤ وأفسح به بلسانا منه إذا حدثنا به ٤ فقال : إذا أصبت المعنى فلا بأس

بذلك • » وقد قال النضر بن شميل : « كان هشيم لحَّانًا ، فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة – يعني بالإعراب – وكان النضر بن شميل نحويًا • وكان سفيان يقول : « إذا رأيتم الرجل يشدّر في ألفاظ الحديث في المجلس ، فاعلم أنه يقول : اعرفوني ! » قال : وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد القطان عن حرف في الحديث على لفظه ، فقال له يحيى : يا هذا ! ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى ، قد رُخِيص للقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف ، فلا أنشد د ! »

وفي شرح النقريب(١) للحافظ السيوطي في النوع السادس والعشرين ٤ في الفرع الرابع منه 6 ما نصه مع بعض اختصار : « إن لم يكن الراوي عالماً بالألفاظ 6 خبيراً بما يحيل معانيها ٤ لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعني بلا خلاف ٤ بل يتعيَّن اللـفظ الذي سمعه ؟ فان كان عالمًا بذلك : فقالت طائنة من أهل الحديث والفقه والأُ صول : لا يجوز إلا بلفظه 4 وإليه ذهب ابن إسيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الجنَّفية ؟ ورُو ِي َعن ابن عمر ٤ وقال جهور السلف والخلف من الطوائف 6 منهم الأئمة الأربعة : يجوز بالمعني في جميع ذلك 6 إذا قطع بأدا ُ المعنى ٤ لأن ذلك هو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف ٤ ويدل عليه رواياتهم اللفظة الواحدة بألفاظ مختلفة • وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في د معرفة الصحابة ، 6 والطبراني في د الكبيرة ، 6 من حديث عبد الله بن سليان بن أَكُمْ اللَّيْثِي ٤ قال: قلت يا رسول الله إني إذا سممت منك الحديث لا أَسْتَطْيَع أَنْ أَرُوبَهُ ۗ كَا أَسْمِع منك 6 يزيد حــرفًا أو ينقص حرفًا 6 فقال : ﴿ إِذَا كُمْ \* تَحِلُّموا حَرَامًا 6 وَكُمْ \* ُتَحَر \* مُواحَلاً لا وَأَصَبْتُم ُ ٱلْمَعْنَى 6 فَلاَ بَأْسَ » فذكرت ذلك للحسن فقال : « لولا هذا ما حدُّ ثنا ! » وقد استدل الشافعي لذلك بحديث : و أَنْزِ لَ ٱلْقُرْآنُ عَلَى سَبْمَةً أَحْرُ فِي ٠٠ (١) وروى البهيقي عن مكحول ٤ قال دخلت أنا وأبو الأزهر واثلة بن [الأُسقع 6 فقلنا له: • حدِّ ثنا بجديث سمعته من رسولالله صلى اللهعليهوسلم ليس فيهوَ هُـمْ ۗ وَلَا تَرْ َبُدُّ وَلَا نَسِيانَ ! ، فقال : ﴿ هُلُ قُرأَ أَحَدُ مَنَكُمْ مِنَ الْـقَرآنَ شَيْئًا ? ، فقاننا : • نعم وما

<sup>(</sup>۱) ص ۳۱ « ذ ۰ ص »

<sup>(</sup>٢) اخرجه الفيخان واحمد الة مذي وفيرم من حديث ابي وفيره ٠ . . ( جمد بهجة اليطار )

أظهركم لا تَأْلُونه حفظًا ، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون ، فكيف بأحاديث معناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عسى أن لا بكون سَمَعُنّا لها منه إلا مرة واحدة ؟ حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى . »

وأسند أيضاً في «المدخل » عن جابر بن عبد الله قال : قال حُذَيْفَةُ : « إنا قوم عَرَب نورد الحديث فنقد م ونو خر • » وأسند أيضا عن شعيب بن الحجاب قال : « دخلت الوعبد الله على الحسن فقلنا : يا أبا سعيد 1 الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه » قال : • إنما الكذب من تعمد ذلك • »

وأسند أبضا عن جرير بن حازمة 6 قال: « سممت الحسن يحدث بأحادبث 6 الأصل واحد والكلام مختلف ، » وأسند عن ابن عمون قال: « كان الحسن وإبراهيم الشعبي بأنون بالحديث على المعاني ٠ ، وأسند عن أوبس قال: « سألنا الزّهري عن النقديم والتأخير في الحديث فقال : هذا يجوز في القرآن 6 فكيف به في الحديث واذا أصيب ، هنى الحديث الحديث أواذا أصيب ، هنى الحديث أواذا أصيب ، ونقل ذلك سفيان عن عمرو بن دبنار 6 فلم نحل به حواماً 6 ولم بُحر م حلالا فلا بأس ٠ ، ونقل ذلك سفيان عن عمرو بن دبنار 6 وأسند عن وكيع قال : « إن لم بكن المهنى واسعا فقد هلك الناس ، اه ( ذكر م السيد من قبي شرح الا حيا م ) .

وقال الحكيم الترمذي قدس الله مسره في كنابه « نوادر الأصول » :

الا من النامي و المستوى و المنتان : في مرد رواية الحديث بالم في : عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) : « تَنَصَّرَ الله المم الله عنه مَنا عَنا مَنا عَنا مُنا عَنْ مُنا عَنا الله عليه وسلم الله عن أو عن له مِن سامع الله من مراه عن زبد بن ثابت وجُبير بن مطعم ، قال الترمذي قدس سره : اقتضى العلماء الا دائ و وتبليغ العلم عنو كان اللازم لهم أن بو دوا تلك الا لفاظ التي بالمن أسماعهم بأعيانها بلا ذيادة ولا نقصان عولا نقديم ولا تأخير عكانوا يستودعونها الصحف عن علم الله ملى الله عليه وسلم بالقرآن ع فكان إذا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه فعل رسول الله عليه وسلم بالقرآن ع فكان إذا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه

<sup>(</sup>١) راجع تخريج هذا الحديث في ص ١٨ - ١٨

مع ما توكل الله له بجمعه وقرآ نه فقال (١) : « إِنَّ عَلَيْمَا جَمعَهُ وَقُرْآ لَهُ ١) وقال (٢) : « إِنَّ عَلَيْمَا جَمعَهُ وَقُرْآ لَهُ ١) وقال (١) : ﴿ وَإِنْهَا لِللهِ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ عَلَيْهِ مِلْ جَلَّهُ وَلَا حَادِبَ صَدِيلًا هَكذا ٤ لكتبها أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ فهل جله تا عن أحد منهم أنه فعل ذلك ﴿ وَجَاءَ عَن عبد الله بن عمر و رضي الله عنهما ٤ أنه استأذت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفة فأذن له ٤ وأما سائر الأخبار فانهم تلقوها منه حفظًا ٤ وأدّ وها حفظًا ٤ فكانوا بقد مون ويو خرون ٤ وتختلف ألفاظ الروابة فيا لا بتغير معناه ٤ فلا يذكر ذلك منهم ٤ ولا يرون بذلك بأساً ٠ »

ثم أسند الترمذي قدس مره عن أبي هريرة وعبد الله بن أكيمة مرفوعًا جواز ذلك إذا لم يحزُم حلال لا ولم يحل حرام كا وأصيب المعنى لا كا نقدم قبل ثم قال التومذي : • : فمن أراد ان يود عي إلى من بعده حديثًا قد سمعه كا جازله أن بغير لفظه مل لم يتغير المعنى • • اله

وقال الامام ابن فارس في جزئه في المصطَّلَح في الكلام على من كان من الرواة بتورَّع في أداء اللفظ الملحون ، وبكتب عليه (كذا) ما مثاله : « هذا التَّشَبُت حسن ، لكن أهل العلم قي يتساهلون إذا أدَّوْا المهنى ، ويقولون ، لو كان أداء اللفظ واجبا حتى لا يغفل منه حرف لأ مرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باثبات ما يسمعون منه ، كا أسرهم باثبات الوحي الذي لا يجوز تفيير معناه ولالفظه ؟ فلما لم بأمرهم باثبات ذلك ، دلَّ على أن الأحم في التحديث أسهل ، وإن كان أداء ذلك اللفظ الذي محمه أحسن . .

وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : • وأما الرواية بالمهنى ٤ فالحلاف فيها شهير ٤ وآلا كثر على الجواز أيضاً ؟ ومن أفوى حججهم الاجماع على شرح الشريعة للعجم بلساتهم للعادف به فاذا جاز الابدال بلغة أخرى ٤ فجوازه باللغة العربية أولى • وقيل : إنما يجوز في المتردات ٤ دون المركبات • وقيل : إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من النصرف فيه • وقيل : إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من النصرف فيه • وقيل : إنما يجوز لمن كان يجفظ الحديث فندي لفظه وبتي معناه مرسماً في ذهنه •

<sup>( )</sup> سورة القيامة الاية ١٧

hy Right Marine 1999

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الاية ١٢ و٦٣

فله أن يروبه بالمهني لمصلحة تحصيل الحكم منه ، بخلاف من كان مستحضراً اللفظه . وجميع ما نقد م يتعلق بالحواز وعدمه ، ولا شكأن الأولى إيراد الحديث بألفاظه ، دون النصرف فيه ، قال القاضي عياض : وينبغي سد باب الرواية بللمتن ، لئلا يتسلط من لا يحسن ، من يظن أنه يحسن ، كما وقع لكثير من الرواة قدياً وحديثاً ، والله للوفق ، »

نبيه -- احتج بعضهم لمنع الروابة بالمعنى مجدبت و لله عليه وسلم الله امراً مُعَمِعَ مَقَالَدِي وَ مَقَالَ الله عليه وسلم تَخْصُوصُ مُعَمِعَ الله عليه وسلم تَخْصُوصُ بجوامع الكلم ، فني النقل بعبارة أخرى لا يؤمن الزيادة والنقصان .

والجواب عن الأول: بأن الاداء كما سمع ليس مقصوراً على نقل اللفظ ، بل النقل بالمهنى من غير تغيير ، أداء كما سمع ، فانه أدى المهنى كما سمع لفظه ، وفهمه منه نظير ، أن الشاهد و لمترجم إذا أدى المهنى من غير زيادة ولا نقصان ، بقال إنه أدى كما سمع ، إن كان الاداء بلفظ آخر ، ولو سُلِيم أن الاداء كما سمع مقصور على نقل اللفظ ، فلا دلالة في الحديث على عدم الجواز ، غايته أنه دعاء النات باللفظ لكونه أفضل ، ولا نزاع في الافضلية ،

وعن الثاني بأن الكلام في غير جوامع الكلم ونظائرها • ﴿ كَذَا فِي المراَّةَ وَحُواشِهِما ﴾ •



### جوازاروابر بعض الحديث بشروطر

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : • أما اختصار الحديث قالا كثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالماً ٤ لان العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلّق له بما يبقيه منه ٤ بحيث لا تختلف الدلالة ٤ ولا يختل البيان ٤ حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ٤ أو يدل ما ذكره على ما حذفه ؟ بخلاف الجاهل ٤ فانه قد ينقص ما له تعلّق ٤ كترك الاستثناء ٠ »

وقال النووي رحمه الله في شرح .سلم : « الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والحقيقون من أصحاب الحديث جواز رواية بعض الجديث من العارف ، إذا كان ما تركه غير متعلّق بما رواه ، بحيث لا يختل البيان ، ولا تختلف الدلالة في تركه ، سواه جوازنا الرواية بالمعنى أم لا ، وسواء رواه قبل تاماً أم لا ، »

ثم قال: « وأما ثقطيع المصنفين الحديث في الأبواب ، فهو بالجواز أولى ، بل يبعد طرد الخلاف فيه ؟ وقد استمر عليه عمل الائمة الحُفَاظ الجلّة من المحدِّ ثين وغيرهم من أصناف العلماء ، » اه

\* \* \*

### ٣

# سرتكرار الحديث في الجوامع والسنى والمسانيد

قال الجافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (١) في الفصل الثالث في بيان تقطيع البخاري المحديث ٤ واختصاره ٤ وقائدة إعادته له في الأبواب ٤ وتكراره ما نصه ٤ قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدمي فيا روبناه عنه في جزء سماه جواب المُتغَيِّث : اعلم أن البخاري رحمه الله ٤ كان بذكر الحديث في كتابه في مواضع ٤ ويستدل به في كل باب باسناد آخر ٤ ويستخرج منه بحسن استنباطه ٤ وغزارة فقه، معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه ٤ وقلما بورد حديثاً في موضعين باسناد واحد ٤ ولفظ واحد ٤ ولهما بورده من طريق أخرى لمعان نذكرها ٤ والله أعلم بمراده منها ٠

«فَمَهَا : أَنه يَخْرَج الحدبث عن صحابي ، ثم بورده عن صحابي آخر ، والمقصودُ منها أَن يُغْرِجُ الحدبث عن حد الغرابة ، وكذلك بفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهم جرا إلى مشايخه ، فيعتقد من يرى ذلك مِن عير أهل الصنعة أنه تكرار ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲ « ذ ۰ س »

وايس كذلك لا شمّاً له على فائدة زائدة ٠

«ومنها: أنه صحَّح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على ما متفايرة ٤ فيورده في كل باب من طربق غير الطربق الأولى ٠

\* فِينَهِ : أَحاديثُ يرويها بعض الرواة نامة ، ويرويها بعضهم مختصرة ، فيوردها كما جاءت بيزيل الشبهة عن ناقليها .

و رمنها: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم ، فحدث راو بعدیث فیه کلمة تحتمل معنی ، وحد ثنه آخر ، فعبر عن تلك الكلمة بعینها بعبارة أخرى تحتمل معنی آخر فیورده بطر فه إذا صحت علی شرطه ، و یُفرد لکل لفظة باباً مفرداً .

• ومنها أَحاديثُ لَعَارَضَ فيها الوصل والارسال ٤ ورجع عنده الوصل ٤ فاعتمده ٤ وأورد الارسال مُنَيِّها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل ٠

• ومنها · أحاديث تَمَارَضَ فيها الوقف والرفع ؛ والحكم وفيها كذلك ·

• ومنها: أحاديثُ زاد فيها بعض الرُّواة رجلا في الاسناد ، ونقَصهُ بعضهم ، فيوردها على الوجهين ، حيث يصحُ عنده أن الراويَ سمعه من شيخ حدَّثه به عن آخر ، ثم لتي الآخر فحدثه به ، فكان يرويه على الوجهين .

﴿ وَمِنْهَا ۚ أَنَهُ رَبِمَا أُورِدَ حَدَيْثًا عَنْمَنَهُ رَاوِيْهِ ﴾ فيرويه من طريق أُخرى مصَرِّحًا فيها بالساع على ما عُرِف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعَنَفَن • فهذا جميعه فيما بتملق باعادة المثن الواحد في موضع آخر أو أكثر •

• وأما نقطيمه للحديث في الأبواب تارةً ، واقتصارُ ه منه على بعضه أخرى ، فذلك لأنه إن كان المن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على محكمين فصاعداً فانه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية : وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما نقدم تفصيله ، فيستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث ، وربما ضاق عليه عَرَجُ الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة في عمر فحينئذ فيه ، فيورده في موضع ، وصولاً ، وفي موضع ، مأدةاً

وبورده تارةً تامًا ٤ وتارةً مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك البلب • فان كان المن مشتملاً على محمّل منعد دقالا تعلَّق لا حداها بالأُخرى ٤ فانه يخرَّج كل جملة منها في باب مستقل ٤ فراراً من المتطويل ٤ وربما نشِطَ فسافه بتمامه • فهذا كله في التقطيع •

وقد حكى بعض شرّاح البخاري أنه وتع في أشاء الحج في بعض النسخ 6 بعد باب قصر الخطبة بعرفة 6 باب تعجيل الوقوف ؟ قال أبو عبد الله : أبزَ اد في هذا الباب حديثُ مالك عن ابن شهاب ؟ ولكني لا أربد أن أد خل فيه معاداً \* انتهى •

وهويقتضي أن لا يتعمد أن ُ يخرج في كتابه حديثًا معاداً بجميع إسناده ومتنه ٤
 وإن كان قد وقع له من ذلك شيء ٤ فعن غير قصد ٤ وهو قليل جداً ٠

• وأما اقتصار ُ م على بعض المان 6 ثم لا بذكر الباقي في موضع آخر 6 فانه لا بقع له ذلك في الغالب 6 إلا حيث يكون المحذوف موقوفًا على الصحابي ؟ وفيه شيٌّ قلد يحكم برفعه ، فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ، ويحذف الباقي لأنه لا تعلُّقَ له بموضوع كتابه 6 كما وقع في حديث ُهزَبل بن مُشرَ حْبِيلَ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل الاسلام لا "بسَيِّر بون ٤ وإن أهل الجاهلية كَانُوا ُ يُسَيِّبُونَ ٤ هَكُذَا أُورِده وهو مختصر من حديث موقوف أُوله : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إ ني أَعتقت عبداً لي سائبة فمات ٤ وترك مالاً ٤ ولم بدع وارثنَّا • • فقال عبد الله : • إن أهل الاسلام لا ُ يسيُّـبون ٤ وإن أهل الجاهلية كانوا يسمِّ جون ٤ فأنت وليٌّ نعمته ٤ فلك ميراثُهُ ؟ فان تأُمُّتَ و تحرُّ جُتَ في شيء ٤ فنحن نقبله منك ٤ ونجمله في بيت المال ٠٠ فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من عذا الحديث الموقوف، وهوقوله: «﴿ إِن أَهِلِ الاسلامِلا 'يسيِّبُون ۚ لا نُعْيِستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم 6 واختصر البلقي لأنه لبس من موضوع كتابه • وهذا مِن أَخِنِي المُواضَعِ التي وقعت له من هذا الجذب له وإذا نقرر ذلك 6 اتضع أنه لا بُفيد إلا لفائدة ٤ حتى لو لم تظهر لاعادقه فائدة من جهة الاسناد ٤ ولا من جهة المتن لكمان ذلك لاعادته لاجل مغايرة الحُـكم ِ التي (١) تشتمل عليه الثانية موجبًا لئلا بُعَدَّ مكرراً

<sup>(</sup>١) كَــٰذَا فِي مَقْدُمَةُ النَّتِحُ وَلَمُهُ ﴿ لَلَّذِي ]

بلا فائدة • كيف وهو لا ُيخىليه مع ذلك من فائدة إستادية وهي إخراجه للاسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أَو غير ذلك والله الموفق • ، انتهى كلام الحافظ ابن حجر 6 وبه أبع أبع أبع أبع أبع من حذا حذو الإمام البخاري في مشر به ٤ جميعه أو بعضه ٤ فتدبر ٤ فانه من البدائع •

\*\*\*

0

### ذكر الخلاف في الاستشهاد بالحديث على اللغة و الذعو وكذلك بكلام العجابة وآل البيت رمي الله عنهم

قال الشيخ عبد المقادر البغدادي في كتابه خزانة الأدب على شواهد شرح الكافية : مقال الأندلسي في شرح بديمية رفيقه ابن جابر : علوم الادب سنة وهي : الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان والبديع ؟ والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب عدون الثلاثة الأخيرة فانه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين علا أنها راجعة إلى المعاني عولا فرق في ذلك بين المعرب وغيره ولذلك تبل من أهل هذا النن الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم حرا قال: وأقول: الكلام الذي بستشهد به نوعان شعر عونير ه ؛ فقائل الاولى قد قسمه العلماء على طبقات أربع :

الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون ، وهم قبل الاسلام كاسى القيس ، والأعشى والتأفية والتالية المُخَضَرَمون ، وهم الذين ادر كوا الجاهلية والاسلام كلبيد وحَسَّان ؟ والثالثة : المتقدّمون ، ويقال لهم الاسلاميون ، وهم الذين كانوا في صدر الاسلام كجرير والفرزدق ، والمرابعة : المُولَدون ، ويقال لهم المُدحد ثون ، وهم مَنْ بَعْدَهم إلى زماننا ، كبشار بن يود ، وأبى نُواس ،

فالطبقتان الأوليان يستشمد بشعرهما إجماعاً بمواً التالثة فالصحيح صحة الاستشهاد — لعل الصواب عدم صحة الاستشهاد \_ بكلامها ، وقد كان أبو عمرو بن العلاء ، وعبد الله بن أبي إسحاق ، والحسن البصري ، وعبد الله بن أبي إسحاق ، والحسن البصري ، وعبد الله بن أثبرُمة بُلَحَنون القرزدق

والكميت وذا الرّمة وأضرابهم وكانوا بعدونهم من المولدين 6 لأنهم كانوا في عصره وأما الرابعة: فالصحيح أنه لا يحتج بكلامها وطلق 6 وقيل: يحتج بكلام من يوثق به ونهم ؟ واختاره الزنخشري 6 وتبعه الشارح المحقق ( أَبِ الرضي ) فانه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح 6 واستشهد الزنخشري أبضا في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعره وقال: وهو وإن كان محد ثالا بستشهد بشعره في اللغة 6 فهو من علماه العربية فاجعل ما يقوله بهنزلة ما يرويه و

« وأَما قائل الثاني ( أي غير الشمر) فهو إما ربنا تبارك وتعالى ، فكلامه عز آسمه وأنسم على على الشعراء التي قدما الما على المعلم والما المعلم ا

وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 نقد جوزه ابن مالك 4 ومنه ابن الضائع وأبو حيان وسند هما أمران: أحدها: أن الاحاديث لم تنقل كما سُمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روبت بالمعنى 4 وثانيهما: أن أئمة النحو المتقدمين من المصر بن لم يحتجوا بشئ منه وردد الأول على تقدير تسليمه بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب 4 وقبل فساد اللغة 4 وغابته تبديل لفظ بلفظ بصح الاحتجاج به 4 وردد الثاني: بأنه لايلزم من عدم صحة الاستدلال به ٠

« والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه ، ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت · »

وقال السيوطي في «الاقتراح»: «وأماكلامه صلى الله عليه وسلم ٤ فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللهظ المروي ٤ وذلك نادر جداً ٤ إنما يوجد في الأحادبث القصار ٤ على قلة أبضا ٤ فان غالب الاحادبث مروي بالمعنى ٤ وقد تداولتها الاعاجم والمولدون قبل تدوينها ٤ فر و و ها بما أدت اليه عبارتهم ٤ فزادوا ونقصوا ٤ وقدموا وأخروا ٤ وبدلوا ألفاظ ٩ ولهذا ترى الحدبث الواحد في القصة الواحدة مروباً على أوجه شنى بمبارات مختلفة ٥ ٠

وقال ابو حيَّان في شرح النسييل : وقد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في

الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب وما رأيت أحداً من المنقدمين والمتأخرين ساك هذه الطربقة وقد جرى الكلام فيذلك مع بعض المتأخرين الأذكيا و فقال: إنما ذكر العلماء ذلك لعدم و ثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم على إنها كان كذلك لأمرين: أحدهما أن الرواة جو زوا النقل بالمعنى عوقد قال سفيان الثوري: إن قلت لكم إني أحدثكم كا سمعت فلا تصدقوني على إنما هو المعنى ؟ والأمرالثاني: أنه وقع اللحن كثيراً فيا رثوبي من الحديث علا أن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع عوبتعلمون لسان العرب بصناعة النحو ع فوقع اللحن في كلامهم ع وهم لا يعلمون ع ودخل كلامهم في وروايتهم غير الغصيح من لسان العرب منه اختصار و

قال بعضهم: وبُلْحَقُ بذلك ما رُوي من خُطَبِ الإمام علي التي جمعها السيد الرضي في كناب « نهج البلاغة » ؟ وهذه أبضاً لم يثبت أنها لفظ الإمام ، فقد جا في خطبة جامع الكتاب ما نصه: « وربما جا في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد ، والمعنى الكرار ، والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً ، فربما اتفق الكلام اختار في رواية ، فنقل على وجهه ، ثم و جد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير وضعه الأول: إما بزيادة مختارة ، أو بانظاراً للاختيار ، وغيرة على عقائل الكلام . » انهى مجروفه .

بل جاء في ترجمة إن خلكان للشريف المرتضى أخي الشريف الرضي ما نصه ﴿ وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ٤ حل دو جمه أم جمع أخيه الرضي ? وقد قيل : إنه ليس من كلام على ٤ وإنما الذي حمه والله أعلم ٠٠)

# الباب الثامن

فی

# آداب المحدث وظالب الخديث

وغير ذلك وفيه مسائل

1

### أداب الحد ث

قال حجة الإسلام الغزالي في كتاب « الأدب في الدين » ما مثاله:

ا مراب الحمر ثن يقصد الصدق ، ويجتنب الكذب ، ويحدت بالمشهور ، ويروي عن النيّقات ، وبترك المناكير ، ولا بذكر ما جرى بين السلف ، وبعرف الزمان ، وبتحفظ من الزلل والتصحيف واللحن ، وبدع المداعبة ، وبُقِلُ المشاغبة ، ويشكر النعمة إذ جُعِلَ في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبلزم التواضع ، وبكون معظم ما يحدث به ما بنفع المسلمون به من فرائضهم وسننهم وآدابهم في مماني كتاب ربهم عز وجل ، ولا يحمل علمه إلى الوزراء ، ولا يغشي أبواب الأصراء ، فان ذلك ميزوي بالملاء ، وبُذهِ بن بها علمهم إذا حملوه إلى ملو كهم ومياسير هم ، ولا يحدث بالا بعلمه بأن الميراه في كتابه ، ولا يتحدث إذا قرى عليه ، ويحذر أن بدخل حديثاً في حديث ،

<sup>(</sup>١) ص ه ، القاهرة ، المطبعة العربية ، ١٣٤٧ ه

#### ٢

### آداب طالب الحديث

بكتب المشهور ، ولا بكتب الغربب ، ولا بكتب المناكير ، وبكتب عن الثقات ، ولا يغلبه شهرة الحديث على قرينه ، ولا يَشْغُلُهُ طلبه عن مروعته وصلاته ، يجتنب الغيبة ، وينصت للساع ، وبلزم الصمت بين بدي محدثه ، بكثر التلفّت عند إصلاح نسخته ، ولا يقول : سممت وهو ما سمع ، ولا ينشر ، لطلب العُلُو فيكتب من غير ثقة ، وبلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين ، ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين ، ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين ، ولا يكتب عمن المحديث من الصالحين ، ولا يكتب عمن المحديث من الصالحين ، ولا يكتب عمن المحديث من المحديث الم

\* \* \*

### ٣

### مايفتقر البر المحدث

قال النووي : « مما بَفَتَ قُرِرُ إليه من أنواع العلوم ، صاحب هذه الصناعة ، معرفة الفقه والأصولين ، والعربية ، وأسماء الرجال ، ودقائق علم الأسانيد ، والتاريخ ، ومعاشرة أهل هذه الصنعة ، ومباحثتهم ، مع حسن الفكر ، ونباهة الذهن ، ومداومة الاشتفال به ، ونحو ذلك من الأدوات التي بفتقر إليها . »

\* \* \*

4

### مابد:عب للمعدث عذ التحريث

يستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن بتطهر بغسل أو وضوء 6 ويتطبُّب 6

١ للمدر السابق: ص

وبتبخَّر 6 ويستاك 6 كما ذكره ابن السمعاني 6 ويسرَّح لحيته 6 ويجلس في صدر مجلسه متمكناً في جلوسه بوقار وهيبة • وقد كان مالك بفعل ذلك فقيل له ، فقال : • أُ حِبُّ أن أُعظِم حدبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ ولا أحدَّنِ إلا على طهارة متمكناً ٠» وكان بكره أن يحدِّث في الطربق 6 أو وهو قائم ( أسنده البيهق ). وأسند عن َّفتادة قال: « لقد كان يَسْتَحِيبُ أن لا تُقْرأ الأحاديث إلا على طهارة · · وعن ضِرَار بن مرة قال: • كانوا بكرهون أن يجدثوا على غير طهر · » وعن ابن المسيَّب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه ٤ فجلس وحدَّث به ٤ فقيل له : وددت أَنك لم تَتعنَّ ؟ فقال: كزهت أن أُحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجم • » وعن أبشر ابن الحارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي فقال : • ليس هذا من توقير الملم ! ، وعن مالك قال : ﴿ مجالس العلمِ تُحْتَفَرُ بِالْحَشُوعِ والسَّكِينَةُ والوَّدَارِ ﴾ ويُسكَّره أن يقوم لأحد ، فقد قيل : إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد ٤ فانـــه بُكُـٰتَبُ عليه خطيئة 6 فان رفع أحد صوته في المجلس زبره – أي انتهره – وزجره فقد كان مالك بفعل ذلك أيضًا وبقول : قال الله تعالى <sup>(١)</sup> : • بَا أَبْهَا ۚ ٱلَّذِينَ ۖ آمَنُوا لاَ تَرْ أَفُمُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّدِي ۗ ، فَمَن رفع صوته عند حديثه ، فَأَنَّا رفع صوته فوق صوته ، وبقبل على الحاضرين كلهم ، فقد قال حبيب بن أبي ثابت : « إن من السنة إذا حدث الرجل الـقوم 6 أن بقبل عليهم حميعًا 6 وبفنتج مجلسه ويختمه بنحــيد الله تعالى 6 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 6 ودعاءً بليق بالحال بعد قراءة قارى . --سن الصوت شيئًا منال قرآن العظيم ٤ فقد روى الحاكم في • المستدرك ، عن أبي معيد ال اكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا تذاكر؛ العلم ٤ وقرأوا بسورة ٤ ولا يسرد الحديث سرداً عجلاً يمنع فهم بعضه ؟ كما روي عن مالك أنه كان لايستعجل وبقول: أُحب أن أَفهم حديث رسول الله عليه عليه وسلم • » وأورد البيم قي في ذاك حديث البخاري عن عروة قال : جلس أبو هوبرة الى جنب حجرة عائشة وهي تمالي ٤ فِجمل يحدَّث ٤ فلما (١) سورة الحجرات، الاية ٢

\* \* \*

٥

### بیان طرق درس لحدیث

اعلم: أن لدرس الحديث ثلاثة طوق عند العلماء:

أو لها • - السرد: وهو أن يتلو الشيخ المُسْمِعُ أو القارئ كتابًا من كتب
هذا الذن ٤ من دون تعرُّض لمباحثه اللغوية والفقهية ٤ وأسماء الرجال ونحوها •

و النام و المسالة المنصوص عليها عولي الموقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلاً على الفط الرب على و المسالة المنصوص عليها عولي المحلام متوسط على الموبعة على الموبعة على الموبعة على الموبعة على المحلام متوسط على الموبعة المناه المنصوص عليها عوبي المحلام متوسط على الموبعة المناه المنصوص عليها عوبي المناه الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء على المناه المنا

المتبحرين 6 ليحصل لهم سماع الحديث 6 وسلسلة روابته على عجالة ؟ ثم إحالة بقية المباحث على شروحه 6 لأن ضبط الحديث مَدَارُهُ اليوم على تَنَبُع الشروح والحواشي ؟ وبالنسبة إلى المبتدئين والمتوسطين الطريق الثاني - بعني البحث والحل - ليحيطوا بالضروري في علم الحديث علماً 6 ويستفيدوا منه على وجه التحقيق دَرُكا وفهماً 6 وعلى هذا يُسَرِّحون أنظارهم في شرح من شروح كتب الحديث غالباً 6 ويرجعون إليه أثناء البحث لحل العضال 6 ورفع الإشكال؟ وأما الطريق الثالث ، فهو طريقة القُصَّاص القاصدين منه إظهار الفضل والعلم لا قسهم ونحوها والله أعلم ٠

\* \* \*

# امثلة من لاتفېل رواينه ٤ ومنهم من يحدث لا من اصل مصعمح

في النقريب وشرحه 6 1 في المسألة الحادية عشرة من النوع الثالث والعشرين مانصه: « لانقبل رواية من عُرِ ف بالنساهل في سماعه أو في إساعه ، كمن لا ببالي بالنوم في الساع منه أو عليه 6 أو يحدّر ث لا من أصل مُصَحَّح مقابل على أصله أو أصل شيخه ٠ »

#### \* \* \*

### V

## الاً دب عند ذکرہ نعالی وذکر رسولہ والصعابۃ والتابعین

قال النووي : « مستحب لكاتب الحديث إذا َمَ الله عز وجل أن بكتب « عز وجل » أو « تعالى » أو « تعالى » أو « تعالى » أو « تبارك وتعالى » أو « تبارك وتعالى » أو « جل ذكره » أو « تبارك اسمه » أو « جلت عظمته » أو ما أشبه ذلك ، وكذلك بذكر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم » بكالها ، لارمزا إليها ، ولامقنصراً على أحدهما ، وكذلك بقول في الصحابي « رضي الله عنه » ، فان كان صحابياً ابن صحابي قال « رضي

الله عنهما ءو كذلك يترضَى ويترجم على سائر العلما والأخيار وبكتب · كل هذا وإن لم يكس مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه ٤ فان هذا ليس روابة ٤ وانما هو دعا ٤ وينبغي للقارئ أن بقرأ كل ما ذكرناه ٤ وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي بقرأ منه ٤ ولا يسأم من تكر و ذلك ؟ و من اغفل هذا حُرِمَ خيراً عظيا ٤ وفورت فضلا جسما ٠ »

\* \* \*

### Λ

### الاهنسام بنعويد الحدبث

قال الامام البديري في آخر شرحه لمنظومة البيقونية : • وأما أقراءة الحديث مُجَوَّدَةً كتجويد القرآن فهي مندوبة • وذلك لأن التجويد من محاسن الكلام ، ومن لغة العرب ، ومن فصاحة المتكلم ، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم ، فمن تكلم بجديثه صلى الله عليه وسلم ، فعليه بجراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم ، انتهى

ولا يُخفى أن التجويد من مقنضيات اللغة العربية ، لأنه من صفاتها الذاتية ، لأن العرب لم تنطق بكامها إلا مُعَودة ، فمن نطق بهاغير مجودة ، فكأنه لم ينطق بها ، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام ، بل من الذاتيات له، فهو إذَن من طبيعة اللغة ، ولذلك من ثر كه فقد وقع في اللحن الجلي ، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجوداً .

<sup>(</sup>١) قد يقال : ان المحافظة على كلام الموافق ومشربه يقتضي ان لايد يد في كلامه ذلك ؛ نهم ، لا طبه ان يا أن بذلك لساناً ، قتامل ، اه ( المصنف )

# الباب التاسع

ني

كتب الخديث

وفيه فوائد

1

### بیان طبقات کنب الحدیث

قال الإمام العارف الكبير الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله المدهاوي قدس الله مره في كتابه وحجة الله البالغة أن تحت الترجمة المذكورة ما نصه: « اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، بخلاف المصالح ، فانها قد تُدْرَك بالتجربة والنظر الصادق والحَدْس ونحو ذلك ، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم إلا تلتي الروايات المنتهية إليه بالانصال والعنعنة ، سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم ، أو كانت أحاديث موقوفة قد صحَت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين ، بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله ، لولا النص ، أو الاشارة من الشارع ، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة ، وتلقي تلك الروايات لاسبيل الشارع ، فمثل ذلك رواية عنه سلى الله عليه وسلم دلالة ، وتلقي تلك الروايات لاسبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدوّنة في علم الحديث ، فانه لا يوجد اليوم رواية أمن عليها غير مُدوّنة .

« و كُنْبُ الحديث على طبقات محتلفة ٤ ومنازلَ متباينة ٤ فوجب الاعتناء بمعرفة

<sup>(</sup>١) ص ه.١ ، القاهرة ، المطبعة الخيرية ، ١٣٢٢ م

طبقات كتب الحديث فقول: هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات: وذلك لأن أعلى أقسام الحديث: ما نَبَتَ بالتواتر ، وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ؟ ثم ما استفاض من طُرُق متعددة لا يبتى معها شبهة يُعدَّبُها ، واتفق على العمل به جهور فقها الأمصار؟ أو لم يختلف فيه علما الحرمين خاصة ، فان الحرمين محل الحلفاء الواشدين في القرون الأولى ، ومحط رحال العلماء طبقة بعد طبقة ، بعد أن يسَلَموا منهم الحطأ الظاهر؟ أو كان قولاً مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم ، مروياً عن جماعة عظيمة من الصحابة والنابعين ؟ ثم صح أو حسن سنده ، وشهد به علماء الحديث ، ولم يكن قولاً متروكاً لم يذهب إليه أحد من الأمة ،

«أما ما كان ضعيفا (ا موضوعاً أو منقطعاً أو مقلوباً في سنده أو متنه ، أو من روابة المجاهيل ، أو مخالفاً لِمَا أجمع عليه السلف ، طبقة بعد طبقة ، فلا سبيل إلى القول به ، «فالصحة أن بَشْتَر ط مو لف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف ، إلا مع بيان حاله ، فان إيراد الضعيف مع بيان حاله لا بقدح في الكتاب ،

« والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين قبل تدويبها وبعد تدويبها ٤ فيكون أئمة الحديث قبل الوالف رووها بطرق شتى ٤ وأوردوها في مسانيدهم ومجاهيهم ٤ وبعد الموالف اشتفاوا برواية الحكتاب وحفظه ٤ وكشف مشكله ٤ وشرح غريبه ٤ وبيان إعرابه ٤ وتخريج طرق أحاديثه ٤ واستنباط فقها ٤ والفة صعن أحوال راواتها طبقة بعد طبقة إلى بومنا هذا ٤ حتى لا يبقى شيء مما يتعانى به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله ٤ وبكون أناد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها ٤ وحكوا بصحتها ٤ وارتَضَوا رأي المصنف فيها ٤ وتكون أناد الحديث قبل المصنف وبعده بالمدح والثناء ويكون أشمة الفقه لا يزالون يستنبطون ويعتمدون عليها ٤ ويعتنون بها ٤ وبكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها ٠ وبالجملة فاذا اجتمعت هاتان الخصلتان ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها ٠ وبالجملة فاذا اجتمعت هاتان الخصلتان

<sup>(</sup>١) كـذا في «حجة الله البالغة » ولعله « أو موضوعا »

في كتاب كان من الطبقة الأولى ثم وثم وإن أُندَ تَا رأسًا لم بكن له عتبار ؟ وما كان أعلى حد في الطبقة الاولى ٤ فانه يصل إلى حد التواتر ٤ وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ٤ ثم إلى الصحة القطعية ٤ أعني القطع المأخوذ في علم الحديث ٤ المفيد للعمل ؟ و الطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الأمر٠

فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: المُوطَأَ ، وصحبح البخاري ، وصحبح مسلم قال الشافعي: أصح الكتب بعد كتاب الله مُوطًا مالك ، واثفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحبح على رأي مالك ومن وافقه ، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طُرُق أخرى فلا حَبرم أنها صحبحة من هذا الوجه ،

« ولم يزل العلماء يخرّجون أحاديثه ، وبذكرون منابعاتِه وشواهد ، ، ويشرحون غريبه وبضيطون مشكه ، ويبحثون عن فقهه ، وبغتشون عن رجاله ، إلى غاية ليس بعدها غاية ، وإن شئت الحق الصُراح ، فقيس كتاب ، المدو طَا ، بكتاب ، الآثار ، لحمد ، والأمالي ، لأبي يوسُف ، تجدّ ينه وبينهما بُعد المشرقين ، فهل سمعت أحداً من المحدّ ثين والفقها ، تعرّض لهما واعتني بهما ?

«أما الصحيحان فقد الفق المحد ثون على أن جميع مافيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع 6 وأنهما متواتران إلى مصنف يهما 6 وأن كل من بهو ن أمرهما فهو مبتدع غير سبيل المؤمنين • وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة 6 كتاب الطحاوي ومسذ على الخوارزمي 6 وغيرهما 6 تجد بينها وبينهما بُدد المشرقين •

« وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى الـقاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها 6 ورد تصحيفها ٠

« الطبقة الثانية كُتُبُ لم تبلغ مبلغ المُوطَّارِ والصحيحين 6 ولكنها لناوها 6 كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنسهم، وتلقاها مَن بَعْدَهُم بالقبول 6 واعتدى بها

المحدّ ثون والفقها ، 6 طبقة بعد طبقة ، واشتهرت فيا بين الناس ، وتعلَّق بها القوم ، شرحاً لغرببها ، وفحصاً عن رجالها ، واستنباطاً لفقهها ؛ وعلى تلك الأحاديث بنا ، عامة العلوم : كسنن أبي داود ، وجامع التّر مذي ، ومَجْنَبي النّسَائي ، وهذه الطبقة الأولى ، اعتنى بأحاديثها وزين ، في « تجريد الصحاح » ، وابن الأثير في « جامع الأصول » ، وكاد مسنّد أحمد بكون من جمله هذه الطبقة ، فان الامام أحمد جعله أصلاً بعر في السحيح ، والسقيم ، قال : « ماليس فيه فلا نقباده ، ،

«والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات سنفت قبل البخاري ومسلم : وفي زمانهم و وبعدهما ع جَمَعَت بين الصحيح والحَسَن والضعيف والمعروف والغرب والشاذ والمذكر والخطلم والصواب والثابت والمقاوب ع ولم تَشْهَير في العلماء ذلك الاشتهار ، وإن زال عنها امم النكارة المطلقة ؛ ولم يتداول ع ما تفر دت به ع الفقها كثير تداول ع ولم يفحصعن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص ؟ ومنه ما لم يخدمه لفوي لشرح غربب ، ولا ولا أديد المتأخرين المتعمقين ، وإنما كلامي في الأثمة المتقدمين من أهل الحديث ، فهي باقية ولا أربد المتأخرين المتعمقين ، وإنما كلامي في الأثمة المتقدمين من أهل الحديث ، فهي باقية على استنارها واختفائها وخمولها ؟ كسند أبي بعلى ع ومصنف عبدالرزاق ، ومصنف أبي بكر وكان قصده جمع ما وجدوه علا تلخيصه وتهذيه و نقريبه من العمل .

والطبقة الرابعة - كُنُبُ قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع مالم بوجد في الطبقتين الأوليين ، وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية ، فنو هوا بأمرها ، وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحد تون الكثير من الو عاظ المتشد قين ، وأهل الأهوا، والضغاء ، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين ، أو من أخبار بني إمر ائيل ، أو من كلام الحكا، والو عاظ ، خلطها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهواً أو عاداً ، أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح ، فرواها بالمعنى قوم صالحون "لابعر فون غوامض الزوابة ، فجعلوا المعاني أعاديث مرفوعة ، أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب

الوالسُنَة ٤ جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمداً ٤ و كانت جملاً شقى في أحاديث محملة ٤ جعلوها حدايثاً واحداً بنسق ولحد ومظنة هذه الأحاديث كتاب المضعفاه الابن حبان و كتب الحطيب وأبيه نُميم وللجوزقاني وابن عساكر وابر النجار والدبلمي ٤ وكاد مسند الخوارزي و كون من هذه الطبقة ما كان خواه و الطبقة ما كان خواه و مقلوباً ١ شهبد العكارة و وهذه الطبقة ما كان خواه مقلوباً ١ شهبد العكارة و وهذه الطبقة ما كتاب الموضوعات الابن الجوزي و

• وههنا طقة فاصد منها: ما اشتهن على ألسنة الفقها، والصوفية والمؤرخين ونحوه الوليس له أصل في هذه الطبقات الأربع ؟ ومنها: ما دُسَّةُ الماجن في دينه كا العالم بلسانه ك فَسَأَ تَى بإسناد قوي لايكن الجرح فيه كا وكلام بليخ لا يبعد صدوره عنه صلى الله عليه وسلم كا قا ثار في الاسلام مصيبة عظيمة م لكن الجمابذة من أهل الحديث بوردون مثل ذلك على المابعات والشواهد كا فتهتك الأستار كا وبظهر العوار .

• أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتاد المحدثين ٤ وحوم حماهما مرتعهم ومسرحهم ؟ وأما الثالثة فلا بباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسما الرجال وعلل الأحاديث نعم ٤ ربما بو خذ منها المتابعات والشواهد وقد جعل الله لكل شيء قدراً • وأما الرابعة ٤ فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين • وإن شئت الحق ٤ فطوائف المبتدعين من الوافضة والمبتزلة وغيرهم بتمكنون بأن يلحضوا منها شواهد مذاهبهم ٤ فالانتصار بها غير صحبح في معادك العلماء بالحديث والله أعلم • •

\* \* \*/



### بيان الرموز لكتب الحديث

ء على طريقة الحافظ ابن حجر في التدريب

و قال و حمد الله في مقدمة النقريب في وقد الكنفيت بالرقم على امم اكل دادي إشارة ، إلى

من أخرج حديثه من الأثمة ؟ فللبخاري في «صحيحه » (خ) ؟ فان كان حديثه عند معلقاً (خت) ، وللبخاري في «الأدب المفرّد » (بخ) ، وفي «خلق أفعال العباد » (عض) وفي «جز القراءة » (ز) ، وفي (رفع اليدين » (ي) ، ولمُسلم (م) ، وفي مقدمة صحيحه (مق) ، ولأبي داود (د) ، وفي «المراسيل » له (مد) ، وسيف «فضائل الأنصار » (صد) ، وفي «الناسخ » (خد) ، وفي «القدر » (قد) ، وفي «النورثد » (ف) ، وفي «المسائل » (ل) ، وفي «أمسند مالك » (كد) ، وللترمذي (ت) ، وفي «الشائل » له (تم ) ، وللمسائل » له (تم ) ، وفي «مسندعلي » له (عس ) ، وفي كتاب «عمل بوم وليلة » (مي ) ، وفي «خصائص علي » (ص) ، وفي «مسندمالك » (كس ) ، ولا بن ماجه (ق) ، فان كان حديث الرجل في أحد الأصول السنة أكنني برقمه ولو أخرج له ماجه (ق) ، فان كان حديث الرجل في أحد الأصول السنة أكنني برقمه ولو أخرج له في غيرها ؟ وإذا اجتمعت ، فالرقم (ع) ، وأما علامة (غ) فهي لم سوى الشيخين ، ومن ليست له عنده رواية مرقوم عليه تمييز إشارة إلى أنه ذ كر ليتميز عن غيره .

\* \* \*

#### بيان الرموز لكنب الحديث

على طريقة السيوطي في الجامع الكبير والجامع الصغبر

(خ) للبخاري و (م) لمسلم و (ق) لها و (د) لا بي داود و (ت) للترمذي و (ن) للنسائي و (ه) لابن ماجه و (٤) لمؤلاء الاربعة و (٣) لم إلا ان ابن ماجه و (ح) للنسائي و مسنده و (ع) لابنه في زوائده و (ك) للحاكم و فان كان في المستدر ك الملامام أحمد في مسنده و (غم) لابنه في الادب و (ك) للحاكم و التاريخ و (حب) أطلقت و وإلا بينته و (خد) للبخاري في الادب و (نخ ) له في التاريخ و (حب) لابن حبّان في صحيحه و (طب) للطبراني في الكبير و (طس) له في الاوسط و (طمس) له في الاوسط و (طمس) له في الدوسط و (عب) له في الصغير و (عب ) لم المعيد بن منصور في سُدَنه و (ش) لابن أبي شَيْبة و (عب المهيد الرزاق في الجامع و (ع) لابي بَهْ لَي في مستَده و (قط) للدار قطني و فان كان

في السنن أطلقت، وإلا بَدِينَهُ ، ﴿ ( فر ) للدَّ يُلَمِي في الفردوس ، ( حل ) لابي نُعَيْم في السنَن أطلقت الحِلْيَة ، ( هب ) للبيهتي في شُعَب الابمان · ( هق ) له في السنَن ، ( عد ) لابي عدي في الكامل ، ( عق ) للمُقَينلي في الضغاء ، ( خط ) للخطيب ، فان كان في الناريخ أطلقت وإلا بيَّنه ، ( ض ) للضياء المقدمي في المختارة ، (ط) لابي داود الطيالسي ، (كر ) لابن عساكر في ناريخه ( كذا في مقدمة الجامع الكبير )

\* \* \*

4

# يبان ما اشتمل على الصحبح ففط أو مع غبره

من هذه الكتب المرموزيها

قال الحافظ السيوطي" في مقدمة جمع الجوامع ما نصه: « جميع ما في الكتب الجمسة: خ م ، حب اك ن صحيح ، فالعَرْوُ إليها مُعلِم الصحة ، سوى ما في « المستدرك » من المتعقب ، فأنبه عليه ، وكذا ما في « مُوطَا مالك » ، وصحيح ابن خُرَيمة وأبي عوانة وابن السكن والمنتق لابن الجارود والمستخرجات ، فالعَرْوُ إليها مُعلِم الملصحة أيضا ، وفي د ما سكن عليه فهوصالح ، وما بُيْنَ ضعفه نقلت عنه ، وفي ت ، ف ، ط ، وفي د ما سكن عليه فهوصالح ، وما بُيْنَ ضعفه نقلت عنه ، وفي ت ، ف ، ط ، وفي د ما سكن عليه فهوصالح ، وما بُيْنَ ضعفه نقلت عنه ، وفي ت ، ف ، من م ع مصيح ح ، ع ، ع ، من ، ف ع ، طب ، طس ، قط ، حل ، هب ، هق ، صحيح وحسن وضعيف فأبينه غالباً ، وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فان الضعيف الذي فيه بقرب من الحسن ، وكل ما عُزي إلى عق ، عد ، خط ، كر ، أو للحكيم الترمذي في « نوادر الاصول » أو للحاكم في تاريخه ، أو لابن الجارود في تاريخه ، أو للد بلكمي في مسندالفردوس فهو ضعيف ، فيُستَنفى بالعزو إليها ، أو إلى بعضها عن بيان ضعفه ، وإذا أطلقت العزو إلى ابن جرير فهو في تهذيب الآثار ، فان كان في تفسيره أو في تاريخه ، أن ناتهى

وقد بسط الكلام في ذلك صاحب ( الاجوبة الفاضلة ) في السوَّال الثاني ونصه :

هل كُلُّما في هذه الكُتُب الضّخام ، كالسَّنَ الأرْبعة ، وتصانيف البَيْهِي ، وتصانيف البَيْهِي ، والحاكم ، وأبن أبي شَببة وغيرها من البَيْهِي ، والحاكم ، وأبن أبي شببة وغيرها من الكتب المُشتهرة من الأحاديث المجموعة ، صحبح لذاته أو لغيره ، أو حسن لذاته أو لغيره ، أم لا ؟

## الجواب :

لبس كل مافي هذه الكتب وأمثالها صحيحاً أو حسناً، بل هي مشتملة على الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة ؟ أما كتب السُّنَن ٤ فذكر ابن الصلاح والعراقي " وغيرهما أن فيها غير الحسن من الصحيح والصّعيف ؟ وذكرالنووي أن في السّننالصحيح والحمن والضعيف والمنكر ٤ ومن همنا اعترضوا على تسميته صاحب المصابيح أحاديث السَّنن بالحِمان ٤ بأنه اصطلاح بملا يُعرف عند أهل الفن ؟ وذ كر العراقي أنه بقد تساهل من. أُطلق الصحيح على كتب السُّنن 4 كأبي طلهر السلني حيث قالى في: النكتب الخممة : انفق على صحتها علماه المشرق والمغرب ؟ وكالحاكم حيث أطلق على جامع الترمذي (الجامع الصحيح)، وكذلك الخطيب أطلق عليه اسم الصحيح. وذكر الذهبي في ( اعلام سير، النبلاء ) أن أعلى مافي كتاب أبي داود من الثابت؛ ما أخرجه الشيخان ، وذلك نحو شطر الكَعَاب، ثم بليدما أخرجه أحد الثنيخين ورغيب عندالآخر ثم بليد مارغها عنه، وكان إساده جيداً سالماكمن عِلة وشذوذ؟ ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقَبِيلَهُ العلاء لمجينه من. وجهين لينين فصاعدةً ، ثم بليد ماضَعُفَ إسناده لنقص حفظ راوبه ، فمثل هذا يسكت عنه. أبر داود غالبًا، ثم يليه ما كان بَيْن الضمف من جهة رواته ، فهذا لا يسكت عنه بل بُوهِنَهُ غالبًا وقدة يسكت عنه بحسب شهرته و تَكارته ، وذكر أيضًا قال أبو نِصر عبد الرجيم ابن عبد الخالق: الجامع ُ – أي جامع اللرمذي – على أربعة أقسام : قسم مقطوع بصحته، وقسم على شوَحَكَ أَبِي داودو والنسائني ؛ وقسم أبانعن عِلْمُهُ ؛ وقسم رابِع أَبان عنه فقال :

ما أخرجت في كتابي هذا إلا «دينًا عمل به بعض الفقها • سوى حديث : « فَإِنْ تَشرِبَ فِي الْرَّابِيَةِ مِنْ أَنْ أَشرِبَ فِي الْرَّابِيَةِ مَا أَنْ أَسْرِبَ فَي الْرَّابِيَةِ مَا أَنْ الظُهرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَلَابِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْف وَلَا سَعْر (٢) • • وذكر أيضًا : قد كان ابن ماجه حافظًا ، صدوقًا ، واسع العلم ، وإنما غض من رقبة سُنَة ما في الكتاب من المتاكمير وقليل من الموضوعات •

وقالى ابن الصلاح في مقدمته : « كتاب أبي عبسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن - » وقال أيضاً : ﴿ وَمَنْ مَظَانُهُ سُنَىنَ أَبِي دَاوَدٌ ﴾ روبنا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ٤ وروبنا عنه أيضاً مامعناه : إنه بذكو في كل بابأصح مايمرفه في ذلك الباب ٤ وقال: ماكان في كتابي من حديث فيه وَ َهَنْ شَدَيْدَ وَبَيْنَتُهُ ٤ وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح ٤ وبعضها أصمرُ من بعض • قلت : فطي هذا ماوجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً ٤ وليس في واحد من الصحيحين ٤ ولا أص على صحته أحد بمن ميَّز بين الصحيح والحسن جزمنا بأنه من الحَسَن عندأ بي داود وقد يكون في ذلك ماليس بجسن عند غيره • وقال أيضًا : حكى أبو عبدالله بن منده الحافظ أنه سمع محمد بن سعدالباه ودي بمصر بقول : كان مِن \* مذهب النَّساتي أن يجرج عن كل من لم بُجْمَع على تركه • قال ابن منده : وكذلك أبو داود بأخذ مأخذه ٤ ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ٤ لا نه أقوى عنده من رأي الرجال • وذكر السيوطي في « ديباجة زهر الربى على المجنَّسي » : قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة : كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أنسام : الأول: الصحيح المخرج في الصحيحين ؟ الثاني: صحيح على شرطهما ؟ وقد حكى عبدالله ابن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صحَّ الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال ٤ فيكون هذا القسم من الصحيح ٤ إلا أنــ طريق لايكون طريق ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما 6 بل طريقه ماترك البخاري ومسلم من الصحيح ؟ القسم الثالث: أحادبث أخرجاها من غير قطع عنهما بصحتها ٤ وقد أبانا عليها بما يغمِمه أهل الطربق • وذكر أيضاً : قال الامام أبو عبد الله بن رشيد : كتاب

<sup>(</sup>١) اخرجه الجاعة من حديث ابي هربرة وغبره (٢) » الشيخان وامحاب السنر. من حديث ابن عباس بالفاظ مختلفه (

النَّسائي أبدع الكنب المصنفة في السُّنن 6 وأحسنُها ترصيفًا 6 وكأن كتاب بين جامع البخاري ومسلم 6 مع حظ كثير من بيان العيدَ ل؟ وبالجملة فهوأ قل الكتب بعدالصحيحين حديثًا ضعيفًا ٤ ورجلًا مجروحًا ؟ ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ؟ ومقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه ٤ فانه تَهَرَّد فيه باخراج أحاد بثعن رجال مَتْهَمِّين بالكذب ٤ وسرقه الأحاديث ؟ وبعض ُ تِلك الأحاديث لا تُعْرَف إلا من جهتهم وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زُرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله لابكونفيه تمامثلاثين ً حديثًا بما فيه ضعف ، فهي حكابة لانصحُ لانقطاع سندها ، وإن كانت صحيحة فلمله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية • وذكر أيضًا : ذكر بعضهم أن النسائي لما صنَّف السَّنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة فقال له الأمير: أكل ما في هذا صحيح ؟ قال: لا ! قال: فجر من د الصحيح ، فصنف « المُجْتَى » وهو بالبا ، الموحدة · وقال الزركشي في تخربج أحادبث الرافعي: وبقال بالنون أيضًا وقال السيوطي في التدربب: قال شيخ الاسلام - يعني الحافظ ابن حجر - مسنّد الدار مي اليسدون السّنن في الرتبة ، بل لو ضُمَّ إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه ٤ فانه أمثل منه بكثير ٠ وقــال العراقي : اشتهر تسميته بالمسنَّـدكم سمى البخاريُّ كتابه بالمسنَّـد لكونأحاديثه مسنَّـدة ٤ إلاأَن فيه المرسَل والمنقطع والمقطوع كثيرًا • على أنهم ذكروا في ترجمة الداريمي أناله الجامع والمسنَـد والنفسير وغير ذلك؟ فلعل الموجود الآن هو الجامع ، والمسنَـد قد فُقـِـد .

وأما تصانيف الدَّارَ فَطْنِي فقال العيني سِفِ « البنابة شرح الهدابة » في بحث قراءة الفاتحة ، في حقه : مِن أَين له تضعيف أَبِي حنيفة وهو مستحق التضعيف ، وقد روى في مسنده أحادبث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة و،وضوعة ، انتهى ، وقال أيضاً في بحث جهر البسملة : « الدار قطني كتابه مملون من الأحاديث الضعيفة والشاذة والمعلّلة ، وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره ، وحكي أنه لما دخل مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة فصنف فيه جزءاً ، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك فقال : كل ماروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سِف أن يخبره بالصحيح من ذلك فقال : كل ماروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سِف

الجهر فليس بصحيح 4 وأما عن الصحابة فمنه صحيح 4 ومنه ضعيف · » انتهى ·

وأما تصانيف البيهق — فهي أيضاً مشتملة على الأحاديث الضعيفة ، وكذا تصانيف الخطيب فانه قد تجاوز عن حد التحامل ، واحتج بالأحاديث الموضوعة ، صرَّح به العيني في البناية في بحث البسملة .

وأما تصانيف الحاكم – فقال الزُّبْلَعي في تخربج أحادبث الهدابة: «قال ابن دحية في كتابه «العلم »؟ المشهور : يجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم ، فانه كثير الغلظ ، ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير بمن جاء بعده وقلده في ذلك ، انتهى وقال العبني في «البنابة »: «قد عُرِف تساهله وتصحيحه للاحادبث الضعيفة ، بل الموضوعة ، » انتهى .

وقال السيوطي في رسالة التعقبات على ابن الجوزي: «قال شيخ الاسلام ابن حجر: تساهلُه و تساهل الحاكم في المستدرك أعدم النفع بكتابيهما ، إذ ما من حديث فيهما إلا ويمكن أنه بما وقع فيه النساهل ، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير نقليد لها . » انتهى .

وفي طبقات الشافعية لتتي الدين بن شهبة : قال الذهبي : في المستدر َك جملة وافرة على شرطهما ، وجملة وافرة على شرطهما ، وجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع بما صبح مسنده ، وفيه بعض الشيء معلّل ، وما بني مناكبر وواهيات لاتصح ، وفي ذلك بعض الموضوعات قد أعلمت عليها لما اختصر ته ، انتهى

وفي مقدمة ابن الصلاح : • هو — أي الحاكم — واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في المقضاء به ، فما حكم بصحته ولم نجد ذلك لغيره من الأثمة ، إن لم يكن من قبيل الحسن ، يُحتَّجُ به ويُعمل ، إلا أن تظهر فيه علّة توجب ضعفه ، » انتهى .

وتبعه النوويّحيثقال في النقريب : • فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمناً بأنه حسن ٤ إلا أن يظهر فيه علّة توجب ضغه • • قال السيوطي في التدريب : « قوله: فما صححه ٤ احتراز ، مما وجد في الكتاب ولم يصر ح بتصحيحه ٤ فلا يعتمد عليه ٥٠ انتهى لكن تعقّب ابن الصلاح البدر بن جاعة فقال في مختصره: « الصواب ؛ أن بنتيع ٤ ويحكم عليه بما يليق من الحُسن أو الصحة أو الضعف ، و تبعه في هذا التعقّب شراح الأَ لهية : العراقي والأ نصاري والسخاوي ٤ وقالوا: إنما قال ابن الصلاح ما قالى بناءً على رأبه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار حديثًا وذكر ابن الصلاح أن صحيح أبن حبّان يقاربه - أي مستدرك الحاكم - في النساهل ، لكن نَقَل العراقي عن الحاذي أنه قال : ابن حبّان أمكن في الحديث من الحاكم ، انتهى .

وقال السيوطي في التدريب: • قيل ماذ كر من نساهل ابن حبَّان ليس بصحيح 4 غابته أن يسمى الحسن صحيحاً 6 فان كان نسبته إلى النساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فعي مُشَاحَّةٌ في الاصطلاح ٤ و إن كان باعتبار خِفَّة شروطه ، فانه يخرج في الصحيح ماكان راويه ثقةغيرمُدَلس ممع منشيخه ، وسمع منه الآخذ عنه ، ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاع ، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل كان كلمنشيخهوالراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة ٠ وفي كتاب الثقات له كثير بمن هذا حاله ، ولاَّ جل هذا ربما اعترض عليه في جعله ثقة من لم يُعْرَف حاله ، فلا اعتراض عليه ، فانه لا مُشَاحَّةَ في ذلك 4وهذا دون شرط الحاكم • فالحاصل أن ابن حَبَّان وفي وبالتزام شروطه ولم يوف الحاكم • انتهى • ومما بدل على كون ابن حَبَّان أَشدُّ تَنحَرّ بِمَّا من الحاكم ، مانقله السيوطي في ﴿ اللَّا لِي • المصنوعه " عن تخريج أحاديث الرافعي" للزركشي أن تصحيح الضيَّاءُ المقدسي " 6 صاحب المختارة ، أعلى مرنبةً من تصحيح الحاكم ٤ وأنه قربب من تصحيح الترمذي وابن حبان٠٠ انتهي · وذكر النووي" في شرح المهذَّب: الفق الحُهَّاظ على أن البيهتي أيضًا ۖ أَشْدَ تَحَرُّ بِأَ من الخاكم · » انتهى · وذكر ابن الصلاح · كثب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة الني هي : الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها ٤ والركون إلى ماهو فيها كمسنَـد أبي داود الطيالسي ٤ ومسنَـد عبيد الله ابن موسى ، ومستك أحمد فاومستد الإسخاق بن راهُو بَه فاومستد عبد بن حميد فومستند الدارمي ، ومستدابي أبعلى اللويصلي ومسندا لحسن بن مغيان الومسنك البرار او أشباهها فهذه عادتهم فيهلأن

يخرجوا في مسنَّـ دكل صحابي مارووه من حديثه غــ بير متقيدين بأن بكون حديثًا محتجًا به ٠٠ انتهى ٠ وفي التدريب: • صرَّح الخطيب وغيره بأن اللُّوَطأ مقدَّم على كل كتاب من ﴿ الجوامع والمسانيد ٤ فعلى هذا هو بعد صعيج الحاكم ٠ وأما ابن حزم فقال: أولى الكتب الصحيحان 6 ثم صحيحسميد بن السكرن 6 والمنتق لابن الجارود 6 وقامم بن إصبخ 6 ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود ٤ وكتاب النسائي ٤ ومصنف قلمم بن إصبغ ٤ ومصنف الطحاوي ٤ ومسانيد أحمد والبزار ٤ وابني أبيشيبة : أبي بكر وعثمان ٤ وابن رَاهُو يَـــ ٤٥ والطيالسي 6 والحسن بن سفيان 6 وابن سنجر 6 يرعلي بن المَدِبني 6 وما جري مجراها التي أفردت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل ٤ مثل مصنف عبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شدية ، وهي بن مخلد ، وكتاب محمد بن نصر للروزي ، وابن المنذر 6 ثم مصنف حملد بن مسلمة 6 وسعيد بن منصور 6 دو كيم 6 ومُو طأ مالك، وموطأ ابن أبي ذلب ٤ وموطأ ابن وهب ٤ ومسائل ابن حنبل ٤ وفقه أبي ثور ٠٠ انتهي ملخصًا • ثم نقل السيوطي عنه أنه قال • في الموطأ نيف وسبعون حديثًا 4 قـــد برك طالك نفسه العملَ بها 6 وفيه أحاديث ضعيفة • ونقل الذهبيُّ في سير النبلا • عن ابن حزم نحو ما مَمَّ ٤ وقال : ما أنصف ابن حزم، بل رتبة اللوطاء ان يُذكر تِلْوَ الصحيحين مع سُنَن أَفِي دَاوِدٍ 6 لَكُنَّهُ تَأْدَّبِ وقدم المسندات النَّبُويَة الصِّرفَة وِمَا ذَكُو سُنَّنَ ابن ماجه 6 ولا جلمع أبي عيسي، ٤ فانه ما رآهما ٤ ولادخلا إلى الأ ندلس إلا بعد مورته ٠ انتهى

وذ كر الزُّرقافي في شرح المُوطَّ عن السيوطي، أن الموطأ صحيح كله على شرط مالك ، وقال الذهبي في سير النبلاء : فيه \_ أي مسنَد أَحمد حد جلة من الأحاديث المضيفة بما يسوغ نقلها ، ولا يجب الاحتجاجها ، وفيه أحاديث معدودة شبيهة الموضوعة ، المكنها قطرة في بحر ، انتهى .

وقابل ابن تيمية في منهاج السنة: « صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة أبي بحكر وعمر وعثمان وعلي وغيره ، وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مستَده ، وليس كل ما يرواه أحمد في المستَد وغيره بكون حجة عنده ، ابل يروي ما يرواه أهل العلم ، وشرطه في المستَد أن لا يروي عن المهروف بالكذب عنده ، وإن كان في خلك حا هو

ضعيف ٤ وشرطه في المسنَد أمثل من شرط أبي داود في سُنَنه ٠ وأما في كتب الفضائل فروى ما سمعه من شيوخه سوالا كان صحيحًا أو ضعيفًا ٤ فانه لم بقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده ٤ أو ابنه عبد الله على مسنَدأ حمد زيادات ٤ وزاد أبو بكر القطيعي زيادات ٠ وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة ٤ فظن ذلك الجُمال أنه من روابة أحمد ٤ رواها في المسنَد ٤ وهذا خطأ قبيح ٠ » انتهى ٠

وخالفه العراقي وادَّعي أن في مسنَد أحمد موضوعات وصنف جزءً مسئقلاً وقال فيه بعد الحمد والصلاة : • قد سألني بعض أصحابنا من مقلدي الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في سنة خمسين وسبعمثة 6 أو بعدها بيسير 6 أن أفرد له ما وقع في مسنَـد الامام أحمدمنالاحاديث التي قبل فيها إنها موضوعة 6 فذكرت له أن الذي في المسند من هـــذا النوع أحادبث ذوات عَدد ليست بالكثيرة ٤ ولم يتفق لي جمعها ٤ قلما قرأت المسدَّـد سنة ستين وسبعمئة على الشيخ المسنيـد علاه الدين أبي الحسن على بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشتى وقـع في في أَثناء الساع كلام: هل في المسند أحادبث ضعيفة أو كله صحيح ? فقلت: إن فيه أَحادبت ضعيفة كثيرة ٤ وإن فيه أحادبث بسيرة موضوعة فبلغني بعد ذلك أن بعض من بنتمى إلى مذهب احمدأنكر هذا إنكاراً شدبداً ونقل عن الشيخ ابن تيمية الذي وقع فيه من هـــذا هو من زيادات القطيعي ٤ لا من روابة احمد ٤ ولا من روابة ابنه ٤ فحرَّضني قول هذا القائل على ان جمعت في هذه الاوراق ما وقع في المسنَّـد من روابة احمد 6 ومن روابة ابنه بما قال فيه بعض اثمة هذا الشان انه موضوع ٠٠ انتهى ملخصًا ٠ ثم اورد تسعة احادنث من المسنَـد ، ونقل عن ابن الجوزي وغيره الحكم بوضعها ، وردَّه في بعضها ، ثم قام لرده الحافظ ابن حجر فصنف « القول المسدَّد في الذَّبِّ عن مسنَـد أحمـد » قال فيه بعد الحمد والصلاة : ﴿ فقد رأ بت أن أَذ كر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمـــد الخ • • • ونقل فيه جزء شبيخه المراقي حرفًا حرفًا ٤ واجاب عنه حديثًا حديثًا ٤ ثم أورد عـــدة أَحاديث أُخْر من المسند حكم عليها ابن الجوزي بالوضع مما لم يذكره العراقي ونغيوضعها بالبراهين الساطعة والحجب القاطعة و

وفي التدربب : • قيل : واسحاق بورد أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكر • أبو زرعة الرازي عنه ٤ قال العراقي : ولا بلزم من ذلك ان بكون جميع ما فيه صحيحاً ٤ بل هو أمثل بالنسبة لما تركه ٤ وفيه الضعيف • » انتهى • وفيه ايضاً : • قيل : ومسند البزار ببين فيه الصحيح من غيره • قال العرافي : ولم يفعل ذلك إلا قليلا إلا أنه يتكلم في تَفَرُّد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره • » انتهى •

وفي منهاج السنة لابن تيمية : « ماينقله الثعْلَبيُّ في تفسيره : لقد أجمع اهل العلم إبالحديث أنه يروي طائفة منالأحاديث الموضوعة كالحديث الذي يزويه في أولكل سورة وأمثال ذلك • ولهذا بقولون: هو كَحَاطِب لَيْل • وهكذا الواحدي تلميذه ، وامثالها من المفسرين 6 ينقلون الصحيح والضعيف 6 ولهذا 6 لما كان البَغُوي عالمًا بالحديث 6 أعلم به من الثعابي والواحدي ٤ وكان تفسيره مختصر تفسير الثعابي ٤ لم يذكر في نفسيره شيئًا من الاحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي ٤ ولاذكر نفاسير اهل البدع التي بذكرها الثعلبي ٤ مع ان الثعلبي فيه خير ودين ٤ لكنه لا خَبَر له في الصحيح والسقيمنالاحاديث وأما أهل العلم الكبار 6 أصحاب النفسير : مثل نفسير محمد بن جرير الطبري 6 وبقي بن مخلد ٤ وابن أبي حاتم٤وأبي بكر بن المنذر ٤وأمثالم ٤ فلم بذكروا فيهامثلهذه الموضوعات ٤ دع من هو أعلم منهم ؟ مثل لفسير احمد بنحنبل ٤ و إسحاق بن رَاهُـوبَه ٤ بل ولا بذكر مثل هذا عبد بن حميد ولا عبد الرزاق ٤ معان عبد الرزاق كان يميل الى التشيُّع ٤ ويروي كثيراً من فضائل على رضي الله عنه ٤ وان كانت ضعيفة ٠ وقد أجمع أهل العلم بالحدبث على أنه لايجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثملبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفًا بل موضوعً ٠٠ انتهى وفي موضع آخر منه قد روى أَبو نُـعَيْم في الحِـلْية ٤ في أول فضائل|الصحابة ٤ وفي كتاب مناقب ابي بكر وعمر وعثمان وعلى أحاديثَ ٤ بعنها صعيحة ٤ وبعضها ضعيفة بل منكرة ٤ وكان رجلاً عالمًا بالحديث ٤ لكن هو وأمثاله يروون ما في الباب٤ لان بمرف أنه قد روى؟ كالمفسر الذي ينقل اقوال الناس في التفسير ، والفقية الذي يذكر الاقوال في الفقه ، و إن كان كثير من ذلك لابعتقد صحته 6 بل يمتقد ضعفه 6 لانه يقول : إنما

نقلت ماذ كر غيري ٤ فالمُهدة على الـقــائل ٠ ، انتهى ٠ وفي موضع آخر منه ٥ إن أبا نُعيم روى كثيراً من الاحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة بالفاق علماء الحديث وأهل السُّنة والشيعة ، وهو و إن كان حافظاً ثقة ، كثير الحديث 4 واسع الرواية 4 لكن روى ٤ كما هو عادة المحدثين يروون مافي الباب لاجل المعرفة بذلك ٤ وإس كان لا ُعُـٰذَـجُ مِن ذلك الا ببعضة ٠٠ انتهى ٠ وفي موضع آخر منه : « الثعلبي يروي ملوجد ٤ صحيحاً كان او سقيا 4 وان كان غالب الاحاديث التي في نفسيره صحيحة 4 ففيه ماهو كلب موضوع • » وفي موضع آخر منه : • كتاب القردوس للد أيكمي فيه موضوعات كثيرة لم أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لابدل على صحة الحديث • » انتمهى وفي موضع آخر : « التسائي صنف خصائص على وذكر فيه عدة أحاديث ضعفة ٤ وكذلك أبو نُعَيْم في الفضائل ، وكذلك الترمذي في جامعه روى أحاديث كثيرة في فضائل علي ٤ كثير<sup>د</sup> منها ضعيف ٠٠وفي موضع آخر منه : • من التاس من قصد روابه كل ماروي في الباب من غير تمييز بين صحيج وضعيف 4 كما فعله أبو نُعَيْم وكذلك غيره عن صنف في الفضائل ٤ مثل ما جمعه أبو الفتح ابن أبي الفوارس ٤ وابو على الاهواذي وغيرهما في فضائل معاوية 6 وكذلك ما جمعه ابو الاقامم بن عساكر في تاريخه في فضائل علي وغيره • وهذه عبارات العلماء قد أفادت وجود المنكرات والمُضَمَّعات في الكنب المدوَّنة وأمثالها كثيرة لا تخفى على الناظو في الكنب المشتهرة ٤ ولعل المتدبِّر بعلم بما نقلته ان ما ارتكز في اذهان بعض العوام ان كل حديث في السنن مُعَدَّج مُ به غير مُمْنَد به لا و كذا ما ارتكر في اذهان البعض ان كل حديث في السَّنن محتج به غير معتد به ، وكذا ما ارتكر في اذهان البعض أَن كُل حديث في غير الكتب الستة او السبعة ضعيف غير محتج به ، انتهى •

#### 0

#### الرجوع ائى الاصول الصعيعة

#### المقابلة هلى اصل صحبح لمرح اراد العمل بالحدبث

قال النووي في النقربب: «ومن أراد العمل بحديث من كتاب ، فطريقُه أن بأخذه من نسخة من مَمَدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة ، فان قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه ، » انتهى

وقال العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح عند قول صاحب « المشكاة » ـ وإذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي ملى الله عليه وسلم — : « عُلِم من كلام المصنفأنه يجوز نقل الحديث من الكئب المعتمدة التي آشيتهر ت وصحيت نسبتها لمؤلفيها كالكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة ، سواه في جواز نقله مما ذكر ، أكان نقله للعمل بمضمونه ، ولو في الأحكام ، أو للاحتجاج ، ولا يشترط تعد د الأصل المنقول عنه ، وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه ، حملوه على الاستحباب ، ولكن يشترط في ذلك الأصل أن يكون قد قوبل على أصل له ، هتمدمقابلة صحيحة لأنه (ح) يحصل به الثقة التي مدار الاعتاد عليها صحة واحتجاجا .

• وعُلِمَ من كلام المصنف أبضاً أنه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل أو الاحتجاج أن بكون له به رواية إلى مؤلفيها ، ومن ثم قال ابن برهان: ذهب الفتها كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحدبث على سماعه ، بل إذا صحت عنده النسخة من السنن جاز العمل بها وإن لم يسمع ، انتهى

وفي تدريب الراوي شرح نقريب النواوي : وحكى الأستاذ أبو إسحاق الأسفرابيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ، ولا بشنرط اتصال السند إلى مصنفيها ، وذلك شامل اكتب الحديث والفقه ، وقال الطبري في تعليقه : من وجد حديثاً سيف كتاب صحيح ، جاز له أن يرويه ويحتج به ، وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز

له أن يروي ٤ لا أنه لم يسمعه ٤ وهذا غلط ٠ وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين ٤ وقال : هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول — بعني المقتصرين على الساع ٤ لا أئمة الحديث — • وقال عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد ؛ وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوقة ٤ وقد انفق العلماء في هذا العصر عي جواز الاعتماد عليها ٤ والاستناد إليها ٤ لأن الثقة قد حصلت بها كا تحصل بالروابة ٤ ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللفة والطب وسائر العلوم ٤ لحصول الثقة بها ٤ و بعد الدليس ٤ ومن زع أن الناس انفقوا على الخطأ في ذلك ٤ فهو أولى بالخطأ منهم ٤ ولو لا جواز الاعتماد على ذلك لتمطّل كثير من المصالح المتعلقة بها ٠ قال : وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها ٤ لاعتنائهم بضبط الدُستخ وتحريرها ٤ فمن قال : إن شهرط التخريج من كتاب بتوقف على اتصال السند ٤ فقد خرق الاحجاع ٠ » انتهى

\* \* \*

#### اذا كأن عند العالم الصعيعان

او احدها او كـ:اك من السنن موثوق به مل له ان يفتي بمافيه

قال المسنيد الجليل علم الدين الفُلاَني في و إبقاظ الهم ، وقال الامام ابن القيدم : إذا كان عدد الرجل الصحيحان أو أحدهما ، أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه ، فهل له أن يُفتي بما يجده فيه ? فقالت ظائفة من المتأخرين : لبس (له) ذلك لا نه قد بكون منسوخًا ، أو له ممارض ، أو بفهم من دلالته خلاف ما دل عليه ، أو بكون أمر ندب فيفهم منه الايجاب ، أو بكون عاماً له مخصِّص، أو مطلقا له مقيدً ، فلا يجوز له المدل به ولا الفتياحي بسأل أهل الفقه والفتيا ، وقالت طائفة : بل له أن يعمل به وينتي ٤ بل متعين عليه كما كان الصحابة يقعلون اذا بانهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وحدث بعضهم بعضا ٤ بادروا الى العمل به من غير توقّف ولا بحث عن معارض ٤ ولا يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وفلان ٤ ووقّف ولا بحث عن معارض ٤ ولا يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وفلان ٤ ولو ر أو ا ذلك لا نكروا عليه اشد الانكار ٤ وكذلك التابسون وهدا معلوم بالضرورة لمن له أدفى خبرة بحال القوم وسيرتهم ٤ وطول العهد بالسنّة ٤ وبعد الزمان ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حق يعمل بها فلان وفلان ٤ لكان قول فلان وفلان عياراً على السنن و من كيا لها ٤ وشرطاً في العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون آحاد وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله عليه وسلم ببليغ سفنه ٤ ودعا لمن بلّنها ، فلو كان من بكنة لا يعمل بها حتى بعمل بها الامام فلان ، والامام فلان ، لم يكن في تبليغها فائدة ، وحصل الا كتفاء بقول فلان وفلان والان والان والان والان والمان عليه والمام فلان ، الم يكن في تبليغها فائدة ، وحصل الا كتفاء بقول فلان وفلان وفلان .

قالوا: والنّسنج الواقع الذي أجمت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ، بل ولا شطرها فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب الى المنسوخ أقل بكثير في وقوع الخطأ من تقليد من بصيب ويخطئ ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ، ويقول القول ويرجع عنه ، ويحكى عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال ؟ ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعبن ، فلا يعرض احتال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن قلد من لا يعلم خطأه من صوابه ، والصواب في هذه المسألة النفصيل ، فان كانت دلالة الحديث ظاهرة بيّنة لكل من سمعه لايحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به ، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وإمام بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن خالفه مَن خالفه ، وإن كانت دلالة خله أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مراداً حتى يسال ويطلب بيان الحديث ووجهه ؛ وإن كانت دلالة ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب ، والنهي عن المعلوض ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعلوض ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعلوض ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعلوض ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعلوض ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعلوث ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعلوث ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعلوث ، وفيه ثلاثة اقوال : في مذهب أحمد وغيره وهو العمل بالظواهر و المنتوب المنافقة و المنتوب المنافقة و المعلوب و المعرفة و المعرفة و المعرفة و المهر و المعرفة و المع

الجواز والمنع والفرق بين العام ، فلا بعمل به قبل البحث عن المخصِّص والأمم والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض ، وهذا كله اذا كان ثمَّ أهلية ولكنه اصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية ، وأما إذا لم بكن ثمَّ أهلية ففرضه ما قال الله: وفَاسَأَلُوا أَهْلَ الله عليه وسلم (۱): وأسأَلُوا أَهْلَ الله عليه وسلم (۱): وأسأَلُوا أَهْلَ الله عليه وسلم (۱): وألا آساً أَدِا إِذَا كُمْ تَعَلَّمُوا ، إِنْ كُنْتُمْ لا تَعَلَّمُونَ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (۱): وألا آساً أَدِا إِذَا كَمْ تَعَلَّمُوا ، إِنْهَا شِفَاءُ الْعِي السُّوالُ ، وإذا جاز اعتماد المستفتى على ما يكتبه المفتى من كلامه وكلام شيخه وإن علا ، فاعتماد الرجل على ما كتبه الثِقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لى بالجواز ، وإذا قد ر أنه لم بفهم الحديث كما لو لم بفهم فتوى المفتى ، فيسأل من بعرفه معناه ، كما يسأل من بعرفه مناه ، كما يسأل من بعرفه بعرفه مناه ، كما يسأله من بعرفه بعرفه مناه ، كما يسأله من بعرفه بعرفه بعرف مناه ، كما يسأل

\* \* \*

#### **Y** .

هن بجور الاحتجاج في الاحكام بجمديع ما في هذه الكتب من غير توقف ام لا ? وهل تعذر النصحيح في الازمان المناخرة ام لا ؟ في الأجوبة الفاضلة مانصه :

« هل بجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع مافي هذه الكُتُب من غير و قَفَةً ونظر أم لا ? وعلى الثاني : فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به عمالا يجوز الاحتجاج ? »

## الجواب:

« لايجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكثب المذكورة وأمثالها ٤ من غير تعمُّق بُرشد إلى التمبيز ٤ لما من أنها مشتملة على الصِّيحاح والحِسان والضِّعاف ٤ فلا بُدَّ من التمبيز ببن الصحيح لذاته أو لغيره ٤ والحسن لذاته أو لغيره ٤ فيحتج به ٤ وبين الضعيف (١) من حديث جابر عند ابي داود والدارقطني واخرجه غيرهما وله تنمة .

بأ قسامه 6 فلا يحتج به ٠ فيأخذ الحسن من مظانه 6 والصحيح من مظانه 6 ويرجع إلى تصريحات النّقاد الذين عليهم الاعتاد 6 وبنتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك 6 فان لم بوجد شي من ذلك توقّف فيها هنالك ٠ قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في ٥ فتج الباقي شرح ألفية العراقي » : من أراد الاحتجاج بحديث من السّنن أو المسانيد إن كان متأهلاً لمعرفة ما يحتج به من غيره 6 فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده 6 وأحوال روات 6 وإلا فان وجد أحد من الأثمة صححه أو حسّنه 6 فله لقليده 6 وإلا فلا يحتج به ٠ »

وقال الامام ابر تيمية في « منهاج السنة ٤ ، المنقولات فيها كثير من الصدق ٤ وكثير من الكذب ٤ والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث ٤ كا يرجع إلى النحو ٤ وبرجع إلى علما اللغة سيف ماهو من اللغة ٤ وكذلك علما الشعر والطب وغير ذلك ٠ فلكل علم رجال بعرفون به ٠ والعلما والحديث أجل هؤلا وأعظم قدراً ٤ وأعظمهم صداً ٤ وأعلاهم منزلة ٤ وأكثرهم دبناً ٠ ، انتهى

وقال أيضاً في موضع آخر : • لو تناظر فقيهان في مسألة من مسائل الفروع ، ولم نقم الحجة على المُناظِر إلا بجديث يعلم أنه مسنَد إسناداً تقوم به الحجة أو بصححه من يرجع إليه من ذلك ، فإذا لم بعلم إسناده ، ولا أثبته أئمة النقل ، فمن أين بعلم . » انتهى

وفي خلاصة الطيبي : «اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة اقسام : قسم يجب تصديقه : وهو مانص الأثمة على صحته ؟ وقسم يجب تكذيبه : وهومانص على وضعه ؟ وقسم يجب التوقّف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار الكثيرة فأنه لا يجوز أن تكون كلما كذبًا ٤ مع كثرة رواتها واختلافهم ٤ ولا أن يكون كلّمها صدقًا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «سَيَكُذُب عَلَيّ بَعْدِي ٠ » انتهى

وفي مقدمة ابن الصلاح وثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين بتلقاها طالبها عما اشتمل عليه أحد المصنات المعتمدة المشتهرة لأثمة الحديث: كأبي داود السحستاني ٤ وابي عيسى الترمذي ٤ وأبي عبد الرحمان النَّسائي ٤ وأبي بكر بن خُريمة ٤ وأبي الحسن الدَّار وَطْني وغيرهم منصوصاً على صحته فيها ٤ ولا يكني في في ذلك مُحَرَّد

كونه موجوداً في كثاب أبي داود 6 وكتاب الترمذي 6 وكتاب النَّسائي وسائر مَن مُ مَعْ عَلَيْ مُونه موجوداً في كتب من اشترط من منهم الصحيح في كتابه بين الصحيح وغيره 6 وبكني محرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح في جمه : ككتاب ابن خُزَيمة 6 وكذلك ما بوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم 6 ككتاب أبي عوانة الأسفر ابيني 6 وكتاب أبي بكر وغيره 6 انتهى 6

وفيه أبضًا : إذا وجدنا فيما بُروى من أجراء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الاسناد ٤ ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصًا على صحته في شيءٌ من مصنفات أئمــة الحدبث المعتمدة المشهورة 6 فانتا لانتجامر على جزم الحكم بصحته 6 فقد تعذَّر في هذه الاعصار الاستقلال بادراك الصحيح بمجرَّد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ماني كتابه عَرِياً عمـا يشارط في الصحيح من الحفظ والضبط والأرنقان • فا ل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحَسَن إلى الاعتاد على مانضَّ عليه أَنْمَة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة الـتي يؤمن فيهالشهرتها منالتغييروالتحريف، انتهى وقد اقتنى أثر ابن الصلاح في كل ماذ كره، مَنْ جاء بعده إلا في تعذُّر التصحيح في الأعصار المتأخرة مخالفة فيه حَجْمَعُ من لحقه • فقال العراقي في شرح ألفيته : «كما لقدم أن البخاري ومسلمًا لم يستوعبا إخراج الصعيح ٤ فكأنه قبل ، فمن أين بعرف الصحيح الزائد على مافيهما ? فقال: خذه إذ تنص صحته - أي حيث بنص على صحنه - إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدَّارَ قُطْ ني والبيهتي والحَطَّابي في مصنفاتهم المعتمَّ • • كُذَا قيده ابن الصلاح ، ولم أقيده ؟ بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ، ولو في غير مصنفاتهم، أوصححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيي بن سعيد القطان وابن مَعِين ونحوهما فالحكم لذلك على الصواب؛ وإنما قيَّمُه ابن الصلاح بالمضنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد مشهور • ويو خذ الصحيح أيضا من المصنات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بَكُنْ مَحْد بن إسحاق بن خُزَيمة ، وصحيج أبي حلتم محمد بن حَبَّانِ البُسْتِي المسمى بالنقاسيم والا نواع، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم • وكذلك لم بوجد

في المستخرجات على الصحيحين من زيادة 6 أو تتمة لمحذوف، فهو محكوم بصحته. انتهى.

وقال ابن جماعة في مختصره بعد ما نقل عن ابن الصلاح التعذر : « قلت مع غلبة الظن إنه لو ،صبح ٤ بلا أهمله أئمة الاعصار المتقدمة ٤ اشدة فحصهم واجتهادهم ٤ فات بلغ واحد في هذه الأعصار أهلية ذلك 6 والتمكن معرفته احتمل استقلاله التهمي ٠ وقال النووي في النقريب: « الأظهر ُ عقدي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته ٠ » انتهى • وقال السيوطي: • قال العراقي: وهو الذي عليه عمل أهل الحديث ٤ فقد صحح جماعة من المفأخرين أحاديث لم نجد من تقدَّمهم فيها تصعيحا ؟ فن المعاصرين الابن الصلاح أبو الحسن على بن مجمد ابن عبد الملك بن القطان صاحب كثاب الوهم والايهام 6 صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ٤ ويمسح عليهما وبقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلذلك 6 أخرجه البزار ؟ وجدبث أنس: كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة ٤ فيصفون جنوبهم ٤ فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة • أخرجه قسم بن إصبغ. ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدمي ٤ جمع كثابا سماه المختارة ، التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها · وصحح الحافظ زكي الدين المنذري حديث بونس عن الزُّهري عن سعيد وأبي سلمه عن أبي هريرة في غفران ما نقدم من ذنبه وما تأخر ٤ ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك ٠ »

ثم قال: « الحاصل' أن ابن الصلاح سدَّ باب التصحيح والتحسُين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم ، وإن لم يوافق على الابل ، ولا شك أن الحكم بالوضع أو لى بالمنع مطلقاً ، إلا حيث لا تحنى كالاحاديث الطوال الركيكة ، ولا ما فيه مخالفة للعقل أو الإجاع ، وأما الحكم للحديث بالتواثر والشهرة فلا يمتنع إذا وُجدت الطرق المعتبرة ، ، انتهى .

#### 人

## الاهتمام بمطالعة كذب الحديث

قال العارف الشعراني قدس سره في عهوده الكبرى: «أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن لا نَمَلَ من كثرة تعلّيمنا العلم والعمل به . لكون شربنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بكون بقدر تضاهنا من الشربعة ، كما أن مشيعنا على الصراط بكون بحسب استقامتنا بالعمل بها ، فالحوض علوم الشربعة ، والصراط أعمالها ، ه ثم قال : « فاجتهد يا أخي في حفظ الشربعة ولا تغفل ، وعليك بكتب الحديث فطالعها لنعرف منازع الائمة ، ولماذا استندوا إليه من الآيات والاحاديث والآثار ولا نقنع بكتب الفقه دون معرفة أدلتها ، ، انتهى

\* \* \*

#### ٩

## ذكر أرباب الههة الجلياء ف قواءتهم كـنب الحديث في ايام قليلة

ذكر في ترجمة المجد الفيروز ابادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيخ مسلم في ثلاثة أَيام بدمشق وأنشد:

قرأتُ بحمد الله جامِع مُسلم بجوف دمشق الشام جوف الاسلام على ناصر الدين الامام بن جهبل بحضرة خُفَّاظ مشاهير أعلام وحَمَّ بتوفيق الالمه وفضله قراءة ضبط في ألماله أيام

وقرأ الحافظ أبو الفضل العرافي صحيح مسلم على محمد بن إسمىاعيل الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية ، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب ، وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رحب وهو بعارض بنسخته ، وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل

ابن أحمد الحيري الدَّيْسابوري الضرير ما نصه : « وقد سمع عليه الحطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكشميهني في ثلاثة مجالس : اثنان منها في ليلتين كان ببندئ بالقراءة وقت المفرب ويحتم عند صلاة الفجر ، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر ، وقال الدّه بي : « وهذا شي لا أعلم أحداً في زماننا يستطيعه ، انتهى

وقال الحافظ السحاوي : « وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجلُّ مما وقع لشيخه المَحْد اللغوي عَفلٍ نه قو أصحيح البخاري في أربعته اللغوي على أدبعة عالس ، وقرأ كتاب سوى مجلس الختم في بومين وشي ، وقرأ سُنَن ابن ماجه في أربعة محالس ، وقرأ كتاب الفَسائي الكبير في عشر قمحالس ، كل محلس منها نحوار بع ساعات ، وقرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس كل مجلس منها أربع ساعات » ثم قال السخاوي : « وأسرع شي وقع له عشرة مجالس كل مجلس منها أربع ساعات » ثم قال السخاوي : « وأسرع شي وقع له حشرة مجالس كل مجلس منها أدبع ساعات الشامية مُعْجَم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر ، قال : وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو ألف حدبث وخمسمئة حدبث ، » انتهى ،

والعبد الضعيف ع جامع هذا الكتاب ورمن الله عليه فضاء فأسمع صحيح مسار وابة ودرابة في مجالس من أربع بن بوراً آخرها في ٢٨ من شهر صفر الخير سنة (١٢١٦) وأسمع أيضاً سنن ابن ماجه كذلك في مجالس من إحدى وعشرين بوراً آخرها في ٢٣ من شهر ربيع الأول سنة (١٣١٦) وأسمع أبضا المُوطَأُ كذلك في مجالس من تسعة عشر بوراً آخرهافي ٥ من شهر ربيع الثاني سنة (١٣١٦) وطالعت بنفسي لنفسي و نقر بب التهذيب المحافظ ابن حجر مع تصحيح سَهُو النقلم فيه في وضبطه و تحشيته من نسخة مُصَحَد حمة جداً عني مجالس من عشرة أيام آخرها في ١٨ من شهر ذي الحَجة سنة (١٣١٥) و أقول وهذه الكتب ع قرأتها بأثر بعضها ع فأجهدت تفسي وبصري حتى رَمِدن عم المؤثر ذلك شفاني الله في المحافظ أن بعض من العَوْد إلى مثل ذلك عو تبين أن الخيرة في الاعتدال! نم ع لا يُنْكُونُ أن بعض من العَوْد إلى مثل ذلك ع و تبين أن الخيرة في الاعتدال! نم ع لا يُنْكُونُ أن بعض النفوس لائناً ثو بمثل ذلك ع لقوة حواسها ؟ وللانسان بصيرة على نفسه وهو أدرى بها!

100 100 m

#### 1.

#### فراسف البخاري اخازان الوباع

نقل القسطلاني ، وحمه الله تعالى 4 شارح البيخاري ، في مقدمة شرحه عن الشيخ أبي عمد عبد الله المأفر لم الله عمد عبد الله بن أبي جمرة ، قال إلى من العارفين ، عمن لقيه من السادة المُفَر لم الله أرى أبي شد أن إلا فرجت ، ولار كب به مركب فغرقت ، » إن صحيح البخاري ما قُرى أبي شد أو إلا فرجت ، ولار كب به مركب فغرقت ، » انتهى ،

وقد جرى على العمل بذلك كثير من رؤساء العلم ٤ ومقد عي الأعيان الأم بالبلاد نازلة مهمة ٤ فيوزعون أجزاء الصحيح على العلماء والطّلَبة ٤ ويعينون للختام بوماً يَفدُون فيه لمثل الجامع الأموي ٤ أمام المقام اليحيوي في دمشق وفي غيرها ٤ كما يراه مقد وها ١ وهذا العمل ور ته جبل عن جيل ٤ مذان شارذاك القول وتحدين الظن بقائله ٤ بل كان ينتدب بعض المقدمين إلى قراء به .وزعا ٤ ثم خنمه اجتماعاً لمرض والي بلدة أو عظيم من عظما تهامجاناً أو بجائزة ٤ بل قد يستأجر من بقرؤه لخلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض على النحو المنقدم ٤ اعنقاداً ببركة هذا الصحيح ٤ ونقليداً لن مضى ٤ ووقوقاً مع مام عليه قرون ٤ ومقلة الهرف ٤ وفي ذلك من تمكين الاعنقاد بصحيح البخاري والركون إليه ٤ والحرص عليه ٤ مالا يخنى ٠ ولم بكن يخطر لي أن يناقش أحد في هذا الهمل ٤ ويزيقه والحرص عليه ٤ مالا يخنى ٠ ولم بكن يخطر لي أن يناقش أحد في هذا الهمل ٤ ويزيقه والله أعلم بالضائر ٤ ولغرابة تلك المقالة ١ آثرت نقلها بحروفها ١ ليحيط الواقف علما بما وصلت واليه حرية الأفكار ٤ وتلك المقالة قدمها أحد الفضلاء الأزهر بين في جمادي الثانية سنة إليه حرية الأفكار ٤ وتلك المقالة قدمها أحد الفضلاء الأزهر بين في جمادي الثانية سنة وهاكها بحروفها بحروفها بحروفها بحروفها تحدى الثانية سنة والما بحروفها بحروفها بحروفها تحت عنوان:

## بمأذا دفع العلما. نازلة الوبا. ؟

دفعوها بوم الأحد الماضي في الجامع الأزهر 6 بقراءة منن البخاري .وزُعًا كراريس على العلماء وكبار المُرَشّحين للتدريس 6 في نحو ساءة 6 جَرْبًا على عادتهم من إعـــداد

هذا المتن أو السِّلاح الجبري ٤ لكشف الخطوب ٤ ولفر بيج الكروب ٤ فهو بقومعندهم في الحرب مقام المدفع والصارم والأسل 6 وفي الحربق مقام المضخة والماء 6 وفي المَيْضَةِ مقام الحيطَة الصحيحة وعقاقير الأطباء، وفي البيوت مقام الخفراء والشرطة ؟ وعلى كل حال ، هو مُسْتَنْدِرَلُ الرحمات، ومُسْنَقَرُ البركات، ولما كان العلماء أهل الفكر ٤ والله يقول : 
 « أَاسِأَ الوا أَهْلَ اللَّهِ كُنْ يَكُنْ اللَّهُ عَلَمُونَ ؟ (١) ، فقد جئت أسألم بلسان كثير من الممترشدين عن مأخذ هذا الدواء من كتاب الله 6 أوصحيح منة رسول الله 6 أو رأي ً مُستَدَل عليه لأحد المجتهدين الذين بقلدونهم إن كانوا قد أنَّوا هذا العمل على أنه دبني داخل في دائرة المأمور به 6 وإلا فعن أي حُذَّاق الأَطباء تَلَـ قُوه 6 ليتبين للناسمنه أو من مؤلفاته عمل تلاوة مثن البخاري في درِّ المَيْضَة عن الأُمة • وأن هذا داخل في نواميس الفِطرة ، أو خارج عنها ، خارق لها • و إذا كان هذا السر ُ العجيب جاء من جهة أن المقروم حديث نبوي م فلم خُصَّ بهذه المزية ،وأنف البخاري ، ولم كُمْ يجزفي هذا مُوطا مالك وهو أعلى كعبًا 6 وأُعرق نسبًا 6 وأغزر علمًا ٬ ولا يزال مذهبه حياً مشهوراً ؟ وإذا جَرَوا على أن الأمر من وراء الأسباب ، فلم لا يقرؤه العلماء لدفع ألم الجوع، كما يقرؤونه لا زالة المنص أو التيء أو الإسهال 6 حتى نذهب تشعَّنَاه الجرابة من صدور كثير من أهل العلم ( أي من أهل جامع الأزهر ) وعلى هذا القياس بقرأ لكل شيء 6 ماداءت العلاقة بين الشيء وسببه مفصومة 6 فان لم يستطيعوا عَزْوَ هذا الداء إلى نِطَاسِ الأطباء 6 سألتُ الْمَيْلًا منهم بالتاريخ أن يرشدنا إلى من سَنَّ هذه السُّنَّة في الا. لام ٤ وهل قرى البخاري لدَّفُع الوباءُ قبل هذه المُرة ' فإنا نعلم أنه قرئ للعرابيين في واقعة التل الكبير ( أي في مصر ) فلم بلبثوا أن فشلوا 6 ومُزِّقُوا شَرَّ مُمَزَّق ، ونعلمأنه بُقرا في البيوت لتأمن الحربق والسرقة ، ولكن بأجر لبس شبئًا مذكوراً في جانب أجر شركة التأمين المروفة ، مع أن الناس بتسابقون إليها تسابُـقهم إلى شراء الدواء إذا نزل الداء ٤ ويعدلون عن الوقاية التي نحن بصددها ٤ وهم تكاد تكون بالحان ٤ ويجدون في نفوسهم اطمئناناً لذلك ٤ دون هذه ٤ فان لم يجد العلماء عن هذه المسألة إجابة شافية ٤ خشيت كما يجشى العقلاء ، حَمَلَةُ

<sup>(</sup>١) سورةالنحل الايه ١١

الأقلام 6 عليهم حمر لمَدَّ أَسْقِط الدِّيقة بهم 6حتى من نفس العامة 6وحينئذ نقع الفوضي الدبنية الْمُنَوَقَّعَة ٤ من تَضْعُف الثقة ٤ وأتهام العلماء بالنقصير ٤ وكون أعمالهم حجة على الدين • هذا وقد كَمِيجَ الناس بآراء على أَثْر الاجتماع الهيضييِّ الأَزهري ؟ فمن قائل : إن العلاء المتأخرين من عادتهم أن يهربوا في مثل هذه النوازل من الاخذ بالاسباب والاصطبار على تحملها ٤ لمشقَّتها الشديدة ٤ ويلجو ون إلى ما راءالاسباب من خوارق العادات ٤ لسهولنة ولايهام العامة أنهم مرتبطون بعالم أرقى من هذا العالم المعروف النظام 6 فيكسبون الراحة والاحترام معاً 6 فيظهرون على الأَمة ظهور إجلال 6 ويمثلكون قلوبهم 6 ويسيطرَون على أرواحهم 6 ولهذا تمكثوا حتى فترت شِيرًة الوباء 6 فقرأوا تميمتهم 6 ليُو هِمُوا أَنَ الحطر ﴿ إِنَّمَا زال ببركة تميمتهم 6 وطالع مينيم ! ومن قائل : إنهم يخدعون أنفسهم : ثل هذه الأعمال بدليل أن من يُصاب منهم لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب 6 بل يعمد إلى المُحَرَّبات من النعنع والحل وماء البصل وما شابه 6 أو بلجاً إلى الطبيب لا تلتفت فسه إلى الكواسة أني يعالج بها الامة ! فهذا بدل على أن انتوم بعدلون على خلاف ما سيف وجدانهم لهذه الامة 6 خادعين أنفسهم بتسليم أعمال سلفهم . ومن قائل : إن عدواً من أعداء الدين الاسلامي أراد أن يشكك المسلمين فيه ٤ فدخل عليهم من جهة تعظيمه فأوحى إلى قوم من متعالميه السابقين أن يعظموا من شأنه ٤ ويرفعوا من قدره ٤ حتى يجعلوه فوق ما جاءت له الادبان ، فيدَّعون كشف نوائب الابام ، بتلاوة أحادبث خير آلاً نام، وبرو جون ما يقولون بأنه جُرّ ب ، وأن مِن شكَّ فيه ِ فقد طعن في مقام النَّبُوَّة ، حتى إذا رسخت هذه اليقيدة في الناس ٤ وصارت مَلَكَةً دبنية راسخة عند العوام ٤ وجــربوها فلم تفلح ٤ وقعوا\_والمياذ بالله\_! في الشك، وأصابهم دُوَارُ الحَيْرَة ؟ كَاحصلذلك على أَثْر واقعه التل الكبير من كثير من الذين لم يتذوقوا الدين من المسلمين ٤ حتى كأنوا بسألون عن قوة « البخاري »الحربية ! ونسبته إلى البوارج سأخرين منه ومن قارئه !ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هذا العمل ليس من الدين ٤ وأن الـقرآن يقول (١): «وَ أَعِـدٌ وَا كَفُهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ مُقوَّةً وَمِنْ رِبَاطِ الْخَبْلِ » لضَّدُوا وَأَضلوا ، وقسد جَرًّأ هذا الأمر غير المسلمين على الخوض في الدين الاســــلامي 6 وإفامة الحجة

<sup>(</sup>١) سورة الانفال، الاية ٦١

على المسلمين من عمل علمائهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول قوم : إن النقليد بلغ بالمله ، مبلغاً حرم على العقول النظر في عمل السلف ، وإن كذبته العينان ، وخالف الحس والوجدان ، ويقول آخرون : — بمن لا خبرة لهم بهمة العلماء في مثل هذه الكوارث .. أما كان ينبغي لهم أن ينبثوا في المساجد والأندية والولائم ، حاثين الناس على الوقابة من العدوى ، معاضدين الحكومة في تسكين سورة الاهلين ، مفاوضين الصحة في فتح المساجد وتعهدهابالنظافة ? فان هذا يرتبط بعم أكثر بما يرتبط بوفد أعيان القاهرة ، جزاه الله خير الجزاء ، فان أعوزهم البيان ، وخلّب القلوب بذلاقة الاسان ، فلا أقل من أن يو لفوا رسالة في فهم ما ورد مثشابها في موضوع العدوى ، حتى يعلم الناس أن الوقاية من الداء مأمور بها شرعاً وعقلاً وسياسة ، فيكون كل فرد عارف عَضْداً للحكومة ، وكان لهم الاثر النافع ،

« وهذا ما بقوله القوم في شأن علمائهم ٤ نرفعه إيهم ليكونوا على بَدِينَة منه ٤ لانهم لا يختلطون بالماس غالبًا إلا في الولائم والماتم ٤ و إن اختلطوا فقلما بناقشونهم في شي عَرْزاً من حِدَّتهم في المناقشة ٤ ورميهم مناظرهم لا ول وهلة بالزبغ والزندقة ؟ فلذلك يجاملونهم من حِدَّتهم في المناقشة ٤ ورميهم مناظرهم لا ول وهلة بالزبغ والزندقة ؟ فلذلك يجاملونهم وبوانقونهم خشية الهُجر والمعاندة ٠ أما أنا فاني لا أزال ألح في طلب الجواب الشافي عن أصل دفع الوباء بقراءة الحديث ٤ وعن منح من البخاري من بة لم يمنحها كتاب الله الذي المتقد أنه مُتَعبد ثانه مُتَعبد أنه مُتَعبد أنه مُتعبد في العلماء الرسميين لضرَبْتُ عنهم وعن عملهم صفحا ٤ ولما خططت كلة ٤ ولوكان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضرَبْتُ مما كزرُرسمية ٤ يزاحمون بها عنهم وعن عملهم صفحا ٤ ولما خططت كلة ٤ ولكنه من علاء لم مما كزرُم من الأمة التي مما كز الأمراء ٤ فيحب أن بُونَبة لهم ، وأن بنظر لعملهم بازاء مم كزهم من الأمة التي يسألون عنها ٤ والله ولي التوفيق ٠ »

هذا ما رأيته 4 أثبته بحروفه 4 وقد وقع منشئها بامضاء ( .تنصح ) ، ولو عرفنا اسمــه لنسبناه إليه أداءً للامانة إلى أهلها ٠

ثم رأيت العلامة عصام الدين الطاشكبري الحنني ذكر في رسالة « الشفاء ، لأدواء الوباء ، في المطلب السادس نقلا عن السيوطي أن الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له

بدعة ٤ قال : « لا نه وقع في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموالصحابة بومئذ متوافرون و وأكابر م موجودون ٤ فلم بُذَهَل عن أحد منهم أنه فعل شيئًا من ذلك ٤ ولا أمن بـ ه وكذا في المقرن الثاني ٤ وفيه خيار التابعين وأتباعهم ؟ وكذا في المقرن الثالث والرابع و إنما حدث الدعاء برقمه في الزمن الأخير ٤ وذلك في سنة ٧٤٩ . »



# الباب العاشر ن

# فقہ الجدیث

١

## بياه أفسام ما دون في علم الحديث

قال الامام ولي الله الدهاوي، قدس سره في الحجة البالغة ما نصه '' ، « اعلم أن ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ودون في كتب الحديث على قسمين :

«أمرهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة ، وفيه قوله تعالى: • وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ وَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُولًا • » منه علوم المَمَاد ، وعجائب الملكوت ، وهذا بعضها كله مستند إلى الوحي ، ومنه شرائع وضبط العبادت ، والارتفاقات ، وهذه بعضها مستند إلى الاجتهاد ، واجتهاد ، صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي، مستبد إلى الوحي ، وبعضها مستند إلى الاجتهاد ، واجتهاد ، صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي، لان الله تعالى عصمه من أن بنقرر رأبه على الخطاع ، وليس يجب أن يكون اجتهاد ، أستنباطا من المنصوص ، كما بُظنَ ، بل أكثره أن بكوت عَلَمة الله تعالى متاصد الشرع ، وقانوت التشريع والتبسير والأحكام؟ فَبَيْنَ المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك القانون ، ومنه ، حكم مسلة ومصالح مطلقة ، لم بُوقِدها ، ولم ببين حدودها ، كبيان الاختهاد ، ومنه فضائل الاعمال ، ومنافب العال؛ الاجتهاد ، ومنه فضائل الاعمال ، ومنافب العال؛ الارتفاقات ، فاستنبط منها حكمة وجعل فيها كلية ، ومنه فضائل الاعمال ، ومنافب العال؛ وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي ، وبعضها إلى الاجتهاد ، وهذا القسم هو الذي نقصة وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي ، وبعضها إلى الاجتهاد ، وهذا القسم هو الذي نقصة في أن بين مدودها ، ومنه بالمنها مستند إلى الوحي ، وبعضها إلى الاجتهاد ، وهذا القسم هو الذي نقصة وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي ، وبعضها إلى الاجتهاد ، وهذا القسم هو الذي نقصة في النبيا و المنها مستند إلى الوحي ، وبعضها إلى الاجتهاد ، وهذا القسم هو الذي نقصة و المناب و المنتبط منها حديد و المناب و

<sup>(</sup>۱) ص ۱.۲ « ذ . س » (۲) اي ليس الاجنهاد فيه دخل . اه دهلوي

<sup>(</sup>٢) اي كما سبيله سبيل تبليخ الرسالة ، اه دهلوي

شركه وبيان معانيه •

«وتانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم (١: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، إِذَا أَمَرْ نُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُم ، فَخُذُا بِهِ ، وإِذَا أَمَرْ نُكُمْ بشَيْءُ مِنْ رأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرْ · » وفوله صلى الله عليه وسلم في قصة نَا بِيرِ النَّخِلِ ('): « فَإِنِي إِنَّمَا ظَنَاتُ ظَنَّا ﴾ وَلاَ نُوَّا خَذُوْنِي بِٱلظَّنِّ ؛ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثَنُّكُمْ عَن ٱلله شَيئًا ٤ فَخُذُوا بِهِ فَا إِنِي لَمْ أَكَذِبْ عَلَى ٱللهِ • » فمنه الطب ، ومنه باب قوله صلى الله عليه وسلم : « عَلَيْكُمْ بِٱلْأَدْهُمَ ۚ ٱلْأَقْرَحِ ﴾ ومستندً ، التجربة ٤ ومنهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة ٤ دون العبادة ٤ وبحسب الاتناق ٤ دون القصد ؟ ومنه ما ذكره كما كان بذكر قومه ع كحديث أم زرع (١ ع وحديث خرافة ٢) ع وهوقول زيدبن ثابت عيث دخل عليه نفر ٤ فقالوا : حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ قال : كنت جاره ٤ فكان إذا نزل عليه الوحي ٤ بعث إليَّ فكتبته له ٤ فكنا إذا ذكرنا الدنيا ٤ ذكرها معنا ٤ وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ٤ وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ٤ وكل هذا أحدثكم عن رسول الله عليه وسلم ٤ ومنه ما قصد به مصلحة جزئية بومئذ، وليس من الأمور اللازمة لجميع الأُّمة 6 وذلك مثل ما بأمر به الخليفة من نعبئة الجيوش 6 وتعيين الشِّيار 6 وهو قول عمر رضي الله عنه : « مالنا وللرَّ مَل ٤ كنا نتراءى به قوماً قد أهلكهم الله ١ » ثم خشي أن بكون له سبب آخر 6 وقد حمل كثير من الاحكام عليه كقوله صلى الله عليه وسلم (٤): ﴿ مَنْ قَـتَلَ قَـتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ ومنه حـكم وقضاء خاص 6 وإنما

<sup>(</sup>٢) هو هند احمد في مسندومن حديث عائشه ( رض)

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري من عديث أبي قتادة • مجمد البطار)

كان بتبع فيه البيعات والأبيمان 6 وهو قوله مسلى الله عليه وسلم العلي رضي الله عنه : ١٠ والشُّاهِدُ بَرَى مَا لا مَرَّاهُ الْفَيَادِبُ ٢٠ ، انتهى



بيلك كيفية ناتئ الامة الشرع منع النبئ صلى التدعلي وسلم قال ولي الله قدس معره أبضًا في الحجة البللغة (٢٠: «فواعلم أن تلقيَّ إلا مة مندالشرعَ

على وجهين :

(١٩٩همُ همها): تلقى الظاهر ٤ ولا بدأن بكون يُنقل إملمتؤاثراً ٤ أو غير متواتز ؟ والمتواتر: منه المتواتر لفظاً كالـقرآن الغظيم ٤ وكنُّسبَذِ بسيرة من الأحاديث ٤. منها قوله صلى الله عليه وسلم " : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ ، ٤ ومنه المتواثرَ معنى ككثير من أحكمام الطهازة والضلاةوالزكاة والضوم والحنج والبيوع والنكاخ والغَزَوات بمسالم يختلف فيه فرقة من فرق الامسلام • وغير المتواثر ٤ أغلى درجاته المشتفيض مُ وهو ما رواه ثلاثة من الصحابة فصاعداً ٤ ثم لم يزل يزيد الرواة إلى الطبقة الحاسة ٤ وهــــذا قسم كثير الوجود 6 وعليه بنا؛ رؤوس الفقة • ثم الخبر المقضي له بالصحة أو الحُسن على أُلسنة حُه لظ المحدثين و كبرائهم ثم أخبار نيها كلام قيلَها بعض م ولم يقبلها آخرون ؟ فما اعتضد منها بالشواهد أو قول أكثر أهل العلم أو العقل الصربح ٤ وجب ٱنباعه ؟ وثانيهما : التلتي دلالة ٤ وهي أَن يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يفعل ٤ فاستنبطوا من ذلك حكماً من الوجوب وغيره ٤ فأخبروا بذلك الحكم ٤ فقـــالوا : الشيُّ الفلاني واجب ٤ وذلك الآخر جائز ٤ ثم تلقى التابعون من الصّحابة كذلك ٤ فدوَّتَ الطبقةُ الثالثة فتاواهم وقضاياهم ؛ وأحكموا الأمر وأكليزُ هذا الوَّجه (عُمُـرُوعِلَى وَابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم الكن كان من مسيرة عمر (رض) أنه كان بشاور الصحابة وبناظر هم حتى

<sup>(</sup>١) اخرَجِه الامام أحْد في مسنده

<sup>(</sup>ع) احرب ۱۰۱ « ذ . س » (۴) اخرجه البخلزي من حديث حرير بن عبدالله البحلي . « بهجة »

تُنكشف الفُمة · وبأتيه الثلَج ، فصار غالب قضاياه و فتاواه متبعة في مشارق الأرض ومغاربها ، وهو قول إبر اهيم للما مات عمر رضي الله عنه : ﴿ ذَهِبَ تَسْعَةً أَعْشَارٌ العَلَمْ ﴾ ﴿ وقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا عمر إذا ملك طريقاً وجدناه سهلاً ٤ وكان على رضي الله عنه لا يشاور غالبًا ٤ وكان أغلب قضاياه بالكوفة ولم يحملها عنه الناس ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه بالكوفة ، فلم يحمل عنه غالبًا إلا أهل تلك الناحية ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد بعد عصرالاً وليرز ٤ فناقضهم في كثير من الأحكام ٤ واتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكة ٤ ولم بأخذ بما نفرد له جمهور أهل الاسلام ٠ وأما غــير •ؤلاء الأَربعة فلم بكن لهم قول عند تعارض الاخبار ، ونقابل الدُّلائل إلا قليلاً ، كابن مُعمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 6 وأكابر هذا الوجه من التابعين بالمدينة الفقهاء السبعة ٤ لا سيما ابن المسيَّب بالمدينة ٤ وبمكة عطاء بن أبي رباح ٤ وبالكوفة إبراهيم وشَرَبع والشمبي ٤ وبالبصرة الحَسَن وفي كل من الطريق:بن خلل ٤ إنما بنجبر بالأُخــرى ٤ ولا يني لاحداهما عن صاحبتها، أما الأُولى فمن خللها ما بدخل الرواية بالمعنى ، من التبدبلولا يوَ من من تغيير المعنى ومنه ما كان الأسرفي واقعة خاصة ٤ فظنه الراوي حكما كليًّا ٤ ومنه ما أُخرج فيه الكلام عُذرَج النأكيد ليعضوا عليه بالنواجد، فظن الراوي وجوبًا أو حُرْمة، وليس الامر على ذلك ٤ فمن كان فقيها و حضر الواقعة ١٠ استنبط من القرائن حقيقة الحال ٤ كقول زبد رضي الله عنه في النهي عن المزارعة ٤ وعن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها ٤ إِنَّ ذلك ع كان كالمشورة . وأما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين ، واستنباطهم من الكتأب والسُّنة ٤ وليس الاجتهادمصيبًا في جميع الاحوال، وربما كان لم يبلغ أحدَهم الحديث، ٤ أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة 6 فلم يعمل به 6 ثم ظهر جَلِيةُ الحال على اسان صحابي آخسر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة • وكثيراً ماكان انفاق رؤوس الصحِابة رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على ارتفاق وهـو قوله صلى الله عليه وسلم ": ﴿ عَلَيْكُمْ ۚ بِسِنْتَنِي وَسُنَةٍ ٱلْحَلَفَاءِ ٱلرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي وليس من أصول الشرع ٤ فمن كان متبحّراً في الاخبار وألفاظ الحديث بتيسر له التقصِّي عن منال الاقدام ، ولما كان الامر كذلك وجب على الخائض في الفقه أن

<sup>(</sup>١) راجع تخريج هذا الحديث في ص ١٣ من هذا الكتاب.

بكون متضلعاً من كلا المَشْرَبَيْن ٤ ومتبحِّراً في كلا المذهبين ٤ وكان أحسن شعائر الملة أجمع عليه جمهور الرواة وحَمَلَةُ العلم ٤ وتطابق فيه الطربقتان جميعاً ٠ ٠ انتهبي

\* \* \*

٣

بيان ان السنة حجز على جميسع الامرّ

وليس عمل أحد حجة عليها

قال الله تعالى ('' ؛ وَمَا آنَا كُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَا كُمْ عَنَهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنَهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيْ بُوحَى ، » وقال تعالى ('') : « قُلْ إِنْ كُنْنُمْ تَحُبُّونَ اللهَ فَاتَبَعُونِي وَحَيْ بُوحَى ، » وقال تعالى ('') : لقَدْ كَانَ الكُمْ ذُنُوبَكُمْ » وقال نعالى ('') : لقَدْ كَانَ الكُمْ فُنُوبَكُمْ » وقال نعالى ('') : لقَدْ كَانَ الكُمْ وَنُوبَكُمْ فَي وَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمُ الآخِرَ ، » وقال نعالى ('') : « فَلاَ وَرَبِكَ لاَ بُومْمِنُونَ حَتَّى يَحُكُمْ وُكَ فِيما شَجَرَ وَقَالَ نعالى ('') : « فَلاَ وَرَبِكَ لاَ بُومْمِنُونَ حَتَّى يَحُكُمْ وُكَ فِيما شَجَرَ وَقَالَ نعالى ('') : « فَلاَ وَرَبِكَ لاَ بُومْمِنُونَ حَتَّى يَحُكُمْ وُكَ فِيما شَجَرَ وَقَالَ نعالى ('') : « فَلْ وَرَبِكَ لاَ بُومُمِنُونَ حَتَّى يَحُكُمُ وُكَ فِيما شَجَرَ وَقَالَ نعالى ('') : « فَلْ وَرَبِكَ لاَ بُومُ مِنُونَ عَلَى اللهِ وَالرَّسُولَ ، إِنْ وَقَالَ نعالى ('') : « فَا إِنْ النَّهُ وَالْهُ مَا لَا عَلَى اللهِ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ » وقالَ ثعالى ('') : « مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ » وقالَ ثعالى ('') : « مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ » وقالَ ثعالى ('') : « مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ » وقالَ ثعالى ('') : « مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ » وقالَ ثعالى ('') : « مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ » وقالَ ثعالى ('') :

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر ، الاية ٧ (٢) سورة النجم ، الاية ب (٣) سورة آل عمران ، الاية ،سورة الخشر ، الاية ،سورة الاساء ، الايسة ٢٤ (٣) سوره النساء ،

لايه ٨٠ (٧) موره النساء، الاية ٧٩ ( ٨) مورة الشورى ، الايه ٥٧ (

« وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيِم ، صِرَاظِ الله » وقال تفالى (') : « فَلْيَحْذَرِ اللهِ يَكُالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ نُصِيبَهُمْ فَتَنَهُ أَوْ بُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الل

والآيات في ذلك كثيرة ، وقد ساقها مع عِدَّة أحادبت في معناها الامام النوويُّ قدس الله مسره ، في باب الأمر بالمحلفظة هِلَى للسنة وآهابها من « رياض الصالحين » فارجع إليه ، (٢)

وقد روى البيهيق عن الربيع بن سليمان يقول: صمعت الشافعي يقبول: إذا رجدتم في كَتَابِيخَلافُسنةرسولالله صلى الله عليه وسلم ٤ للتولوا ُبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ٤ ودعوا ملقلت وفهذا مضعبُدني أتباع السعة ووأخرج البيهي أيضلعن الشافعي قال إذا معلدت الثقة عن التُقة حتى بنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفه وثابت عن رسول الله صلى عليه وسلم الله على الله عليه وسلم ١٠ حديث أبداً إلا حديث وجدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه • وقال الشافعي: إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامخالف له عنه ٤ وَكَانُ بُرُوَى عمن دون رجول الله صلى الله عليه وسلم حسبت بوالمقه ٤ لم يزده قوة • وحديث النبي صلى الله محليه وسلم مُستَغَنْ بنفسه 6 دان کان یروری عمن دون رسول الله، صلی الله علیه وسلم حدیث عِجَالَهُ لَمْ يُلْـ عَهَاتُ إِلَى مَاخَالُهُ 6 وَصَدَيْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم أُولَى أن بؤخذ به ¢ ولو عَلِمَ مِن رُويِيَ عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انبهما إن شاء الله تعالى • وأخرج المَيْهَقِيُّ أيضًا عن الربيع قال : قال الشافعي في أقاوبل أصحاب رسول الله صلى الله عَظيه وسُلم : إذا تنفرهوا فيها، ٤ نصير إلى ما وافق الككتاب والمساء َ والإجماع أو كَان أَصِح فِي للقِياس . وإذا قال الواحد منهم المقول الإيحفظ عن غيره منهم نفيه له (۲) سوره النور ، الايه ۱۶ () مورد الانحزاب ، الایه ۲۰ (۲) ص ۲۰ المنابه ا المبریة ، مکه ۱۲۱۲

موافقة م ولا علاف مه صرت إلى التباع قول واحديثم إذا لم أجد كتلبا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شنة ولا إجماعًا ولا شنبتاً في معناه يحدكم له بجنكه ، أو وجد معه قياس .

وأَخرِج أَيضًا عِن الربيع قال: قال الشافعي: ما كان الكتاب والسُّنَّةُ موجودين ال فالعُذُر على مِن معهما مقطوع إلا باتباعهما ٤ فاذا لم يكر ذلك صرمًا إلى أقاويدل لأصحاب النبي ملي ألله عليه وسلم ٤ أو واحده ٠ ثم كان قول الأثمة أبي بكر وعمر وعثمان وضي الله عنهم 6 إذا مبرنا إلى النقليد أحب الينا 6 وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقهوب الاختلاف من الكتاب والسنة 6 فنتبع القول الذي منه الدلالة 6 لأن . قول الامام مشهور بالمنه بالزم الناس 4 ومن لزم قول الناس كان أشهر من يفتي|لرجل والنهر وقد بأمنذ بُنتياه أو بدعها ٤ وأكثر المفتين ميفتون الخاصَّة في يوويهم ومجالسهم ٤ ولانهني والعامة بما قالوا اعتناءهم بما قال الامام • وقسد وجدنا الأثمة ببتدئون فيسألون، عن العامم، الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ٤ ويقولون فيخبرون بخلاف قولم ٤٠ فيقبلون من المخبر 6 ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله 6 وفضاهم في معالاتهم 4 فاذا لم بوجد عن الْأَ تُمَةً ﴾ فَأَصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في وضع الامانة ﴾ أُخذنا بقولم وكان انب اعهم أولى بنا من اتباع مَن بَعْدَهم • قال : والفالم خلبق ات الأولى : الكتاب والسنة ٤ إذا تُبتت السنة ٤ ثم الثانية : الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة يج والثالثة : أَن يقول بعض أُصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يَعْلَمُ له مخالف منهم والرابعة : اختلاف أصحاب النبي صلى الله عطيه وسلم ؟ والحامسة الـقياس على دهذه الطبقات ولا يصار إلى يثني عير الكتاب والسنة وهما موجودان ٤ وإنما بؤخذالعلم من أعلى وذكر الشَّافِي في كتاب الرسالة المقديمة بعد ذر كور المصحابة والثناء عليهم بما هم أهله قال؟ وهم فَوْقَنَا فِي كُلْ مِعْلِمُ وَاجْتِهَا مُروَرَعِ رُوعَقِلِ وأمر استدرك به علم، او استنبط به ، وآراؤهم لنه أسمد عدواً ولي بنا من آرائنا عندنا لا أنفسنا ﴿ والله تعالِي أَعلِم ﴿ وَمِن أَ هِرَ كُنَا بَمْنَ أَرضَى أوحمكي لمناعنه ببلدنا صاووا فيالم يعلموا لرصول الله صلى الله عليه وسيار فيه سنة إلى قولم ان اجتمعوا ع وقول بعضهم إن نفوقوا 4، هكذا نقول : إذا اجتمعوا أَخذنا باجاعهم 4 وإن

آل واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ٤ و إن اختلفوا أخـــذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم • قال الشافعي : إذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت ٤ فان كان قول أحدهما أَشْبَهَ بكتاب الله تعالى أو أَشبه بسُنَّة مِنْ سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ أخذت به لأن معه شيئًا بقوى بمثله ٤ ليسمع الذي يخالف مثلُه ، فان لم يكن على واحد من العقولين دلالة بما وصفت في كان قول الأثمة أبي بكر أُو عمر أُو عثمان رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحدً ٤ لو خالفهم غير إمام • وذكر في موضع آخر من هذا الكتاب وقال : وإن لم يكن علىَ الـقول دلالة من كتاب أو سنة كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو على رضى الله عنهم أحب إلي أن أقول به ٤ من قول غيرهم، إن خالفهم ٤ من قبل أنهم أهل علم وحكام ٠ ثم ساق الكلام الى أن قــال : فان اختلف الحكام ٤ استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم ٤ فصر نا الى قول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة ، وقلما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب او سنة ، وان اختلف المفتون -- بعني من الصحابة بعدالائمة - بلا دلالة فيما اختلفوا فيه 6 نظرنا الى الاكثر، فان تَكَافُؤُوا نَظُرُنَا الى أَحْسَنُ أَقَاوِيلُهُم مُحْرِجًا عَنْدُنَا ﴾ وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقَبْلُه إِحِماعًا في شيءُ لايختلفون ُفيه ، نبهناه ، وكانأحد طرق الاخبار الاربعة ، وهي : كتاب الله تعالى 6 ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 6 ثم قول بعض الصحابة 6 ثم إجماع الفقها 6 فاذا نزلت نازلة لم تجد فيها واحدة من هذه الاربعة الاخبار ٤ فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهادُ الرأي •

وقال شمس الدين بن القيم في اعلام الموقعين : قال الأصم : أخبرنا الربيع بن سليان الله الشافعي : أنا أعطيك جملة تعنيك إن شاء الله تعالى : لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خلافه ؟ فتعمل بما وسلم حديث ابدا إلا ان بأتي عن رسول الله صلى الله عايه وسلم حديث خلافه ؟ فتعمل بما فرّرت لك في الأحاديث اذا اختلف وقال أبو محمد الجارودي : سممت الربيع يقول : سممت الربيع يقول : فولي الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي الله عليه وسلم خلاف قولي الله أقول بها إن قال أحمد بن عبسى بن ما هان الرازي : سممت الربيع يقول : سممت الشافعي يقول : محمت الشافعي يقول : محمت الشافعي يقول : كل مسألة فيها صبح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ماقلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ، وقال حرمله بن يجيبى : قبال الشافعي : ماقلت كا

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي ، فما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، ولا نقلدوني ، وقال الجيدي : سأل رجل الشافعي عن مسألة ، فأفناه وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ، فقال الرجل : أنقول بهذا يا ابا عبد الله ؟ فقال الشافعي : أراً بت في وسطي زناراً ؟ أثراني خرجت من الكنيسة ؟ أقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقول لي : أنقول بهذا ? 1 أروي عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به ؟

وقال الزبيع : قال الشافعي : لم أسمع أحداً نسبته إلى العلم 4 أو نسبته العامة إلى عـــلم 4 أُو نسب نفسه الى علم 6 يحكى خلافاً في أن فرض الله تعالى أنباع ُ أَمَّ رسول الله صلى الله عليه وسَلَم ٤ والتسليم لحكمه ٤ فان الله تعالى لم يجعل لاحد بعده إلااتباعه ٤ وانه لا يلزم فول رجل قال إلا بكتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وان ماسواهما تَبَعْ لَمَا؛ وان فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى • قال الشافعي : ثم نفرق أهـل الكلام في تُثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَرُ ْقَا متبابنًا ٤ ولفرق منهم ممن نَسَبهُ العامـــة الى الفقه 6 فامتنع بعضهم عن النحقيق من النظر 6 وآثروا النقليد والغَفْلَةَ والاستمجال بالرئاسة • وقال الامام أحمد : قال لنا الشافعي : اذا صحَّ عند كما لحديث فقولوا لي كي أذهب اليه ! وقال الامامأ حمد : كان أحسن أمر الشافعي عندي أنـ كان آذا سمع الخبر لم يكن عنده 6 قال به وترك قوله ٠ قال الربيع : قــال الشافعي : لاثترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدخله الـقياس ، ولا موضع لهمع السنة . قال الربيع وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ بأبيهو وامي ـ ٤ أنه قضي (١) في بروع بنت واشق 6 ونُـكِحَتُ بغير مهر 6 فمات زوجها 6 فقضى لها بمهر مثلها ، وقضى لها بالميراث 6 فان كان لم بثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 فهو أولى الأمور بنا 6 ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في الـقياس ، ولا شي إلا طاعة الله تعالى بالنسليم له 6 وان كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لأحمد

<sup>(</sup>١) اخرجه للميخان واصحاب السأن وصحه الله مذي . ( بهجة )

أن بثيت عند ما لم يثيت، ولم أحفظه من وجه. بثبت مثله هورمرة عن معقل بن يساد، ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجعي لا يسمى • قال الربيع : سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال: يرفع المعلي يديه اذا افتتج الصلاة حذو مَذْكَمَيهِ، واذا أراد أن يركع ٤ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك ٤ وإلا يفعل ذلك في السجود و قلت لعن الحجة في ذلك قال: انبأنا ابن عيبة الم عن الزهر يورا عن الم ، عن ابيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا • قال الربيع : فقلت فلم نا نقول : يروفع في الابتداء ثم لا يعود • قال الشافعي: أخبرنا مالك ٤ عن نافع ، عن ابن عمر ٤ كان اذا افتتح الصلاة رَ فَع بديه حَذْوَ مَنْكَبِّيه عواذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ٤ قال الشافعي : ودو بعني مالكاً ، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع بدبه حَذُو منكبيهِ ، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر ، فقلتم : لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة ، وقد رو يتم انهما رفعاني الابتداء ، وعند الرفع من الركوع ، أفيحوز لعالم أن يترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر نفسه ، أو فعل النبي صلى إلله عليه وسلم لرأي ابن عمر ثم الـقياس على قول ابن عمره ثم أتي موضع آخر يصيب فيه فيترك على ابن عمر ماروي عرب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم ينته بعض هذا عن بعض ? أرأ بن إذا جاز له أن يروي، عن الني صلى الله عليه، وسلم أن يرفع بدبه في مرتين أو ثلاث أو عن إبن عمر فيه اثنتين ، وبأخذ بواحدة ? أَيجوز لغيره ترك الذي أخذ به ، وأخذ الذي ترك ? أَوْ يجوز لغيره .اروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ? فقلت له : إن صاحبنا قال : فما معنى الرفع ? قال : معناه تعظيم الله واتباع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى الرفع في الادلة ، معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع ، وعند رفع الرأس 6 ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر معاً ، ويروي ذلك عن النبير، صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلاً ، ويرويء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، ومن تركم، فقد ترك السنة •

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « قلت : وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع

البدين عند الركوع ، والوفع منه ، تارك السنّة ؟ ونص الحسد على ذلك أيضا في إحدى الروايتين عنه ، وقال الربيع : سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام ، بيتى ربيه بعد الاحرام ، أو بعد رمي الجرة ، والحلاق وقبل الافاضة ، فقال : جائز "أحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار غير واحد من الصحابة ؟ فقلت : وما حجتك فيه ? فذكر الأخبار والآثار ثم قال : حدثها ابن عيينة ، عن عمرو بن دبنار ، عن سالم ، قال : قال عمر : من رمى الجرة فقد حل له ماحر م عليه إلا النساء والطيب ، قال سالم : وقالت عائشة : طيبت وسول الله صلى الله عليه وسلم لحراً م قال الشافعي : وهكذا ينبغي أن وسنة رسول الله عليه وسلم أحق أن تُنتَبع ، قال الشافعي : وهكذا ينبغي أن بكون الصالحون وأهل العلم ، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة و غيرها ، و ترك ذلك بكون الصالحون وأهل العلم ، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة و غيرها ، و ترك ذلك الغير لرأي أنه سهم ، فالعلم إذن إليكم تأتون منه ما شئم ، وتدعون ما شئم ،

وقال في كتاب القديم: رواية الزعنواني في مسألة بيع المدين في جواب من قال له: إن بعض أصحابك قال خلاف هذا 6 قال الشافعي : فقلت له: من تبع سنةرسول الله صلى الله عليه وسلموافقته ومن غلط فتر كها خالفته صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت معرسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وإن بَعْد 6 والذي أفارقه من لم بقل مجدبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب ٠ » انتهى

وقال العارف الشعراني قدس مره في مقدمة الميزان: «روى الحاكم والبيهتي عن الاملم الشلغي أنه كان بقول إذا صع الحديث فهو مذهبي وقال ابن حزم الي صع عنده أو عند نفيره من الأئة وفي رواية أخرى إذا رأبتم كلامي بيخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضر بوا بكلامي عُرْض صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضر بوا بكلامي عُرْض الحافظ وقال مرة المربيع ويا أبا اسحاق الانقلاني في كل ما أقول وانظر في ذلك المنطق المنه النه عنه الله عنه أثر الدم وتعلى ثم نتوضا وروى المبيهة في عنه ذلك في باب حديث المستحاضة تنسل عنها أثر الدم وتعلى ثم نتوضا لكل صلاة ؟ وقال ناو صع مذا الحديث القلنا به وكان أحب إلينا من الرقياس على لكل صلاة ؟ وقال ناو صع مذا الحديث القلنا به وكان أحب إلينا من الرقياس على لكل صلاة ؟ وقال ناو صع مذا الحديث القلنا به وكان أحب إلينا من الرقياس على لكل صلاة ؟ وقال ناو صع مذا الحديث القلنا به وكان أحب إلينا من الرقياس على

سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من قُربُل أَو دُبُر · » انتهى · وكان بةول: إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم — بأبي هو وأُمي — شيءٍ لم يحلُّ لناتركه· وقال في باب « سهم البراذين » : « لو كنا نثبت مثل هذا الحديث ٤ ماخالفناه ؟ وفي روابة أخرى : لو كنا نثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خذنا به ٤ فانه أولى الأُمور بنا ٤ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وإن كثروا ٤ ولا في قياس ٤ ولا شيُّ إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنسليم له • ذكره البيهتي في سننه في باب « أحد الزوجين بموت ولم بغرض صدافًا » • وروى عنه أيضًا في باب السير أنه كان يقول: إن كان هذا الحديث يثبت فلا حجة لأحد معه • وكان رضي الله عنه يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلُّ في أعيننامن أن نُحُرِبٌ غـير ما قضى به • وقال الشافعي في باب الصيدِمن الأُّم : كل شيُّ خالف أمر رسول الله صلى الله عايه وسلم سقط 6 ولا بقوم معهُ رأي ولا قياس 6 فان الله نمالي قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فليس لأحدمعه أمر ولا نهمي غير ما أمر هو به ٠ وقال في باب « المعلم بأكل من الصيد » : وإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحلُّ تركه أبداً • وقال في باب العِنتَى من الأم : وليس في قول أحد، وإن كانوا عدداً ، مع النبي صلَّى الله عليه وسلم حجة ٠ ٪

قال الشعراني: « هذا ما اطلعت عليه من المواضع التي نقلت عن الامام الشافعي في تبر عله من الرأي ، وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل روبنا عنه أنه كان بتأدب مع أقوال الصحابة والتابعين ، فضلاً عن كلام سيد المرسلين ، صلى الله عليه وسلم ، فنقل ابن الصلاح في علوم الحديث أن الشافعي قال في رسالته القديمة بعد أن أثنى على الصحابة علم أهله : والصحابة رضي الله عنهم ، فوقنا في كل علم واجتهاد ، وورع ، وعقل ، وفي على أمر استدرك به على وآراؤهم لنا أحمد وأولى من رأينا عندنا لا تقسنا ، » انتهى قال الشيخ الأكبرقدس الله سره في فتوحاته المكية ، في فصل صلاة الكسوف :

« فان أَ عَلَما الحِتهد ، فهو بمنزلة الكسوف الذي في عَيْبَة المكسوف ، فلا و ز رَ عليه ، وهو مأجور ٤ وإن ظهر له النصُّ وتركه لرأيه أو لقياسه ٤ فلا عذر له عند الله ٤ وهــو مأثوم ٤ وهو الكسوف الظاهر الذي يكون له الأثر المقرَّر عند علماء هذا الشأن ٠ وأكثر ما بكون هذا في الفقهاء المقلِّدين لمن قالوا لهم: لا نقلدونا ٤ وا تبعوا الحديث ﴿ إِذَا وصل إليكم المعارض لكلامنا ، فإن الحديث مذهبنا ، وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل بظهر لنافي نظرنا أنه دايل ٤ وما بلزمنا غير ذلك، واكنما يلزمكم أتباعناولكن بلزمكم سوَّ النا • وفي كلوقت ٤ في النازلة الواحدة ٤ قد تتغير الحكم عند المجتهدين ٤ ولهذا كان يقول مالك إذا سئل في نازلة : هل وقعت? فان قبل : لا ع يقول لا أُفتي ؟ وإن قبل: أنم عا أفتى بذلك الوقت بما أعطاه دليله • فأبت المقلِّدة من الفقهاء أن توفي حقيقة نقليدها لامامها باتباعها الحديث عن أمر إمامها ٤ وقلدته في الحكم مع وجود المعارض ٤ فعصت الله في أُوله: « وَمَا آتَا كُمُ ٱلْرَّ سُولُ ۖ فَخُذُوهُ ﴾ وعصت الرسول في قــوله : « فَـاتَبِمُو نِي » وعصت إمامها في قوله : « خذوا بالحديث إذا بله كم ٤ واضر بوا بكلامي الحائط ٠ ، فهو ۗ لا • الفقها، في كسوف دائم مَرْمَد عليهم إلى بوم القيامة، فيتبرأ منهم اللهورسولهوالأثمة. فانظر مع من يحشر مثل هو لاء ٠٠) انتهى كلام الشيخ الأكبر قدس سره بحروفه ٠

\* \* \*

٤

### العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقبر

قال علم الدين الهُ للأني في • إِبقاظ الهمم » : «قال بعض أهل التحقيق الواجب على من له أدنى دراية بالكتاب ونفسيره ، والحديث وفنونه ، أن بَرَتَبع كل التتبع ، ويحديز الصحيح عن الضعيف ، والقوي عن غيره ، فيته بع ويعمل بما ثبتت صحته ، وكثرت رواته ، وإن كان الذي قلده على خلافه ؛ ولا يخنى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب ما كان الوما في الصدر الأول؛ وقد انتقل كبار العلماء من مذهب إلى مذهب ، وهكذا

كان ما كات من الصحابة والتلبعين ؟ والأثمة الأربعة ينتقلون من قول إلى قول و والحاصل: أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المسئقيم من المصلحة الدينية ، هو المذهب عند الكل ، وهذا الامام الهام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كات يفتي وبقول: هذا ما قدرنا عليه في العلم ، فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب . (كذا في تنبيه المغترين) وعنه أنه قال: لا يجلُ لا حداً ن بأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة كأو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة ، » انتهى

\* \* \*\*

٥.

### لزوم الافتاء بلفظ البص مهينا آمكه

قال الفلاني رحمه الله في وإيقاظ الهم »: وقال ابن القيم رحمه الله : ينبغي للمفتي أن بنتي بلفظ النص مهما أمكنه ، فانه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام ، فهو حكم مضمون له الصواب ، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان ، وقد كان الصحابة والتابعون والأثمة الذين سلكواعلى مناهجهم بتحر ون ذلك غابة التحر ي ، ، ثم قال :

« فألفاظ النصوص عصمة وحجة بربئة من الخطا والتناقض والتعقيد والاضطراب و فلاكانت هي عصمة الصحابة وأصولهم التي إليها برجعون، كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم ، وخطو هم فيا اختلفول فيه الحائل من خطا من بعدهم ، التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلمجرا ، ثم قال: « قد كان أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة بقولون: قال الله تعالى كذا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقعل كذا، ولا بعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفا علما في الصدور ، المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفا علما في الصدور ، المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفا علما في الصدور ، المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفا علما في الصدور ، المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفا على الله عليه وسلم كذا و المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، في تأمل أجوبتهم وجدها شفا على الله عليه و سلم كذا و المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، في العدلون عن ذلك ما وحدوا إليه سبيلا قط ، في المناطق المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، في المعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط ، في المعدلون عن ذلك ما و عليه و المعدلون عن دور و المعدلون عن دور المعدلون عن المعدلون عن دور المعدلون ع

### - عرمة الافتاء بصد الفظ النص

· قال العلامة النَّهُ الرَّني قدس الله معرهِ في ﴿ إِيقاظ الهم ، في أواخره : ﴿ يِحرم على المفتي أَن بِيني َ بضد لفظ النص ٤ وإن وافق مذهبَهُ ٤ ومثاله أن بسأل عن رجل صلى من .الصبح ركمة ثم طلعت الشمس ٤ فهل يتم صلاته أم لا ؟ فيقول: لا يتمها ٤ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « فَلَيْتِم ۗ صَلاَتَه ٠٠ ) ومثل أن بسأل عن رجل مات وعليه صيام ٤ هل يصوم عنه وليه ? فيقول : لا يصوم عنه وليه ؟ وصاحب الشرع يقول : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَوْمٌ ٤ صَامَ عَنْهُ وَلَيْهُ ٢٠ »ومثل أن بسأل عن رجل باع مناعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحقُّ به (٧٠ فيقول : بليس هو أحرَّ به ١٤ وصاحب الشرع بقول : «هوَ أَحَقُّ بِهِ ﴾ومثلأن بسأل عن أكل كل ذي ناب: هل هو حرام ? فيقول ليس بحرام ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: «أَكُنُلُ كُلُلُ كُلُلِ ذِي نَابٍ مِنَ ٱلسَّبَاعِ حَرَامُ ٤٠٠ ومثل أن بسأل عن رجل لمدشريك في أمرض أوحاو أو بستان ٤ هل له أن ببيع حصته قبل إعلام الشربك مهالبيع ، وعرضها عليه ? فيقِول من نعم لج يحل له أنه ببيع حصته قبل إعلام شر بكه بالبيع ؟ وصايجب الشرع بقول: ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ شَيْرٍ بِكُ ۚ فِي أَرْضٍ أَوْ رَ بَهَةٍ أَوْ حَالِطٍ ، فَلاَ بَحِلُ لُهُ أَنْ يَبِيعَ حَنِّي بُوْ ذِنَ شَرِيكَهُ (٥) ومثل أن بسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم ع بُقْدَ عَلَى المسلم بالكافر فوصاحب الشرع يقول: «لا يُقْ عَلُ المُسْلِمُ بِالْكَافر ٢٠٠٠) ومِثْلُ أَنْ يَسَأَلُ عَنِ الصَّلَاةَ الوسطى. فيقول ; ليست المصر ؛ وصاحب الشيرع يقول : هِ هِي، صَلاَةً أَلْمَصْرِ (٧٠ · » ومثل أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع اوالرفع

<sup>(4)</sup> اخرجه البخاري من حديث ابي هر برة واحد في مواضع من مسنده . بردم) اخرجه المفيخان واصحاب السان واحد في مسنده . (3) وواه الجاءة من حديث ابي ثمليه الحديث (٥) لم ارهذا الحديث (٦) اخرجه الجاعه الا مسلما من حديث ابي جحيفه (٧) تفسير المسلاء الوسطى، بسلانه المعصر سوهو عندسة سلم واحمة وابي رحاود ولفظة : « وي صلاه العصر » في مسنه احد . ( ، يحديمها المعطار)

منه هل هو مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع في فيقول: ليس بمشروع 6 أو مكروه 6 و ربماغلا بعضهم فقال: إن صلاته باطلة · وقد روى بضعة وعشرون قساً عن النبي صلي الله عليه وسلم (۱) أنه كان يرفع بدبه عند الافتتاح والركوع و الرفع منه بأ سانيد صحيحة 6 لا مطعن فيها · ومثل أن بسأل عن إكال عدة شعبان ثلاثين بوماً ليلة الإغمام 6 فيقول: لا يجوز إكاله ثلاثين بوماً 6 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَإِنْ غُم مَّ عَلَيكُم فَ فَأَكُم لِوا عَدَة أَهُما هَا ابن القيم إلى مئة وخمسين مثالاً · » انتهى ·

\* \* \*

#### ٧

### رد ما خالف النص او الاجماع

قال الامام القرافي رحمه الله تعالى في فروقه ٤ في الفرق الثامن والسبعين:

تنبير - كلُّ شي ً أفنى به المجتهد فوقعت فتياه فيه على خلاف الاجاع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم من الممارض الراجح ٤ لا يجوز لمقلده أن يتقلده للناس ٤ ولا يفتي به في دين الله بعالى فان هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه ٤ ومالا نُقِرَه شرع بعد تقرره بحكم الحاكم ٤ أولى أن لا نقره شرعا ٤ وإذا لم بتأكد ٤ فلا نقره شرعا ٤ والهُ شيا بغير شرع حرام ٤ فالهُ شيا بغير الحرام ٤ فالهُ شيا بغير الحرام ٤ فالهُ شيا بغير الحرام ٤ فالهُ أَجْر و إن كان الإمام المجتهد غيرعاص به ٤ بل مثاب عليه لا أنه بذل جهده على خسب ما أمر به ٤ وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا أجمع الحاكم فأخطأ ٤ فلك أجر و إن أصاب فلك أجر آن ٠ » فعلى هذا يجب على أهل العصر تَفَقّدُ مذاهبهم ٤ فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفشيا به ٤ ولا بصرى

<sup>(</sup>١) احاديث رفع البدين في الصلاة مشهور في الصحيحين والسنن .

<sup>(</sup>٧) الجديث مردي في الصحيحين والمن بالفاظ مختلفة . ( محمد بهجة البيطار ) .

مذهب من المذاهب عنه ٤ لكنه قد بقل ٤ وندبكثر ٤ غيرأنه لا بقدر بعلم هذافي مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجليّ والنص الصريح وعدم المعارض كذلك ٤ وباعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى و فتأمل ذلك ٠ فهذا أمر لازم ٤ وكذلك كان السلف رضوان الله عليهم بتوقفون في الفتوى توقفاً شديداً ٠ وقال مالك: لاينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ٤ ويرى هو نفسه أهلا لذلك ٠ » انتهى

\* \* \*

#### Λ

## نشنيع المتقدمين على من يقول :العمل على الفقرلا على الحديث

قال العلامة الفُلا في في ﴿ إِيقاظ الهم ﴾ : ﴿ قال عبد الحق الدهلوي في شرح الصراط المسئقيم ؛ إن التحقيق في قولهم ؛ إن الصوفي لا مذهب له أنه يختار من روايات مذهبه الذي النزمه للعمل عليه ما يكون أحوط ﴾ أو يوافق حديثًا صحيحًا ﴾ وإن لم يكن ظاهر روايات ذلك المذهب ومشهورها ، نقل عنه أنه قال في الشرح المذكور : إذا وجد تابع المجتهد حديثًا صحيحًا مخالفًا لمذهبه ﴾ هل له أن يعمل به ويتبرك مذهبه ؟ فيه اختلاف: فعند المتقدّمين له ذلك ﴾ قالوا : لأن المتبوع والمقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن سواه فهو تأبع له ، فبعد أن علم وصح قوله صلى الله عليه وسلم ، فالمتابعة لغيره غير معقولة ، وهذه طربقة المتقدمين ، » انتهى

وفي الظهيرية : ومن فعل فعلاً مجتهداً أو ثقلد بمجتهد 4 فــلا عار عليه ولا شناعة ولا إنكار ٠٠ انتهى

 لا معهمله ٤ إِذْ مَنْ البِيِّـن أَنْ مَنِي الفقه اليسَ إِلا الكَتَابُ والسُّنَّة ٤ وأَمَا الإجاح ~ والقيَّلُمن ، ٤ فكلَّ واحد منهما برجع إلى كل من الكثاب والسنة ٤ فما مَعَى إثبات العمَّل على الفقه 6 وثني العمَّل عن الحديث ? فان العمل بالققه عير العمل بالحديث 6 كما -عرفت؟ وغابة ما يمكن في توجيهه أن بقال: إن ذلك حكم مخصوص 6 بشخص يخصوص ٤ وهو كمن ليش من أهل الخصوص ٤ بل من العوام الذين هم كالموام ٤ لا " بفهمون معنى الحديث ومراده ٤ ولا يميزون بين صحيحه وضعيفه ٤ ومقدمه وموْخره ١٠ وجمله ومنسَّره ٤ وموضوعه ٤ وغير ذلك من أقسامه ٤ بل كل ما يورد عليهم بعنوان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 فهم بعتمدون عليه 4 وبستندون إليه ٤ من غير تمييز ومعرفة بأن قائل ذلك من نحو المحدّثين أم من غــيرهم ٤ وعلى نقدير كونه من المحدّ ثين 4 أعد ل و نقة أم لا ? وإن كأن جيد الحفظ أو سيئه أو غير ذلك من فينونهِ 6 فأورد على العامية حديث 6 ويقال له ﴿ نه يعمل على الحديث 6 فرنما - يكون ذلك الحديث موضوعً ٤ وبعمل عليه لعدم التنفيين ٤ وربما يكون ذلك الحديث ضعيفًا ٤٠٠٠ والجديث الصحيح على وخلافه 4 فيعمل على ذلك الحديث الضعيف من ويتوك الحديث ا الصحيح ٤ وعلى هذا القياس في كل أحواله يفلط أو يخلط فيقال لا مثاله ٥ إنه يعمل عا عد جاء عن الفقيه 4 لا بعمل يمجود سماع الحلميث 6 لعدم ضبطه 4 وأما مَن مَكَان مِن أهل ا الخصوص وأجل الجبرة بالحديث وفنونه ، فعاشا أن بقال له ؛ إنه بعمل عا بعام عن فيه وإن كانت الاعاديث الواودة فيه على خلاف ذلك ٤ لأن العمل على الغلمالا على الحديث • هذا ٤ ثم مع هذا ٤ لا يخني مافي هذا اللقطامن سوء الأُدَّب والشَّنَّاعة والبشاعة ٤ فان التَّفَوُّه بنني العمل على الحديث على الاظلاق ع ما لا بصدر من عاقل ، فضلاً عن فاخل ؟ ولو قيل بالتوجيه الذي ذكرناه أن العمل بالفقه لا على الحديث ، لقال قائلٌ بعين ذلك ﴿ التوجيعة إن العقل على الفِقه لا على الكتاب ، فان العاني ولا يفهم شيئًا من الكتاب، ولا يمين بين مُحسكَمِمُ ومتشابهه 6 ونامنخه ومنسوخه 6 ومنسره وجملة 4 وعامه وخاصه 6 وغير ذلك من أقسامه . • فصيح أن يقال: إن العمل على الفقه لا على الصحتاب والحديث ،

وفساده أظهر من أن بظهر ٤ وشناعته أجلي من أن تُستَر ؟ بل لا بليق بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لا يخني على ذوي الفَطّانة والدّرابة ٤ وإذا تحققت ما تلونا عليك ٤ عرفت أنه لو لم بكن نص من الإمام على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلما الكرام ٤ فضلا عن العوام ، أن يعملوا بما صح عن سيد الأنام ٤ عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ؟ و مَن أنصف و لم بتعسف عرف أن هذا سبيل أمل التدين من السلف والحلف ٤ و مَن عدل عن ذلك فهو هالك ٤ بوصف بالجاهل المعاند المكابر ٤ ولو كان عند الناس من الأكبر ٠ وأنشدوا في هذا المهنى شعراً :

أَهْلُ ٱلْحَدِيثِ ُ هُمُو أَهِلِ ٱلنَّهِيِّ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا أَهْلُ ٱلْحَد أماتنا الله سبحانه على محبة المحد ثين وأ تباعهم من الأثمة المجتهدين 6 وحَشَرَنا مع العلماء العاملين 6 تحت لواء سيد المرسلين 6 والحمد لله رب العالمين ٠ » انتهى

وقال العارف الشعراني قدس معره في مقدمة ميزانه: «أقول: الواجب على كل مقلّد من طربق الإنصاف أن لا يعمل برخصة قال بها إمام مذهبه ، إلا إن كان من أهلها ، وأنه يجب عليه العمل بالعزيمة التي قال بها غير إمامه حيث قدر عليها ، لأن الحكم راجع إلى كلام الشارع بالأصالة لا إلى كلام غيره ، لا سيا إن كاث دليل الغير أقوى ، خلاف ما عليه بعض المقلّدين ، حتى إنه قال لي : لو وجدت حديثًا في البخاري ومسلم لم بأخذ به إمامي لا أعمل به ؟ وذلك جهل منه بالشر بعة ، وأول من بَتَبراً منه إمامه ، انتهى وكان الواجب عليه حمل إمامه على أنه لم يظفر بذلك الحديث أو لم بصح عنده ، انتهى

\* \* \*

٩

ود الامام السندي الحنني رحمه الله على من يقول :

ليسن لمثكنا ان يفهم الحديث !

قال علم الدين النُـ لاَّ في رحمه الله تعالى في ﴿ إِيقَاظَ الْمِم ﴾ ناقلاً عرب شيخه مسنِد

الحرمين في عصره أبي الحسن السندي الحنني في حواشيه على ﴿ فَتَحَ الْقَــَـَدِيرُ ۚ ۚ مَا نَصَّهُ : « والعجب من الذي يقول: أمرُ الجديث عظيم 6 وليس لمثلنا أن يفهمه 6 فكيف بعمل به ? وجوا ُ به بعد أن فرضنا موافقة فهمه لـفهم ذلك العالم الذيك يُعتَدُّ بعلمه وفهمه بالاجماع،أنه إن كان المقصودُ بهذا تمظيمَ الحديث وتوقيرَهُ ؟ فالحديث أعظم وأُجلُ ٤ لكن من حملة تعظيمه وتوقيره أن يُعْمَلَ به ٤ ويستعمل في مواده ٤ فان ترك المبالاة به إها نة له 6 نعوذ بالله منه • وقدحصل فهمه على الوجه الذي هو مَنَـاطُ التَكليف 6 حيث وافق فهم ذلك العالم ؟ أَفتَرْ كُ العمل بذلك الفهم لا يناسب التعظيم والاجلال ، فمقتضى التمظيم والاجلال الأخذُ به ٤ لا بتركه ! وإن كان المقصود محرد الرد عرب نفسه بعد ظهور الحق ؟ فهذا لا يليق بشأن مسلم 6 قان الحقُّ أحقُّ بالانباع 6 إذ لا يعلم ذلك الرجل أن الله عز وجل قد أقام برسوله صلى الله عليه وسلم الحجة عَلَى من هو أغبى منه من المشركين الذين كانوا بعبدون الأحجار ، وقد قال تعالى فيهم ) : ﴿ أُولَـٰئِكَ كَا لَا نُعَـامِ ِ بلُ 'هُمْ أَضَـلُ ! » فهل أقام عليهم الحجة من غير فهم ٤ أو فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فان فَهِمَ هو لام الأغبياء ؛ فكيف لا يفهم المؤمن مع تأبيد الله تعالى له بنور الإيمان? وبعد هذا فالقول بأنه لا بفهم قريب من إنكار البديهيات . وكثير ممن بمنذر بهذا الاعتذار يحضر دروس الحديث أو بدرس الحديث ! فلولا فَهِمَ أَو أَفْهَمَ ٤ كيف قرأ أو أَقُرَأُ ? فهل هذا إلامن باب مخالفة القول الفعل؟ والاعتذار ُ بأن ذلك النهم لبس منَّاطاً للتكليف باطل 4 إذ ليس الكتاب والسُّنَّة إلا لذلك الفهم • فلا يجوز البحث عنهما بالنظر إلى المعاني التي لا يعمل بها ٤ كيف وقــد أنزل الله تعالى كتابه الشر بف للعمل به، وتَعَـقُـل معانيه ، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان للناس عمومًا فقال تعالى ١٠ : ﴿ إِنَّا أَنزَ لَنَاهُ ثُو آنَا عَرَبِياً ﴾ لَعَـ لَـكُمْ نَعْقِلُونَ ، وقال ١٠ : ﴿ لِنُبَيِّنَ لِلْمَاسِ مَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ ، فكيف بقال : إن كلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان 

<sup>(</sup>١) دورة الاعراف ، الاية ١٧٨ (٠) سورة ومف ، الايه ٧ (٣) سوره النعل ، الاية ٣ع

ذعمهم أنه لا مجتهد في الدنيا منذكم سنين ? لا ولعل أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض مَن أراد أن لا يذكشف حقيقة رأيه للعوام بأنه مخالف للكتاب والسنة كا فتوصل إلى ذلك بأن جعل فيهم الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط الاحكام كا مقصوراً على أهل الاجتهاد عثم نني عن الدنيا أهل الاحكام ثم شاعت هذه الكلمات بينهم ، انتهى كلام السندي بحروقه كا وله تذمة سابغة كالتنظر في إبقاظ الهمم للفلائي .

ويقرب من كلام السندي رحمه الله ما جاء في حواشي تنبيه الأفهام ولفظه: • لاندري ما هو الباعث لبعض المتفقهة على إنكار الاجتهاد 6 وتحريمه على غير أَيُّمــة المذاهب والمبالغة" في النقليد إلى درجة حملت بعض المستشرقين الأورببين على الظن بأن الفقهاء إنما هم بعثقدون فيالاً ئمة منزلة التشريع لا منزلة الضبط والتحرير ٠ وهذا وَ إِن يكن سوَّ ظن َّ أوجبه الفقهاء أنفسهم ، إلا أن الحقيقة ليست كما ظنه ذلك المستشرق ، معاذ الله ! لأن الشارع واحد ، والشرع كذلك، والأثمة لم بَنْهُوا أحداً عن العمل بالدليل والرجوع إلى الكتاب والسنة إذا تعارض القول والنص • ومن كلام الامام الشافعي بهذا الصدد : إذا صعَّ الحديث فهو مذهبي • وقال : إذا رأبتم كلامي يخالف الحديث ، فاعملوا بالحديث ٤ واضر بوا بكلامي عرض الحائط ٠ ومن كلام الامام الأعظم : لا ينبغي لمن لا يعرف دليلي أن يأخذ بكلامي لهذا كان من جاء بعدهم من أصحابهم 6 أو من يوازيهم في العلم من المرجحين يخالفون أئمتهم في كثير من الاحكام التي لم ينقيدوا بقول إمامهم فيها لما قام لهم الدليل على مخالفتها لظاهر النص 4 وإنما بعض الفقهاء الذين يسترون جهلهم بالنقليد بنتحلون ــ لدعواهم النقيد بقول الامام ٤ دون نص الكناب أو السنة ــ اعتذاراً لا يسلم لهم بها أحد من ذوي العقل الراجج من أفاضل المسلمين وعلماتهم المعاملين الذين هم على بصيرة من الدين · »

وجاء في الحواشي المذكورة أبضًا ما نصه : \* يعتذر بعضهم عن سد باب الاجتهاد بسد باب الاجتهاد بسد باب الخلاف وجمع شَتَات الأَفكار المتأتي عن تعدُّد المذاهب ٤ والحالُ أن الاجتهاد على طريقة السلف لا يؤدي إلى هذا المحذور كما هو مُشاهَدُ الآن عَنْد الزبديّة من أهالي

جزيرة العرب – وهم الذين ينتسبون إلى زيد بن زين المابدين 6 لا زيد بن الحسن المذكور فيحواشي الدر – فا ن دعوى الاجتهاد بين علمائهم شائعة مستفيضة ¢ وطربقتهم فيه طريقة السلف ٤ أي أنهم يأتون بالحكم معززًابالدليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع وليس بعد إيراد الدليل مع الحكم أدفى طربق للخلاف أو الاختلاف ٤ اللهم إلا فيما لم بوجد بإزائه نص صربح 6 أو إجماع من الصَّحابةأو التابعين، واحتيج فيه إلى الاستنباط من أصول الدين ، وليس في هذا من الخطر أو تَشَـ ثُتِ الأَ فكار ، ولو جزءاً يديراً ، بما في طربقة الترجيح والتخريج عند الفقهاء الآن على أصول أي مذهب من المذاهب الأربعة ، وبكنى مافي هذه الطربقة من تشتت الأفكار خلاف المخرجين والمرجحين في المسألة الواحدة خلافًا لا بنتهي إلى غابة يرتاح إليها ضميرٌ مستفيد ، لقَذْفهم بهكره في تيار تنلاطم أمواجهُ بين قولهم : المُعتَمَدُ والمُمَوَّلُ عليه كذا ، والصحيح كذا، والأصح كذا والْمُنْتَى به كذا ٥٠٠٠٠ إلى غير ذلك من الخلاف العظيم في كل مسألة لم بنص عليها الامام نصاً صريحًا ولا يخنى ما في هذا من الافتئات على الدين ٤ ممالا بعد شيئًا في جانبه خلاف الأئمة المجتهدين، ومنشؤه النقيد بالتقليد البحت، وعدمالرجوع إلىالكتاب والسنة، ولو عندتمذُّر وجود النص؛ ومع هذا فانهم يرونهذا الافتئات علىَ الدين من الدين ؛ ويوجبون على الموَّمن العملَ بأقوالهم بلا حجة تقوم لهم ولا له يوم الدين مع أن الله تعالى يقول في كَنَابِهِ العزيزِ:(١) ﴿ هَـُولُمُ اللَّهِ عَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ٱلْهَٰتَ 6 لَوْلاَ بَأْ تُونَ عَلَيْهِمْ بسُلْطَانٍ بَيْنٍ » الآبة ، وفي هذا دليل على فساد التقليد ٤ وأن لا بد في الدين من حجة ثابتة ٤ لهذا كان التقليد البحث لا يرضاه لنفسه إلا عامية أعمى أو عالم لم بصل إلى مرتبة كبار الفضلاء المتقدمين والمتأخرين الذين لم يرضَوْ الأنتسهم التقليد البحت 6 كالامام الغزالي 6 وابن حزم 6 وشيخ الاسلام ابن تيمية 6 والامام السيوطي 6 والشوكاني 6 وغيرهم من اشتهر بالاجتهاد من أئمة المذاهب • • انتهى بجروفه

\* \* \*

١) سورة الكيف الآية ١٠

#### 1.

رد الا مام السندي رحم الله أيضا على من بغراً كنب الحديث لا للعسل قال العلامة الفُلاَّني أُنِي ﴿ إِبِقاظ الهمم » : ﴿ لُو تَدَيَّمَ ۖ الانسان من النقول 4 لوجد أكثر مما ذكر ، ودلائل العمل على الخير أكثر من أن أذكر ، وأشهرمن أن تشهر ، لكن لبُّس إبليس على كثير من البشر 6 فحسَّن لهم الأخذَ بالزأي لا الأثر ، وأوهمهم أن هذا هو الأولى والاخير 6 فجعلهم بسبب ذلك محرومين عن العمل بحديث خير البشر صلى الله عليه وسلموهذه البلية منالبلايا الكبر ٤ إنا لله وإنا إليه راجمون. ومنأعجب العجائب أنهم إذا بلغهم من بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف الصحيح من الخبر ، ولم يجدوا له محملاً ٤ جوَّزوا عدمَ بلوغ الحديث إليه ولم يَشْقُلُ ذلك عليهم ٤ وهذا هو الصواب • وإذا بلغهم حديث يخالف قول من يقلدونه اجتهدوا في تأوبله القربب والبعيد ٤ وسَعَوْا في محامله النائية والدانية ٤ وربما حرَّ فوا الكَـلِمَ عن مواضم، ١٠ وإذا قبل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة : لعل من تقلدونه لم يبلغه الخبر ؟ ! أقاموا على القائل القيامة ٤ وشنعوا عليه أشدً الشناعة ٤ وربما جعلوه من أهل البشاعة ، وثقل ذلك عليهم . فانظر أيها العاقل إلى هو لا المساكين ! • يجوزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي بكر الصدبق الاكبر وأحزابه ٤ ولا يجو زون ذلك في أرباب المذاهب ٤ مع أن البون بين الفر بقين كما بين الساء والارض وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها وبدرسونها لا ليعملوا بها ٤ بل ليعلموا دلائل من قلدوه ٤ وتأويل ما خالف قوله ٤ ويبالغون في المحامل البعيدة ٤٠ إذا عَجَز وا عن المحمل قالوا: من قلد نا أعلم منا بالحديث ! أولا بعلمون أنهم يقيمون-حجة الله تعالى عليهم بذلك ? ولا يستوي العالم والجاهل في ترك العمل بالحجة ! واذا منَّ عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطوا ٤ وإذا مر عليهم حديث يخِالف قوله أو بوافق مذهب غيره ربما انقبضوا ٤ ولم يسمعوا قول الله (١): • فَلاَ وَرَ بُّكَ لاَ بُـؤُ مِنُونَ حَتَّى بُحَكِيْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم فَاثُم لَا بَحِدُ وافياً أنْسِهم حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَبُسَلِّهُ وَا تَسْلِيماً » انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى

١) سورة الساء الابة ١٤

### 11

### التعذير من التعسف في رد الاحاديث الى المذاهب

قال العلامة الحقق المقري في قواعده: « لا يجوز اتباع ظاهر نص الامام مع مخالفته لأصول الشربعة ععند حذاق الشيوخ · قال الباجي: لا أعلم قولاً أشد خلافاً على ما لك من أهل الاندلس ، لان مالكاً لا يجوز تقليد الرواة عنه ، عند مخالفتهم الأصول ، وهم لا يعتمدون على ذلك · ، انتهى · وقال أبضاً :

قاعمة - لا يجوز رد الاحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من بهجتها 6 وبذهب بالثقة بظاهرها 6 فان ذلك فساد لله 6 وحط من منزلتها 1 لا أصلح الله المذاهب أفسادها ولا رَفَمَها بخفض درجاتها 6 فكل كلام بو خذ منه وبُرد 6 إلا ما صح لنا عن محمد صلى الله عليه وسلم 6 بل لا يجوز الرد مطلقا 6 لان الواجب أن ترد المذاهب إليها 6 كا قال الشافعي وغيره 6 لا أن ترد هي إلى المذاهب كا تسامح فيه بعض الحنفية خصوصا 6 والناس عموما أذ ظاهرها حجة على من خالفها 6 حتى ياتي بما يقاومها 6 فنطلب الجمع مطلقا 6 ومن وجه على وجه لا يصير الحجة أحجية 6 ولا يخرجها عن طرق المخاطبات العامة التي آنبني عليها الشرع 6 ولا يخلُ بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبع 6 فان لم يوجد طلب التاريخ للنسخ 6 فان لم يرجد طلب التاريخ للنسخ 6 فان لم يكن طُلب الترجيح 6 ولو بالاصل 6 وإلا تساقطا في حكم طلب التاريخ للنسخ 6 فان لم يكن طُلب الترجيح 6 ولو بالاصل 6 وإلا تساقطا في حكم المناظرة 6 وسلم لكل ما عنده 6 ووجب الوقف والتخيير في حكم الانتقال 6 وجاز الانتقال المحم 6 م ثم قال :

قاعدة · - لا يجوز النعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج ونقر ببها على الطرق الجَدَلِية ٤ مع اعتقاد الخطا والمرجوحية عند المجيب ٤ كما بفعله أهل الخلاف ٤ إلا على وجه التدريب على نصب الادلة والتعليم ٤ لسلوك الطريق بعد يبان ما هو الحق · فالحق أعلى من أن 'بعنكى ٤ وأغلب' من أن بُغنك · وذلك أن كل من يهتدي لنصب الادلة ٤ ونقرير الحِجَاج ٤ يرى الحق أبداً في جهة رجه لقطعاً · ثم إنا لا نرى

منصفًا في الخلاف بنتصر لغـــبر مذهب صاحبه 6 مع علمنا بروُ بة الحق في بعض آراء مخالفيه 6 وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير المدين 4 وإيثار الهوى على الهدى 6 ولم يتبع الخلق أهواهُ م ﴾ ولله دَرُ على رضي الله عنه أي بجر علم ضم جنباه إذ قال لكميل بن زياد الـــا قال له أُثُرَانا نعثقد أَنك على الحق وأن طلحة والزبير على الباطل ٤ اعرف الرجال بالحق ولا تعوف الحق بالرجال ٤ اعرف الحق تعرف أهله ٠ ، وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: « تخاصم الحق وأفلاطون 4 وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه · » وقال الشيخ أحمد زروق في عمدة المربد الصادق ما نصه : • قال أبو إسحلق الشاطبي : كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن – بعني : كَالْجُنَيْدُ وأمثاله – لا يُعْلُو : إِما أَن يَكُونَ مَا ثَبْتَ لَهُ أَصَلَ فِي الشَّرِيعَةَ ٤ فَهِم خَلْفَاؤُه ٤ كَا أَن السَّلْف مَن الصحابة والتابعين خلفاء بذلك ؟ و إن لم يكن له أصل في الشريعة ، فلا أعمل عليه ، لان السُّنة ممصومة عن الخطام، وصاحبها معصوم 6 وسائر الأُمة لم تَــثُـبُت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة واذا أجمعوا تضمَّن إجماعهم دليلاً شرعياً ٤ والصوفيةُ والمجتهدون كغيرهم بمن لم بَثْ بُن لهم العصمة ٤ وْبِجُوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية ٤ كبيرٌ ها وصغيرها ووالبدعةُ محرَّمُها ومكروهما ؟ ولذا قال العلماء : كل كلام منه مأخوذ ومنه متروك 4 إلا ما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام · قال : وقد قرر ذلك القشيري رحمه الله نعالى أُحسن نقرير ٤ فقال: فلن قيل: قهل بكون الولي معصوماً ؟ قيل: أمَّا وجوباً كما يكون للانبياء فلا ! وأما أن بكون محفوظًا حتى لا يصير على الذنوب ٤ وإن حصلت مَنْهِميَّات أو زَلاَت في أُوقات ٤فلا يمتع في وصفهم· قال:ولقدقيل للجنيمدر حمه الله · م المارف يزني؟ » فأطرق مَلِيًّا ٤ ثم رفع رأسه وقال : « و كَانَ أَمْرُ أَللهِ قَدَراً مَعْدُوراً ٠ ، وقال : فهذا كلام مُنصف، فكما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع وغير ذلك 4 يجوز عليهم البدع • فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ، ونقف عن الانتداء بمن يجوز عليه اذا ظهر في الاقتداء به إشكال ، بل بَعرِضُ ما جاء عن الاثمة على الكتاب والسُّنَّة ، فما قبلاه قبلناه ٠ وما لم بقبلاه تركناه ٤ وما عملنا به ١ اذا قام لنا الدليل على اتباع الشارع ٤ ولم يتم لنا الدليل على اتباع أقوال النقها والصوفية وأعمالم إلا بعد عرضها 6 وبذلك

رضي شيوخهم علينا؟ وإن جاء به صاحب الوجد والذوق من العلوم والأحوال والفهوم ٤ بعرض على الكتاب والسّنة ، فان قبلاه صح ٤ وإلا لم يصح ٠ قال : ثم نتول ثانيا : إن نظرنا في رسومهم التي حددوها ، وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم ٤ بحسب تحسين الظن ، والتاس أحسن المخارج ٤ ولم نعرف له مخرجا ٤ فالواجب التوقّف عن الاقتداء ٤ وان كانوا من جنس من يقتدى بهم لا رداً له ولا اعتراضاً عليه بل لانا لم نفهم وجه رجوعه الي القواعد الشرعية كما فهمنا غيره ٠ ثم قال بعد كلام : فوجب بحسب الجربان على آرائهم في سلوك أن لا يُعمل كما رسموه ٤ بما فيه معارضة بأدلة الشرعون في ذلك متبعين لا توارهم ٤ خلاقاً لمن يُمر ض عن الادلة ٤ ويجحد على تقليدهم فيه فيما لا بصح تقليدهم على مذهبهم ٠ فالادلة الشرعية ٤ والانظار الفقهية ٤ والرسوم الصوفية تذمه وترده ، وتحمد من تحرً ي واحناط وتوقف عند الاشتباه وأستَبَراً لدبنه وعرضه ٤ وهومن مكنون العلم ٤ و بالله النوفيق ٠ » انتهى

وقال شمس الدين ابن القيم في كتاب «الروح»: « اعلم انه لا يُعْبَرَ ضُ على الادلة من الكتاب والسُنة بخلاف المخالف ، فان هذا عكس طريقة أهل العلم ، فان الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الافوال ، ويعترض بها على من خالف موجبها ، فتقدم على كل قول اقتضى خلافها ، لأن أقوال المجتهدين تعارض بها الأدلة وتبطل بمقتضاها ، وتقدم عليها ، » انتهى

وقال رحمه الله أبضا في الكتاب المذكور: «الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع ، والحكم المنزل هو الذي أنزله الاتباع ، والحكم المنزل هو الذي أنزله الله عزوجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحكم به بين عباده ، وهوالحكم الذي لا حكم له سواه ، وأما الحكم المؤوّل ، فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعُها ، ولا يكفر ولا بفسق من خالفها ، فان أصحابها لم يقولوا : هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بل قالوا : اجتهدنا رأبنا ، فمن شاء قبِلَه ، ومن شاء لم يقبله ، قال أبو حنيفة .

رحمه الله تمالى: هذا رأبي فمن جاءنا بخير منه قبلناه: ولو كان هو حكم الله لماساغ لأبي يوسف ومحمد مخالفتهما فيه ؟ وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يجمل الناس على مافي «المُوطَا » فمنعه مالك وقال: قد تَمَرَّقَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد ، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين؟ وهكذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه ؟ وهذا الامام أحمد بذكر على من كنب فتاويه ود و نها ويقول: لاتقلدوني ولا تقلد فلاناً ، ولافلاناً ، وخذ من حيث أخذوا ؟ ولما ساغ لأصحابهم غالفتهم في شيء ، ولما كان أحدهم يقول القول ثم بغتي بخلافه ولم الساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء ، ولما كان أحدهم يقول القول ثم بغتي بخلافه فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك ، فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه ، والحكم المنزل لا بَدحلُ المسلم أن يخالفه ، ولا العمل به ، ولا الحكم المبدل : وهو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فلا يحل تنفيذه ، ولا العمل به ، ولا يسوغ اتباعه ، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم ، » انتهى

وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في جز - رفع اليدين : قال و كيع : من طلب الحديث كاهو الهمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث لية وي هواه ، فهو صاحب بدعة ، قال : يعني أن الانسان بنبغي أن بلغي رأبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث بنبت الحديث ولا بعلل بعلل لا تصح ليقوي هواه ، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يُوِّ من أحدُ كُم حَتَّى يَكُونَ هَوَاه أَبُها لِمَا جِئت به ، » وقد قال ، همر : «أهل العلم كان : الأول فالأول أعلم ، وهولاء الآخر فالآخر عندهم أعلم ، » وروى البخاري وحمد الله نمالى أيضاً في جزء القراءة خلف الامام عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا : ليس أحسد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا يو خذ من قوله ويترك ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، » انتهى

#### 17

الترهيب مه هدم نو قبر الحديث وهجر من يعرض عنه و الغضب لله في ذلك قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدار عي رحمه الله تعالى في سننه : باب تعجيل عقوبة من بلغه النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم بوقره : أخبرنا عبد الله بن صالح ٤ حدثني الليث ٤ حدثني ابن عجلان ٤ عن العجلان ٤ عن أبي هريرة ٤ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينما رجل بنبختر في برد د بن ٤ خسف الله به الأرض ٤ فهو بَدَح بَلُ فيها إلى بوم القيامة ١ » فقال له فني قد سماه وهو في حلة له : يا أبا هريرة ١ أهكذا كان يمشي ذلك المفتى الذي خسف به في ضرب بيده ٤ فعثر عثرة كاد بتكسّر فيها — فقال أبو هريرة : للمنخرين والفم « إنّا كَفَيْنَاكَ ٱلمُسْتَهْرَ ثِينِينَ » •

أخبرنا محمد بن حميد كا حدثنا هارون - هوابن المغيرة - عن عمرو بن أبي قبس كان الزبير بن عدي كاعن خراش بن جبير كا قال : رأيت في المسجد فتي يخذف (1) فقال له شيخ : لا تخذف كا فإني صمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف كا ففعل الفتى كا فظن أن الشيخ لا يفطن له كا فخذف كا فقال له الشيخ : أحدثك أني صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف كم تخذف كا والله لا أشهد لك جنازة كا والا أعودك في من كولا أكلك أبداً و فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر : انطلق إلى خراش فاسأله كا فأتاه كا فسأله عند كا فحدثه .

أخبرنا سفيان بن حرب 6 حدثنا حماد بن زبد 6 عن أبوب 6 عن سعيد بن جُبَيْر 6 عن عبدالله بن مغفل قال: ﴿ إِنَّهَا لاَ تَصْطَادُ عِبدَالله بن مغفل قال: ﴿ إِنَّهَا لاَ تَصْطَادُ عِبدَالله بن مغفل قال: ﴿ إِنَّهَا لاَ تَصْطَادُ صَيْداً 6 وَ لاَ تَذَكِينُ عَدُواً 6 وَ لَكِنَمَ الله عليه وسلم السَّنِ 6 و تَفْقَدا الْعَيْنَ ﴾ فرفع رجل بينه وبين سعيد قرابة شبئاً من الأرض فقال: هذه 6 وما بكون هذه ? فقال سعيد: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ثم تَهَاوَنُ به 1 لا أَكمَك أبداً ٠

أخبرنا عبد الله بن يزيد ٤ حدثنا كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ٤ قال: رأى

<sup>(</sup>١) الحذف : هو رميك حماة او نواة تأخذها بين سبابتيك وترى بها ( النهاية )

عبد الله بن مغنل رجلاً من أصحابه يخذف ٤ فقال : لاتخذف ! فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنهى عن الخذف ٤ وكان بكرهه ٤ وإنه لابُنكا به عدو ٤ ولا بصادبه صيد ٤ ولكنه قد بفقا العين ٤ ويكسر السن ؟ ثم رآه بعد ذلك يخذف ٤ فقال له : ألم أخبركأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنهى عنه ٤ ثم أراك تخذف إوالله لاأ كلك أبداً ! أخبرنا مروان بن محمد ٤ حدثنا إسماعيل بن بشر ٤ عن قتادة ٤ قال : حدث ابن سير بن رجلاً يحدث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رجل : قال فلان وفلان كذا وكذا ٤ فقال ابن سير بن : أحد ذك عن النبي صلى الله عليه وسلم ٤ وتقول : قال فلان وفلان كذا وكذا ٤ وكذا ٤ لا أكبك أبداً ١

أخبرنا مجمد بن كثير ٤ عن الأوزاعي ٤ عن الزهري ٤ عن سالم عن ابن عمر ١٠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِذَا آسْتَا ذَ نَتْ أَحَدَ كُمْ امْرَا أَنّهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْعَهَا ٠٠ قال فلان بن عبد الله : إذن والله أمنعها ٤ فأقبل عليه ابن عمر ٤ فشتمه شتمة لم أره شتمها أحداً قبله ٤ ثم قال : أحد ثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و فقول : إذن والله أمنعها ؟ أخبرنا مجمد ٤ حدثنا هارون بن المغيرة ٤ عن معروف ٤ عن أبي المخارق ١ قال : ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم ٤ قال فلان : ما أرى به بأسا ٤ بداً بيد ٤ فقال عبادة : أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم و تقول : لا أرى به بأسا ٤ والله لا بُظِلَم في وإياك سقف أبداً ١

أَخبرنا محمد بن يزيد الرااعي ٤ حدثنا أبو عام العقدي ٤ عن زمعة ٤ عن سلمة بن وهرام ٤ عن عربة ٤ عن الرائع ٤ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « لا تَطْرُنُوا الله عليه وسلم قافلا ٤ فأنساق رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلاً ٠

أخبرنا أبو المغيرة ، حدثنا الاوزاعي ، عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي ، عن سعيد بن المسيّب، قال بن المسيّب، قال الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم منسفر ، نزل المعرّس ثمقال « لا رَبطرُ قوا النساءَ لَيلاً » فخرج رجلان بمن سمع مقالته فطرقا أهلهما فوجد كل واحد

منهما مع امرأته رجلا !

أُخبرنا أَبو المغيرة ٤ حدثنا الأوزاعي ٤ عن عبد الرحمن بن حرملة ٤ قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيَّب بودعه بحج أو عمرة فقال له : لا تبرح حتى تصلي ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَخُرُ جُ بَعْدَ النِّدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ مُنَافِقٌ ٤ إِلاَّ رَجُلُ أُخرَ جَنْهُ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَخرج ٤ قال: أَمْسَجِدِ ٠) فقال: إن أصحابي بالحرة ٤ قال : فخرج ٤ قال: فخرج ٤ قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره ٤ حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه ٠ ، انتهى وروى مسلم حدبث سالم عن ابن عمر المنقدم ٤ ورواه الامام أحمد وزاد: (فا كله عبد الله حتى مات ٠ ))

قال الطببي رحمه الله – شارح المشكاة –: «عجبتُ بمن بنسمى بالسني و إذا سمع من سُنَة رسول الله صلى الله عليه وسلم و وله رأي و رجّح رأبة عليها و أي فرق بينه وبين المبتدع ? أما سمع : « لا بُرؤ مِن أَحَدُ كُمْ حَقَ بَكُونَ هَوَاهُ تَبَعا لِمَا حِبْتُ بِهِ (١)» ? وها هو ابن عمرو ، هو من أكابر الصحابة وفقها ثها ع كيف غضب لله ورسوله وهجر فلذة كبده ع لتلك الهَنَة ع عبرة لأولى الالباب ، » اه

وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث عبد الله بن مغفل الذي نقدم:
« فيه جواز هجران أهل البِدَع والفسوق ، وأنه يجوز هجرانهم دائمًا ، فالنهي عنه فوق ثلاثة أيام انما هي في هجر لحظ تفسه ، ومعايش الدنيا وأما هجر أهل البِدَع فيجوز على الدوام ، كما يدل عليه هذا مع نظائر له ، كحديث كعب بن مالك ، قال السيوطي:
« وقد ألفت مؤلفًا سمينه • الزجر بالهجر ، لاني كثير الملازمة لهذه السنة ، انتهى

وقال الشعراني قدس مسره: «اسمع الامام أحمد بن أبي اسحاق السبيعي قائلاً بقول: إلى مقى حديث «الشُّهَ غِلُوا بَالْهُلُمِ ؟ ؟ » فقال له الامام أحمد: « فما كافر، لا تدخل علينا انت بعد اليوم · ثم إنه النفت إلى أصحابه وقال: ماقلت أبداً لاحد من الناس: لاتدخل داري عبر هذا الفاسق · » اه فانظر با أخي كيف وقع من الامام هذا الزجر ُ العظيم ، لمن قال

<sup>(</sup>١) راجع تخريج هذا الحديث في ص ٢٩ من هذا الكتاب •

<sup>(</sup>٢) لم نره بينا الفظ ، واحاديث الترفيب في طلب العلم كسشية.

الى متى حديث: « المستخيلوا بيالعبلم به فكانوا رضي الله عنهم لا بتجواً أحد منهم أن يخرج عن السنة قيد شير ؟ بل بلهذا أن مهنياً كان بعني العليهة ، فقيل له : ان مالك بن أنس بقول بتحريم الفناء ، فقال المعني : وهل لمالك وأمثاله أن يحرم في دين ابن عبد المطيب والله يا أمير المؤهنين ، ما كان التحريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا بوحي من ربه عز وجل ، وقد قال تعالى أن في أنساس عِمَا أراك الله عليه بقل : « بما رأبت با مجمد ، فلو كان الدين بالرأي ، لكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج با مجمد ، فلو كان الحق تعالى أمره أن يعمل به ؟ بل عاتبه الله تعالى حين حرم على نفسه ما حراً م في قصة مارية وقال " : « يا أينها النّبيني لم تُحَرّم ما أحَلَّ الله لك قاله ما الآبة ، انتهى .

وقال قدس الله صره ايضاً: • كان الامام ابو حنيفة ضي الله عنه يقول: اياكم وآرا الرجال و دخل عليه صرة رجل من اهل الكوفة ، والحديث يُقرَأُ عده ، فقال الرجل: دعونا من هذه الاحاديث ! فزجره الامام أشد الزجر وقال له: لولا السُنة ، مافهم احد منا القرآن ، ثم قال المرجل: مافقول في لحم القرد واين دليله من القرآن ? فَأْفُحِمُ الرجل و فقال المرجل: مافقول أنت فيه في فقال: ليس هو من بهيمة الانسام و فأنظر الرجل منافقال اللامام: فما فقول أنت فيه في فقال: ليس هو من بهيمة الانسام و فانظر المنافق الحاديثها والحي المنافقة الامام عن السنة ، وزجره من عرض له بقرك النظر في احاديثها وكيف بنبغي لأحدان بنسب الامام الى القول في دين الله بالرأي الذي لايشهد له ظاهر كتاب ولا سنة ؟ وكان رضي الله عنه بقول: عليكم بآثار من سلف والمناكم ورأي الرجال ، وال زخرفوه بالقول ، فال الامن ينجلي حين ينجلي وأنتم على صراط مستقيم ، وكان بقول: اياكم والبدع والتبدع والتبدع والتبدع وعليكم بالامن الامن العتبق ، ودخل شخص الكوفة بكتاب « دانيال » فكاد ابو بالامن الاول العتبق ، ودخل شخص الكوفة بكتاب « دانيال » فكاد ابو حديمة ان يقتله وقال له: اكتاب من عير القرآن والحديث ? وقيل له مرة ماتقول فيا احدثه الناس من الكلام في الهرض والجوهر والجسم ؟ فقال: هذه مقالات القلاسفة ، العرفة الناس من الكلام في الهرض والجوهر والجسم ؟ فقال: هذه مقالات القلاسفة ،

<sup>(</sup>١) سوره النساء الايه ١٠٤ (١)؛ سوره التحريم الاية ،

فعليكم بالآثار ٤ وطربقة السلف ٤ واياكم وكل محدث ٤ فانه بدعة ٠ وقيل له مرة : قد ترك الناس العمل بالحديث وافبلوا على سماعه ؛ فقال رضي الله عنه : أفسس سماعه المحديث عمل به ٠ وكان بتول : لم تزل الناس في صلاح مادام فيهم من بطلب الحديث ٤ فذا طلبوا العلم بلا حديث فسدُوا ٠ وكان رضي الله عنه بقول : قاتل الله عمرو بن عبيد ٤ فانه فتح للناس باب الخوض في الكلام فيا لا يَعنيهم ٠ وكان يقول : لا ينبغي لاحد أن بقول قولاً حتى بعلم ان شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله ٠) انتهى ملخصاً ٠

\*

#### 14

# ما يتغى من فول أمد عند فول النبي ملى الله عليه وسلم

قال الامام الدار مي رحمه الله تعالى في مُسنَده ٤ في باب : ﴿ مايُدَق من نفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ اخبرنا موسى بن خالد حدثنا معشمر عن ابيه قال اليُدتق من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كا بُدتق من تفسير القرآن و أخبرنا صدقة بن الفضل ٤ حدثنا معتمر عن أبيه قال وقال وابن عباس : اما تخافون ان تعذ بوا و يُخسَفَ بكم ان تقولوا قال رسول الله ٤ وقال فلان اخبرنا الحسن بن بشر ٤ حدثنا المعافى ٤ عن الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز انه لا الجبرنا الحسن بن بشر ٤ حدثنا المعافى ٤ عن الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز انه لا رأي لاحدفي كتاب الله ١٤ والمارأي الائمة فيما لم بنزل فيه كتاب ٤ ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم و ولارأي لاحدفي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ ولارأي لاحدفي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ ولارأي أبه من عبيد الله بن عمر ان عبد العزيز خطب فقال ( يا أيها الناس ٤ ان الله لم بعث نَدِياً بعد نبيكم ٤ ولم بُنز ل بعدهذا الكتاب الذي أنزله عليه كتاب ٤ فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال الى يوم القيامة ٤ وما حرام على لسان نبيه فهو حلال الى يوم القيامة ٤ وما حرام على لسان نبيه فهو حرام الى يوم القيامة ٤ ولست عبتدع ٤ بنبية فهو حرام الى يوم القيامة ١ ألا واني است بقاض ٤ ولكن مُنقذ ٤ ولست عبتدع ٤ بنبيه فهو حرام الى يوم القيامة ١ ألا واني است بقاض ٤ ولكن مُنقذ ٤ ولست عبتدع ٤

V 1

وَاَكُنِي مَتَبِع ٤ وَلَسَتَ بَخِيرَ مَنْكُم ٤ غير انِّي اثْقَلُكُمْ أَلا حِمْلاً ٤ وَانْهُ لِسَلَاحَدُ مَنْ خلق الله أَنْ يَطَاع فِي مُعْصِيةَ الله • الا هِـلُ اسْمَعَتُ ؟ »

الشهابي ٤ قال اخبرني ابن ابي ذئب عن المقبري ٤ عن ابي شريح الكعبي ٤ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتج (٢: «مَنْ قُنِلَ لَهُ قَنِيمِلْ فَهُوَ بِخَيرِ الْنظَرَينِ انْ أَحَبَ أَخَذَ الْعَقَلَ ٤ وان أَحَبَ فَلَهُ الْقُودَ ٤٠٠ قال ابو حنيفة : فقلت لابن ابي ذئب: اتأخذ بهذا يا ابا الحارث ﴿ فضرب صدري وصاح علي صياحاً كثيراً ونال في وقال : احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ و نقول اتأخذ به ﴿ نهم ٤ آخذ به ٤ وذلك الفرض علي وعلى من سمعه ١ ان الله تبارك وتعالى اختار محمداً صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يدبه ٤ واختار لهم ما اختار له ٤ وعلى لسانه ؟ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين او داخرين ٤ لا مخرج لمسلم من ذلك ، قال : وما سكت حتى تمنيت ان يسكت ٠ »

وقال العارف الشعراني في مقدمة ميزانه: « قال الامام محمد الكوفي ، رأيت الامام الشافعي

<sup>(</sup>١) سورة الاحراب الابة ٢٦

<sup>(</sup>٧) رواه الجاءة من حديث أبي عربرة .

رضي الله عنه بمكة وهو بغني العاس ٤ ورأ بت الامام أحمد وإسحاق بن رَاهُوبَهُ حاضرَ بن فقال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١): « وَهَلْ نَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ ؟» فقال إسحاق : روبنا عن الحسن وإبراهيم أنهما لم بكونا بربانه ٤ و كذلك عطاء ومجاهد إفقال الشافعي لا سحاق : لو كان غيرك موضعك لفر كت أذنه ! أقول : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وفقول : قال عطاء ومجاهد والحسن ? وهل لا حد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة — بأبي هو وأمي — • » انتهى

وأخرج الحافظ ابن عبد البر عن بكيربن الاشبج ، أن رجلاً قال للقامم بن محمد : عجبًا من عائشة كيف كانت تصلى في السفو أربعًا ٤ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بصلى ركمتين وكعتين ? فقال : يا ابن اخي طيك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدتها ؟ فان من الناس من لا يعاب • وعن سعيد بن جُبَيْر 6 عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فقال عروة : نهي أبو بكر وعمر عن المتعة 6 فقال ابن عباس : ما نقول با عروة ? قال يقولون : نهى أبو بكر وعمر عن المتمة ٤ فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون 4 أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ويقولون : قال أبو بكر وعمر ٠ قال ابن عبد البر : بعني متعة الحج ٤ وهو فسخ الحج في عمــرة ٠٠٠٠ وقال أبو الدرداء: من بعذرني من معاوية ? احدثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ ويخبرني برأبه 1 لا اساكنك بارض أنت فيه ٠ وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك ٠ وعن عمروبن دبنار ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال عمر : اذا رميتم الجمرة سبع حصيات ٤ وذبحتم وحلقتم ٤ فقد حَنَّ لكم كل شيء الا الطيب والنساء • قال سالم: وقالت عائشة " : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت • قال سالم : فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ان ثنبع · » نقله العلامة الفَلاَّني فِي ابقاظ الممم •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) اخرجه الشيخان من حديث اسامه بن زيد

 <sup>(</sup>٢) احاديث فسخ الحج الى الممره كثيرة اخرجها الفيخان وغيرها من حديث عائفة وغيرها .

<sup>(</sup>٧) أخرج مالك في الموطا من حديث عائشة

### 12

### مابغوله من بلغه حدبث كان بعنقد خلاف

قال الايمام النووي في «رياض الصالحين » ( ) في باب « وجوب الانقياد لحكم الله ، وما يقوله من دعي إلى ذلك » : « قال الله تعالى ( ) : « فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُجِدُوا فِي أَنْفُسِهِم ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِم ، حُرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ ، وَيُسَلِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُم ، نُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِم ، حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ، وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيًا » وقال الله تعالى : « إِنَّمَا كَانَ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ، وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيًا » وقال الله تعالى : « إِنَّمَا كَانَ قَوْلُوا : قَوْلُ الله وَرَسُوله لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَنْ بَقَوْلُوا : سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُولَٰ الله وَرَسُوله لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَنْ بَقَوْلُوا : سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُولَٰ لِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُولَ فَ » . ثم ساق شذر ، من الأَ جاديث في ذلك ،

وقال رضي الله عنه في أذكاره '' في باب « ما بقوله من دُعي إلى حكم الله تعالى » ما صورته : « وكذلك بنبغي إذا قال له صاحبه : هذا الذي فعلته خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو نحو ذلك أن لابقول : لا ألتزم الحديث ، أو لا أعمل بالحديث أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة ، وإن كان الحديث متروك الظاهر ، لتخصيص او نأو بل أو نحو ذلك ، بقول عند ذلك : هذا الحديث مخصوص أو متأول ، أو متروك الظاهر بالإجماع ، وشبه ذلك ، » انتهى

\* \* \*

#### 10

### ما روي عن السلف في الرجوع الى الحديث

قالُ الامام الشافعي في الرسالة : • أخبرنا سفيان بن عيبنة وعبد الوهاب الثقني ٤ عرب

<sup>(</sup>١) ص ٢٦ ( ذ.س ) (٦) سورة النساء الاية ٦٤ (٦) ص ١٥٣ طبع مصر ١٣٠٦ ه .

يجيى بن سعيد 6 عن سعيد بن السيِّب 6 أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضي في الإبهام بخمس عشرة 6 وفي التي تليها بعشر 6 وفي الوسطى بعشر 6 وفي التي تلي الخنصر بنسع وفي الخنصر بست • قال الشافعي : لما كان معروفًا – وَالله أعلم – عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين ٤ وكانت اليــد خمسة اطراف مختلفة الجمال والمنافع نزُّ لها منازلها ٤ فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف،فهذاقياس على الخبر · قال الشافعي: فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم(١١) فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ وَكِنْ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ مُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ ٱلْا بِيلِ • صاروا إليه قال ولم يقبلوا كتاب آل عمر بن حرم - والله أعلم - حتى ثبت لهمأنه كتابرسول الله صلى الله عليه وسلم و في هذا الحديث دلالتان: إحداهما: قبول الخبر ، والأُخرى: أن م يقبَلَ الحبر في الوقت الذي يثبت فيه ٤ وإن لم يمض عمل من أحد من الأثمَّة بمثل الحبر الذي قبلوا • ودلالةً على أنه لو مضى أبضًا عمل من أحد من الأئمة 6 ثم وجد عن النبي صلى الله عليـــه وسلم خبر يخالف عمله 6 لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بَـثُـبُتُ بنفسه لابعـل غيره بعده • قال الشافعيُّ : ولم يقل المسلمون: قد عمل فينا عمر بخلاف هذا من المهاجرين والأنصار ، ولم تذكروا أُنتم أنَّ عندكم خلافَهُ ﴾ ولا غيركم 6 بل صاروا إلى ماوجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثرك كل عمل خالفه • ولو بلغ عمر هذا صار إليه ، إن شاء الله ٤ كما وإلى غيره مما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله ٤ وتأدبته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 6 وأن طاعة الله في أتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي : «فارِن نال لي قائل : فَأَدْ لُذْي على أَن عمر عمل شيئًا 6 ثم صار إلى غيره لخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت: فإن أوجدتكه ، قال : فني إيجادك إياي ذلك دليل عَلَى أَمرين : أحدهما: أنه قد بعمل منجهة الرأي إذا لم يجد سنة ، والآخر: أن

السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه 6 ووجب على الناس ترك كل عمل وُجِدَتُ " السنةُ بخلافه ٤ وإبطال أن السنة لاتثبت إلا بخبر لقدمها وعلم أنهلابوهيهاشي إنخالفها • أ قال الشافعي : ﴿ أَخَبِرِنَا سَفِيانَ عَنِ الرَّهِرِي عَنِ سَعِيدَ بَنِ المُسِيَّبِ أَنْ عَمْرُ بَنِ الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية على العاقلة 6 ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا 6 حتى أخبره الضَّحَاكُ بن سَيْمَانُ أَن رسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلم كتب إليه أَن بورث امرأَهُ أَسْمِ الضباني من ديته ٤ أورجع إليه عمر ٤ قال الشافعي : أخبرنا سفيان ٤ عن عمرو بن دينار وابن طاوس ٤ عن طاوس ٤ أن عمر قال : اذكر الله أمرءاً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئًا 6 فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي- بعني ضَرَّتَين - فضر إَتْ إحداهما الأُخرى بمسطح ، فألقت جنيناً ميناً ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة (١٠ فقال عمر رضي الله عنه : لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا • وقال غيره: أن كدنا أن نقضي في مثل هذا يرأبنا • قال الشافعي : فقد رجع عمر عماكان بقضى به لحديث الضحاك إلى أن خالف فيه حكم نفسه ؟ وأخبر في الجنين أنه لولم يسمع بهذا لقضى فيه بغيره، وقال: أن كدنا أن نقضي في مثل هذا بآرائنا • قال الشافعي : يخبر والله أعلم - أن السنة إذا كانت موجودةً بأن في النفس مئة من الإبل ، فـــلا بعدو. الجنينُ أن بكون حياً ، فتكون فيه مئة من الاِبل ، أو ميناً فلا شيُّ فيه . فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلملهولم يجعل لنفسه إلا أتباعه فيما مضيحكمهُ بخلافه، وفيما كان رأيًا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيُّ ، فلما بلغه خلاف فعله عصار إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عوترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره ٤ وكذلك يلزم الناس أن بكونوا ٠ » انتهى:

<sup>\* \* \*</sup> 

#### 17

## من الاذب فيما لم أدرك حقيقته من الاخبار النبوية

نقل القسطلان في شرح البخاري عند باب وصفة إبليس آخر الباب عن والتوربشي في حديث و إذا أسدَّ فَظَ أَحَدُ كُم مِن مَنَامِهِ فَتَوَضَاً ٤ فَلْ سَتَنْشِو ثَلَاثًا ٤ فَإِنَّ الشَيْطَانَ بَيِهِتُ عَلَى خَيْسُومِهِ (١) مانه و وحق الأدب دون الكلات النبوية التي في عادن لا مرارالربوبة ومعادن الحكم الإلهية ٤ أن لابتكلم في الحديث وأخواته بشي ٤ فان الله تعالى خص رسوله صلى الله عليه وسلم بغرائب المعاني ٤ كاشفه عن حقائق الأشياء مابقه من بيانه باع النهم ٤ وبكل عن إدراكه بضر العقل ٥ انتهى

وقال العارف الشعراني قدس مره في ميزانه: « روينا عن الامام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: النسليم نصف الايمان قال له الربيع الجيزي: بل هو الايمان كله يا اباعبدالله فقال: وهو كذلك و كان الامام الشافعي بثول: مِن كال إيمان العبد أن لا يبحث في الأصول ولا يقول فيها « لم ؟ » فقيل له: وما هي الأصول في فقال: هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة و انتهى و قال الشعراني: أي فنقول في كل ماجاء نا عن ربنا أو نبينا: آمنا بذلك على علم ربنا فيه و » انتهى

أقول: رأبت بخط شيخنا القلامة المحقق الشيخ محمد الطندتائي الأزهري ثم الدمشقي على سؤال في فناوى ابن حجر في المينت إذا ألحد في قبره ٤ هل بقعد وبسأل ٤ أم يسأل وهو راقد ? وهل تَلْبَسُ الجثة الروح من الخ مانصه : «اعم : أن السو ال عن هذه الأشياء من باب الاشتغال بما لا يعني ٤ وقد ورد « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَم المَرْء تَر كُهُ ما لا بَهْنِيه عن الاشتغال بما لا يعني ٤ لأن الله تعالى لم بكلفنا بموفة حقائق الأشياء ٤ وإنما كان من الاشتغال بما لا يعني ٤ لأن الله تعالى لم بكلفنا بموفة حقائق الأشياء ٤ وإنما كلفنا بتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ماجاء به ٤ وبامتثال أمره ٤ واجتناب نهيه ٠ وإنما اشتغل بالبحث عن حقائق الأشياء هؤلاء الفلاسفة الذين سَمَّوا واجتناب نهيه ٠ وإنما اشتغل بالبحث عن حقائق الأشياء هؤلاء الفلاسفة الذين سَمَّوا (١) إخرجه البخاري من حديث ابي مربرة ، ومسلم من حديث بشر بن الحكم وغيرهما «بهخ»

أقسهم بالحكماء 4 لأنهم أنكروا المعاد الجمعاني" 4 وقالوا بالحشر الروحاني" 4 وزعموا ان النعيم إنما هو بالعلم والعذاب 4 إنما هو بالجهل ٠ وقد عم هذا البلا كثيراً من العلماء 6 حتى اعتقدوا أن هذه الفلسفة هي الحكمة 6 ورأ و ها أفضل ما بكتسبه الانسان 6 وأ ن ما صواها من علوم الدين وآلاتها 6 ليس فضيلة ٠ فلا حول ولا قوة إلا بالله 1 فالواجب نصد بق الشارع في كل ما ثبت عنه وإن لم بفهم معناه 6 فلا تُضَيِّع وقتك في الاشتغال على ١٠ انتهى كلامه رحمه الله نعالى ٠

\* \* \*

### 14

### بیان امرار السلف الاحاد ت علی ظاهرها

قال العارف الشعراني في ميزانه: «كان الإمام الشافعي يقول الحدبث على ظاهره ، الكنه إذا احتمل عدة معان ، فأو لاها ما وافق الظاهر ، » انتهى

وقال قُدْ س مسر أبضاً: • وقد كان السلف الصالح من الصحابة والنابعين بقد رون عنا على الدهياس 6 ولكنهم ثر كوا ذلك أدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم • ومن هنا قال سفيان الثوري : من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل 6 فإنها إذا أو التخرجت عن مراد الشارع 6 كحديث : « مَن عَشَنَا فَلَدْ سَ مَنًا (ا) وحديث « لَدْ سَ مِنًا مَن تَطَيّرَ أَو تُطُيرً لَهُ • • • أ) وحديث وحديث وليس منًا مَن الحَدود و عَمَا الحَديث الجَاهِية مَن المَام إذا أو المَا بَن المراد « ليس منا » في تلك الخصلة فقط 6 أي 6 وهمو منا في غيرها 6 هان على الفاسق الوقوع فيها وقال : مثل المخالفة في خصلة واحدة أم سهل • فكان أدب السلف الهالح بعدم التأويل أولى بالاتباع للشارع 6 وإن كانت قواعد فكان أدب السلف الهالح بعدم التأويل أولى بالاتباع للشارع 6 وإن كانت قواعد المنات قواعد المنات قواعد المنات المنات المنات قواعد المنات المنات

<sup>(</sup>١) اخرجه اللرمذي من حديث ابي هريرة ٠ ( و ) اخرجه الطبراني من حديث عمران

ن حصنين (٢) متفق عليه من حديث أن مسعود وغيرة · « بهجة »

الشربعة قد تشهد أبضاً لذلك التأويل ٠ ، انتهى

وهكذا مذهب السلف في الصفات • قال الحافظ شمس الدينالذهبي الشافعي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتاب ﴿ الْمُلُو ۚ ﴾ : ﴿ قال الامام العلامة حافظ المفرب أَ بو عمــر بوسف ابن عبد البر الأندلسي في شرح المُـوطَّالِ: أَهل السَّـنَّـة مُحْمِعُون على الاقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة ٤ و حميلها على الحقيقة لا على المجاز ٠ إلا أنهم لم يكيفوا شبئًا من ذلك • وأما الجهمية والمدتزلة والخوارج ، فكلهم ينكرها ، ولا يحمل منها شَيئًا على الحقيقة ، ويزعمون أن مَن أَ قَرَّ بِهَا مُشَبَّهُ ، وهم عند من أُقَرَّ بها نافون للمعبود • " قال الحافظ الذهبي" : صدق والله ٤ فان من تأرَّل سائر الصفات ٤ وحمــل ما ورد منها على مجاز الكلام 6 أدَّاه ذلك السلب إلى تعطيل الرب 6 وأن يشابه المعدوم ؟ كَا نُقـلَ عن حماد بن زبد أنه قال : « مثل الجهمية كقوم قالوا : في دارنا نخلة 4 قيل : أَلَمَا سُهُف ? قالوا: لا ! قيل: فلها كرب ? قالوا: لا ! قيل: لها رطب وقنو ? قالوا: لا ! قيل: فلها ساق ? قالوا: لا ! قيل: فما في داركم نخلة !! قلت: كذلك مــؤلاء النفاة ، قالوا: إلهنا الله تعالى ٤ وهو لا في زمان ولا في مكان ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا بتكلم ولا ير نه ولا ير بد ولاولا ٠٠٠ وقالوا : سبحان المنزه عن الصفات ، بل نقول : سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المربد الذي كلم موسى تكلياً ٤ واتخذ إبراهيم خليلاً ٤ ويرى في الآخرة 6 المتصفعا وصف نفسه ۖ 6 ووصفه به رسله 6 المنزه عن مِمَاتِ المخلوقين 6 وعن جَعَدِ الجاحدين ٤ ليس كمثله شي ٤ وهو السميع البصير ٠٠

ثم قال الذهبي : " وقال عالم العراق أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي في كتاب " إبطال التأويل " له : لا يجوز رد مصلف الأخبار ، ولا التشاغل بتأويلها ، والواجب محمد أنها على ظاهرها ، وأنها صفات الله عز وجل ، لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق ، قال : وبدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومَن بَعْدَ هُمْ محموها على ظاهرها ، ولم بتعرضوا لتأويلها ، ولا صَرْفِهَا عن ظاهرها ، فلو كان التأويل سائعًا لكانوا إليه أسبق ، لما فيه من إزالة النشبيه ، بعني على زعمهم من قال : إن ظاهرها ها

تشبيه و م قال الذهبي : وقلت : المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحداً سبقهم بها و قالوا : هذه الصفات تمركا جاءت ، ولا تو ول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد و فنفرع من هذا أن الظاهر بعني به أمران :

وأحدهما: أنه لا تأوبل لها غير دلالة الخطاب ، كما قال السلف: الاستواء معلوم؟ وكما قال سفيان وغيره: قراءتها لفسيرها ، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يُبتّغَى بها مضابق التأويل والتحريف وهذا هو مذهب السلف مع الغاقهم أيضًا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه ، إذ الباري لا مثل له ، لا في ذاته ، ولا في صفاته .

والثاني: أنظاهرها هو الذي بتشكل في الخيال: من الصفة ٤ كما بتشكل في الذهن من وصف البشر ٠ فهذا غير مراد ٤ فان الله تعالى فَرْدْ صَمَدْ ٤ لبس له نظير ٤ وإن تعددت صفاته فانها حق 6 ولكن ما لها مثل ولا نظير ٠ فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا 6 ومن ذا الذي يستطيع أن بنعت لنا كيف سمع كلامه ? والله إنا لعاجزون كألوث حائرون باهتون في حد الروح التي فينا ٤ وكيف تعرج كُلُّ ليلة إذا توفاها بارئها ٤ وكيف يرسلها ٤ وكيف لسلقل بعد الموت وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قثله ٤ وكيف حياة النبهبين الآن ٤ وكيف شاهد النبي صلي الله عليه وسلم أخاه مومى يصلي ـــِف قبره قائمًا ٤ ثم رآه في السهاء السادسة ٤ وحاوره ٤ وأشار عليــــه بمراجعة رب العالمين ، وطلب التخفيف منه على أمنــه ، وكيف ناظر موسى أباه آدم ، وحَجُّهُ آدم بالـقدر السابق • وكذلك نعجز عن وصف هيأتنا في الجنة ٤ ووصف الحور العين ٤ فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم ، وكيفيتها ، وأن بعضهم يمكنه أن بلثتم الدنيا في لـقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني ٤ فالله أعلى وأعظم ٤ له المثل الأعلى والكمال المطلق ، ولا مثل له أصلاً ، آمنا بالله ، واشهد بأنا مسلمون . • انتهبي •

ثم قال الدهبي : « قال الامام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي : أما الكلام في في الصفات فأما ما روي منها في السُنَن الصحاح ٤ فمذهب السلف إثبانها وإجراؤها على

ظواهرها ٤ ونني الكيفية والتشبيه عنها • ثم قال : والمراد بظاهرها أنه لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وُضِعَت له كما قال مالك وغيره : • الاستواء معلوم • • و كذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والارادة والوجه ونحو ذلك • هذه الاشياء معلومة فلا تجتاج إلى بيان ونفسير ٤ لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا • وقد نقل الذهبي في كتابه المذكور هذا المذهب عن مئة وخمسين اماماً بدأ منهم بأبي حنيفة رضي الله

عنهم ، وختم بالـقرطبي ، فانظره .

\* \* \*

#### 11

# قاعدة الإمام الشافعي رحم الله في مختلف الحديث ساقها مسن عاورة مع باحث فيا ورد في التنليس السفعر والاسفار

قال رضي الله عنه في رسالته في باب و ما يعد مختلفاً وليس عندنا بمختلف أخبرنا ابن عيدينة عن محمد بن عجلان ٤ عن عاصم بن عمر بن قنادة ٤ عن محمود بن لبيد ٤ عن رافع ابن حديج ٤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و أَسفيرُ وا بِصَلاة الْفَحْرِ فَانَ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ أَ و أَعْظَمُ لأَجُورِكُم ، قال الشانعي ٤ أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كن من نساه المو منات بصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ٤ ثم ينصر فن وهُنَّ متلفعات بمروطهن ٤ ما يعرفهن أحد من الفَلس وقال الشافعي : وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله عليه وسلم بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب نحن نرى أن يسفر بالفجر اعتاداً على حديث رافع ٤ ونزع أن الفضل في ذلك ٤ وأنت ترى جائزاً لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما ٤ ونحن نعد همذا مخالفاً لحديث عائشة وقال الشافعي : فقلت له وان كان مخالفاً لحديث عائشة وكأن الذي بلزمنا واباك عائشة و قال الشافعي : فقلت له وان كان مخالفاً لحديث عائشة وكأن الذي بلزمنا واباك

أن نصير إلى حديث عائشة دونه ٤ لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه ٤ أن الاحاديث إذا اختلفَت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب بدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا • قال : وماذلك السبب ؛ قلت : أن بكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله ٤ فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحُجَّة · قال : هكذا نقول · قلت : فان لم يكن فيه نص في كتاب الله ٤ أولاهما بنا الأثبت منهما وذلك أن يكون من رواه أعرفَ إسناداً ٤ وأشهر بالعلم والحفظله من الاملاء ٤ أو بكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه منوجهين أو أكثر، والذي تركنامن وجه ، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل ٤ أوبكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أوأشبه بما سواهما من سُنَن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وأولى بما يعرف أهل العلم وأوضح في القياس 6 والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم • قال : وهكذا نقول ويقول أهل العلم • قلت : فحديث عائشة أشبه بكتاب الله ٤ لأن الله عز وجــل بقول « حَافِظُوا عَلَى الْصَلُواتِ وَالْصَلَاةِ ٱلْوُسْطَى » فاذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة · وهو أيضاً أشهر رجالاً بالفقه وأحفظ 6 ومع حديث عائشة ثلاثة 6 كلهم يروي عن الني " صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة : زيد بن ثابت 6 وسهل بن سعد 6 والعدد الأكثر أولى بالحفظ والنقل ٤ وهذا أشبهُ بسُنَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حدبث رافع بن خــ د بج . قال : واحيئ منن ﴿ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَوَّلُ ٱلْوَقْتِ رِضُوَانُ ٱللهِ وَآخِرُهُ عَفُوهُ ١٠ · » وهو لا بؤثر على رضوان الله شيئًا ، والعفو لا يحتمل إلا معنبين : عفواً عن لقصير 6 أو توسعة ؟ والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذ لم بوأمر بترك ذلك لغير التي وسع في خلافها · قال : وماتر بد بهذا ? قلت : إذا لم يو من بترك الوقت الأول وكان جا أزاً أن يصلي فيه وفي غير. قبله 6 فالفضل في النقديم 6 والتأخير نقصير موسع 6 وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا 6

« أجر »

<sup>(</sup>١) اخرجه الدارقطني عن حرر ورمز اليه في الجامع الصنهر بالضنف

اخرجه الحاكم والبيبق عن جابر مرفوعاً .

وَسِئُلُ أَيُ الأعمالِ أَفضل ? قال: « الصَّالاَةُ فِي أَوْلِ وَقَيَّهَا (١ » وهو لا بدع موضع الفضل ٤ ولا يأس النامل إلا به ٤ وهوالذي لا يجهله عالم: أن نقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل التي لاتجهلها العقول وهوأشبه بمعنى كتاب الله ٤ قال: وأين هو من الكتاب? قلت: قال اللهجل ثناؤه ﴿ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَواتِ واُلصَّالاة ِ الْوُسْطَى » و مَن قدَّم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها بمن أخَّرها عنأول الوقت ٠ وقد رأينا النامن فيماوجب عليهم ٤ وفيماتطوعوا به ٤ بوءٌ مرون بتعجيله إذا أمكن ٤ لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل التي لاتجهلها العقول • وأن لقديم صلاة الفجر في أول ونتها عن أبي بكروعمروعة إن وعلى وآبن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم مثبت. قال الشافعي : فقال : إن أبابكروعمروعيثان رضى الله عنهم 6 دخلوا الصلاة مُعْلِسين وخرجوا منها مُسْفِرين 6 بإطالة الـقراءة 6 فقلت له : قِد أَطالُوا الـقراءة وأُوجِزُوها ٤ والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة ٤ وكلهم دخل مغلساً 4 وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مغلساً 4 فخالفت الذي هوأُ ولى بك أَن تصبر اليه مما تَبَدَ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتهم 6 فقلت : يدخل الداخل منها مسفراً ٤ ويخرج مسفراً ٤ ولا يوجز القراءة مخالفتهم في الدخول ٠ وما احتججت به من طول القراءة • وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها . فلساً • قال الشافعي : فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسار لما حضَّ الناس على نقديم الصلاة ٤ وأخبر بالفضل فيها الحتمل أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَاغِبِينِ مِن يقدمها قبل النهجر الآخــر ٤ فقال : « أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ » يعني حنى يتبين الفحرالآ حرمعترضاً 6 قال : أفيتحمل معنى غيرذلك ? قال : نعم 6 بحتمل ما قلت ؟ وما بين ما قلنا وقلت ٤ وكل معنى بقع عليه امم الاسفار . قال : فما جعل معناكِم أولى من معنانا ? قلت : بما وصفت لك من الدليل وبأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ، 6 قال : « ُهُمَا فَحْرَانِ ، وَأَمْدَا الَّذِي كَا أَهُ السِّر ُ حَانِ فَلاَ يُجِلُ شَيْنًا وَلاَ يُعَرِّمُهُ ، (١) اخرجه ابو داود الترمذي من ام فروه . « مبجة » ( , ) السرحان : الذئب ، والحديث

وَأَمَّا اللَّهَجُورُ المُعترِض 6 فَيُحِلُّ الصَّلاَةَ، وَلَيْحَرِّمُ الطَّمَامَ ٠ » يعني على من أراد الصيام ٠ » انتهى

وقال رضي الله عنه قبل ذلك في باب وجه آخر من الاختلاف : « قال الشافعي : فقال لي قائل قد اختُافَ في التشهُـد فروى ابن مسعود "عن النبي" صلى الله عليه وسلم أنه كان 'بِعَلِّمُهُمُ النَّشْهِد ٤ كَمَا يَعْلَمُهُمُ السَّورَةُ مِنَ الْـقَرْآنَ ٤ فَقَالَ فِي مُبْتَدَّلُهُ ثُلَاثُ كَلَّاتَ: التَّحيات لله ٤ فبأي التشهد أخذت ﴿ قلت : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدالقاري" أنه سمع عمر بن الخطاب "رضي الله عنه يقول على المنبر وهو بعلمالناس التشهد - يقول: قولوا: « النحيات لله ٤ الزاكيات لله ٤ الطيبات لله ٤ الصلوات لله ٤ ألسلام علبك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 6 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 6 أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله · » قال الشافعي : هذا الذي علمنا من سيقنا بالعلم من فقهائنا صفاراً ، ثم سمعناه بالإسناده ، وسمعنا ما يخالمفه ، فلم نسمع إسناداً في التشهد يخالفه ولا بوافقه أثبت عندنا منه ٤ وإن كان غيره ثابتًا ٠ وكان الذي نذهب : إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراكني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم · فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث نفينه عن النبيُّ صلى الله عليــه وسلم ٤ صرنا إليه وكان أولى بنا؟ قال : وما هو ? قلت أخبرنا الثقة ٤ وهو يحيى بن حسان ٤ عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكمي عن سعيد ابن جبير وطاوس عن ابن عباس؟ أنه قــال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمنا النشهد كما يعلمنا السورة من الـقرآن ، فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ﴾ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله • قال الشافعي: فان قال

<sup>(</sup>أ) اخرجه المئة الا مالكا من حديث ابن مسعود (٢) هو في موطاً مالك (٣) » مسلم عن ابن عباس

قائل فانا نرى الروابة اختلفت فيه عرب النبي صلى الله عليه وسلم 4 فروى ( ابن مسعود خلاف هذا ٤ وأبو مومي (اخلاف هذا ٤ وجابر (اخلاف هذا ٤ وكلها قد يخالف مضها بعضاً في شيء من لـفظه 6 ثم علَّـم عمر خلاف هـنـاكله في بعض لفظه 6 وكـذلك تشهد ٢ عائشةَ رضي الله عنها وعن أبيها ٤ وكذلك نشهُدُ ٢ ابن عمـر ٤ ليس فيها شيَّ إلا في الفظه شي غير ما في الفظ صاحبه ٤ وقد يزبد بعضهم الشيء على البعض · قال الشافعي : فقلت له : الا مر في هذا بَيْن ٤ قال فأبنه لي ٤ قات كل كلام أربدَ به تعظيم الله جل ثناؤه فعلمهموه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فامل جمل بعلمه الرجل فينسى ٤ والآخر فيحفظه ٤ وما أخذ حفظاً فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى ٠ فلم يكن فيه زيادة ولا القض ولا اختلاف شيءً من كلامه يحيل المعنى فلا يسم إحالته ك فلعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجاز لكل امرى منهم ما حفيظ كما حفظ 6 إذ كان لا يعنى فيه يجيل شيئًا عن حكمه 6 ولعل من اختلف روا بته واختلف تشهده ؟ إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا عَلَىَ ما حضرهم ٤ فأجيز لهم ٤ فال: أفنجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت ? فقلت : نعم ٤ قال : و اهو ? قلت أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سممت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام بقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أقرأنيها ٤ فكدت أن أعجل عليه ثم أمهاته حنى انصر ف ثم لـبته بردائه 6 فحثت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأ تنيها • فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته بقرأ 6 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هَكَذَا أُنْزَلَتْ 6 ثُمَّ قال : اقرأ نقرأت كافقال هَـكَذَا أَنْزِ لَتْ كَ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ أَنْزِ لَ عَلَى سَـبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَقْرَوُمُ

<sup>(</sup>۱) رواية ابن مسمود قدمت ، وللنساني عن ابي موسى رفعه : اذا كان عند القمدة فليكن هن اول قول احدكم : التحات له من الله عن جابر : كان ( ص ) يمامينا التشهد كا يملمنا التشهد كا يملمنا التشهد كا يملمنا التشهد كان ( ص ) يملمنا التشهد كان ( من القرائب : بسم الله وبالله التحيات لله ٢٠٠٠٠ النح تشهد ابن مسمود ( ٢ ) تشهد عائشة وابن عمر يراجدان في موطاً ما الله و تركه نا ذكرها اختصاراً

مَا تيسَّسرَ منهُ ، (١) • قال الشافعي · فإذا كان الله جل ثناؤه لرأفته بخلقه أنزل كثابه على سبعة أحرف معرفةً منه بأن الحفظ منه قد يزل ليحل لهم 6 بعني قراءته وإن اختلف اللفظ فيه مالم بكن في اختلافهم إحالة معنى ٤ كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوزفيه اختلاف اللفظ ٤ مالم يحل معناه ٤ وكل مالم يكن فيه حكم ٤ فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه ٠ وقد قال بعض التابعين رأً بت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأجمعوا لي في المعنى 6 واختلفوا في اللفظ 6 فقات ابعضهم ذلك 6 فقال : لا بأس ما لم يحل المعنى ٠ قال الشافعي: فقال مافي التشهد إلا تعظيم الله ٤ وإني لارجو أن يكون كل هذا فيه واسعًا ، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ما ذكرت ٤ ومثل هذا كاقلت بمكن في صلاة الخوف ٤ فيـكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه ٠ رري عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠ اجزأً ه اذ خالف الله عز وجل بينها وبين ما سواها من الصلوات ٠ قال : ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد دون غيره ? قلت : لما رأبته واسمًا ، وسممته عن ابن عباس صحيحًا ، كان عندي أجمع وأكثر لفظاً منغيره ٤ فأُخذت به غبر معنف لمن أخذ بغيره عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهـي

\* \* \*

### 19

### فذلسكة وجوه الترجيح ببن ما ظاهره النمارمني

اعلم: أن من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح ، وطرق الترجيج كثيرة جداً ، ومدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية ، فما كان محصلا لذلك فهو مرجع معتبر ، والترجيح قد يكون باعتبار الإسناد ، وباعتبار المتن ، وباعتبار المدلول ، وباعتبار أم خارج ، فهذه أربعة أنواع ،

<sup>(</sup>١) آخرجه الشيخان واصحاب المنن من حديث عمر

### 1

# وجوه الترجيح باعتبار الاسناد

أ - - الترجيح بكثرة الرواة : فيرجح ما رواته أقل لقوة الظن به وإليه ذهب الجمهور · قال ابن دقيق العيد : هذا المرجح من أقوى المرجحات · وقال الكرخي : إنهما سوا ولو تعارضت الكثرة من جاب ، والعدالة من الجانب الآخر ، ففيه قولان : ترجيح الكثرة ، وترجيح العدالة ؛ فانه رب عدل بعدل ألف رجل في الثقة ، كما نيل : إن شعبة بن الحجاج كان بعدل مئتين ، وقد كان الصحابة بقد مون رواية الصديق على رواية غيره ·

٣ - ترجع رواية الكبيرعلى رواية الصغير ٤ لا نه أقرب إلى الضبط إلا أن يُعلَمَ
 أن الصغير مثله في الضبط ٤ أو أكثر ضبطاً منه ٠

ترجح رواية من كان فقيهًا على من لم يكن كذلك لأنه أعرف بمدلولات الألفاظ .

- ءً ٠- ترجح روابة الأوثق ٠
- هُ ٠- ترجح روابة الأحفظ ٠
- أن بكون أحدهما من الخلفاء الاربعة دون الآخر ٠
- ٧ - : أن بكون أحدهما صاحبَ الواقعة ٤ لأنه أعرف بالقصة ٠
  - آن بكون أحدهما مباشراً لما رواه دون الآخر .
- ٩ - أن بكون أحدهما كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الآخر لأن كثرة الاختلاط تقتضى زيادة في الاطلاع .
- · أن بكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية ، والآخر بمجر د الظاهر ·
  - ١١ . أن بكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر
- ١٢ - ترجيع روابة من بوافق الحفاظ 6 على روابة من بنفرد عنهم في كثير من رواياته .

۱۳ · - ترجج روابةمن دام حفظه وعقله، ولم يختلط ، على من اختلط في آخر عمره ، ولم بُعْرَفُ مل روى الحبر حال سلامته أو حال اختلاطه .

١٤ - • تقدّ مرواية من كانأشهر بالعدالة والثقة من الآخر لأن ذلك يمنع عن الكذب •
 ١٥ - • تقدّ م رواية من تأخر إسلامه لاحتال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخًا •

17 . - تقدّ م روایه من ذکر سبب الحدیث علی من لم بذکر سببه .

٠ ١ ٠ - تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الاحاديث الخارجة عنها ٠

1. أ · - تقدّم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أُنكرَ عليه ؟ فامِنْ وَقعَ التعارض منها · التعارض منها ·

Y

# وجوه الترجيح باعتبار المتن

الاول ٠ - بقدّم الخاصُّ على العام ٠

ثانيًا • -- تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز •

ثَالِثًا ﴿ ﴿ يُقَدُّمُ مَا كَانَ حَقِيقَةَ شَرَعِيةً أَوْ عُرَفِيةٍ ﴾ على ما كان حقيقةً لغوبة ﴿

رَابِعًا • - يَقَدُم مَا كَانَ مُسْتَغَنِّياً عَنِ الْاَضْمَارُ فِي دَلَالُمُهُ عَلَى مَا هُو مُفْتَقَرُ إِلَيْهُ •

خامسًا ٠ - يقد مُ الدال على المراد من وجهين ٤ على ما كان دالاَّ عليه من وجه واحد.

ساد. ١٠ - بقدمُ ما كان فيه الايماءُ إلى علة الحكم ٤ على ما لم يكن كذلك ٠

لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل •

سابعً • - بقدم المقيد على المطلق •

7

# وجوه الترجيح باعتبار المدلول

الأول • - يتدَّمُ مَا كَانَ مَقْرَراً لِحَكُمُ الأصلُ والبَرَاءَةُ عَلَى مَا كَانَ نَاقَلاً • المثاني • - أَن بَكُونَ أَحَدَهُمَا أَقْرِبَ إِلَى الاحتياطُ فَا إِنّه أَرْجَج • الثّالث • - يقدَّمُ اللُّهُبَتَ عَلَى المنتي لأَن مع المثبت زيادة علم • الرابع • - بقدَّم ما كان حكمه أخف ، على ما كان حكمه أغلظ •

٤

# وجوه الترجيح باعتبار امور خارجة

الأول · - بقدَّمُ ما عَضَدَهُ دليل آخر على ما لم يَعْضُدُهُ دليل آخر · الثاني · - أن بكون أحدهما قولاً ، والآخر فعلاً · فيقد م القول لأن له صيغة ، والفعل لا صيغة له ·

الثالث • - بقدّم ما كان فيه التصريح على ما لم يكن كفلك • كضرب الأمثال ونحوها قانها ترجح العبارة على الإشارة •

الرابع · - بقدَّم ما عمل عليه أكثر السلف ، على ماليس كفلك · لأن الأكثر أولى باصابة الحق ·

الخامس • - أن يكون أحدهماموافقاً لعمل الخلفا الأربعة دون الآخر فانه يقدم الموافق • السادس • - أن يكون أحدهما موافقاً لعمل أهل المدينة •

السابع • - أن بكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخـر ، فانه بقدم • وللأُصوليين مرجِّحات أُخرَ في الأقسام الأربعة منظورٌ فيها • ولا اعتداد عندي بمن نظر فيما سقناه • لأن القلب السليم لا يرى فيه مغمزاً • وبالجملة : فالمرجع في مثل هـذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق ، فيقد مُ ما كان عنده أرجع على غيره إذا تعارضت •

### 7.

## بعث الناسغ والمنسوخ

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: « النسخ رفع نعلق حكم شرعي ٤ بدليل شرعي متأخر عنه • والناسخ ما دل على الرفع المذكور • وتسميته ناسخا مجاز لأب الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى • وبعرف النسخ بأمور: أصرحها ما ورد في النيس ٤ كعدبث 'بر بُدرة في صحيح مسلم: « كُنت نَهَيْشكُم عَن ز يَارة الله و النه و يعرف النسخ المهرد الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: فرنوروها ٤ فَا إِنّها نُذَكَرُ الآخِرة • » ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بمامست النار و أخرجه أصحاب السنن و ومنها ما يعرف بالتاريخ ٤ وهو كثير ٤ وليس منها ما يرويه الصحابي المناخر الاسلام معارضا لمنقدم عنه لاحتال أن بكون سَمعه من صحابي آخر أقدم من المنافذ كور أو مثله ٤ فأرسله ٤ لكن إن وقع النصر بح بساعه لدمن الذي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه ٥ » انتهى • وسلم شيئا قبل إسلامه ٥ » انتهى •

#### \* \* \*

### 4.1

# بعث النعبل على اسفاط حكم او قلبه

روى أبو داود والحاكم وصححه من حدبث ابن عباس مرفوعاً: « لَمَنَ أَلَهُ الْبَهُودَ ﴾ وحر" مَت عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِهُ عَلَيْهُمُ عَلَ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وجهُ الدلالة ما أشار إليه الامام أحمد ٤ أن اليهود لما حرَّم الله عليهم الشحوم 6 أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها 6 على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم 6 فحملوه 6 وقصدوا بذلك أن يزوُّل عنه اميم الشحم 6 ثم المنعوا بشمنه بعد ذلك 6 لئلا يكون الانفاع في الظاهر بعين الحرَّم • ثم مع كونهم احتالوا بحيــلة ر خرجوا نها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين ٤ لعنهم الله تعالى على اسات وسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال نظراً إلى المقصود ٤ وأن حكمة النحريم لا تختلف 6 سوانًا كان جامداً أو مائمًا • وبدل الشيء بقوم مقامه وبسد مُسَدَّه ؟ فاذا حرًّ م الله ألا ننفاع بشيءٌ 6 حرُّمَ الاعتياض عن تلك المنفعة • فعلم أنه لو كان التحريم معلَّقًا بمحرد اللفظ ، وبظاهر من القول ، دون مراعاة المقصود إلى الشيُّ المحـر"م ، وحقيقته ٤ لم يستحقوا اللعنة لوجهين: أحدهما أن الشحم خرج بِجَمْلِهِ عن أن يكون شحماً ٤ وصار و و كا ع كا يحرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا ، إلى أن يصير بيعًا عند من ﴿ يَشْتُحَلُّ وَلَكَ ﴾ قان من أراد أن بِبيع مئةً بمئة وبمشرين إلى أجل 6 فأعطى سلعة بالشمن الموتَّخِل ﴾ ثم اشتراها بالثمن الحال 6 ولا غرض لواحد منهما في السامة بوجه ما 6 و إنما هي كَمَا قَالَ فَقَيَّهُ الْأَمَّةُ : ﴿ دَرَاهُمْ بِدَرَاهُمْ دَخَلْتُ بِينِهُمَا حَرِيرَةً ﴾ فلا فرق بين ذلك وبين مئة بمئة وعشر بن 6 بلا حيلة البنة 6 لا في شرع ولا عنال ولا عراف 6 بل المَافْسَدَةُ التي لأجلها حررًم الربا 6 بعينها قائمة مع الاحتيال 6 أزيد منها 6 فانها تضاعفت بالاحتيال لم نذهب ولم ننقص • فمن المستحيل على شربعة أحكم الحاكمين أن يحرِّ م ما فيه مفسَّدَةٌ ، وبلمن فاعله وبو ذنه بحرب منه ومن رسوله ويتوعَّده أَشَدُ توعد عثم ببيح التحبل على حصول ذَلُكُ بِمْيَنَّهُ ﴾ سوا. مع قيام تلك المفسدة وزيادتها تبعث الاحتيال في مقله ومخادعـــة الله ورسوله ، هذا لا بأتي به شرع ، فان الرباعلي الأرض أسهل وأُقلُ مُفْسَدةً من الربا بسلم طويل ، صعب المراقي 6 يترابي المترابيان على رأسه ! فيالله العجب ! أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والحداع ? فهل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذي هو من أكبر الكبائر حسنة وطاعة بالخداع والاجتيال؟ ويا يله كيف قلب الخداع

والاحتيال حقيقته من الخُبَث إلى الطبيب، ومن المفسدة إلى المصلحة وجعله مجبوباً للرب تعالى بعد أن كان مسخوطاً له ? وإن كان الاحتيال ببلغ هذا المبلغ ، فأنه عند الله عز وجل ورسوله بمكان ومنزلة عظيمة ، وإنه من أقوى دعائم الدين ، وأوثق عماه، وأجل أصوله ويالله العجب كيف تزول مفسدة التحليل التي أشارر سول الله صلى الله عليه وسلم بلمن فاعله مرة بعد أخرى ، بتسليف شرطه وتقديمه على صلب العقد وإخلاء صلب العقد من لفظه ، وقد وقع التواطؤ والتوافق عليه ? وأي عرض للشارع وأي حكمة في تقديم الشرط وتسليفه حتى تزول به اللمنة ، وتنقلب به خمرة هذا العقد خلا ؟ وهل كان عقد التحليل مسخوطاً لله ورسوله بحقيقته ومعناه ، أم لعدم حقيقة مقارنة الشرط له وحصول نكاح الرغبة مع القطع بانتفاه حقيقته وحصول حقيقة أما لعدم حقيقة مقارنة الشرط له وحصول نكاح الرغبة مع القطع بانتفاه طورته وأفظه ، وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع بتلك الحقيقة ، لحيث وجدت وجد التحريم ، في أي صورة ر كبّت، وبأي لفظ عُبر عنها ? فليس الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له .

الوجه الثاني: أن اليهود لم بنت فه والمقاصد على النقموا بشمنه ، وإنما النقموا بشمنه ، وبالم من راعى الصور والطواهر والألفاظ عدون الحقائق والمقاصد على النظر إلى الحقيقة والمقضود على استخلال الشمن على وإن لم يُنص على تحريمه على أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقضود على إلى مجر قد الصورة ، ونظير هذا أن يقال لرجل: لا تقرب مال اليتنيم فيبيعه وبأخذ بمنه وبقول : لم أقرب ماله ! و كن يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهر ع فيأخذ بيد يه ويشرب من كفيه ويقول : لم أشرب منه ، وبمنزلة من يقول : لا تضرب ذيداً فيضر به غوق ثيابه ع وبقول : إنما ضربت ثيابه ، وأمثال هذه الأ مورالتي لواستعملها الطبيب في معالجة المرضى لزاد مرضهم على المناه مناه الطبيب على معالجة المرضى لزاد مرضهم ولواستعملها المريض الكان من تكبأ لنفس مانها ه عنه الطبيب على يقول له الطبيب : لاتأكل اللحم فانه يزيد في مواد المرض ع فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول : لم آكل اللحم وهذا المثال مطابق لعامة الحيل الباطلة في الدين ، ويا لله العجب ! أي فرق بين يهيع مئة بمئة المثال مطابق لعامة الحير إدخال سلعة لم تقصد أصلا عب فيها ولا ببالى يذلك ولهذا لا بسأل العافد عن جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيها ولا ببالى يذلك

البنة 4 حتى لو كانت خرقة مقطعة أوأذن جدي أو عوداً من حطب ٤ أدخاره مخللاً للوبا 4 وال تفطن المحالون إلى أن هذه المسألة لا اعتبار بها في قس الأمر لا وأنها ليست مقصودة بوجه ، وأن دخولها كخروجها تهاؤنوابها ولم يبالوا بكوتها مما يتحول عادة أولا يتحول ولا ببالي بعظهم بكونها مملوكة للبائح أو غير مملوكة ٤ بل لم يبال بمضهم بكونها مما بهاع أو مما لا بباع ، كالسجد والمنارة والقلعة · وكل هذا واقع من أرباب الحيل · وهذا لما علموا أن المشتري لا غرض له في السلمة 6 وقالوًا : أي سلمة اتفق حضورها حصل بها التحليل كأ حيك تيس اتفق في باب محلل النكاح • وَمَا مَثَلُ من وقف مع الغلواهر والأَلْفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني 6 إلا كَـمَـثُلِ رجـل قيل له : لا تسلم على صاحب بدعة 6 فقبَّل بده ورجله ولم يسلم عليه ٠ أو قيل له : اذهب فاملاً هــذه الجرة ، فذهب وملاًّ ها ثم تركها على الحوض ، وقال : لم يقل آئني بها • وكمن قال لوكيله : ربع هذه السلمة ٤ فباعها بدرهم وهي تساوي مئة ٤ وبلزم من وقف مع الظواهر أن بصحح هذا البيع 6 وبلزم به الموكل 6 وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها في غير موضع • وكمن أعطاه رجلاً ثوباً فقال: والله لا أَلبسه لمافيه من المنة ، فباعه وأعطاه تمنه فقبله ! وكمن قال : والله لا أشرب هذا الشراب ٤ فجعله عقيداً أو ثرد فيه خــبزاً وأكله • ويلزم من وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا يجد من فعل ذلك بالخمر ٤ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحث من الأمة من يثناول الحرم ويسميه بغير اسمه ٤ فقال ﴿ لَقَشْرَ بَنَّ نَاسُ مِنْ أَمَّتِي ٱلْخَسْرَ 'بِسَمُونَهَا بِغَيْرِ ٱسْمَهَا ٤ بُعْزَفُ عَلَى رُ وُو مِنهِمْ ۚ بِالْمَعَاوِفِ وَالْـقَينَاتِ ﴾ يَخسفُ أَللهُ بِهِمْ وَ يَجْعَلُ مِنْـهُمُ ٱلْقِـرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيوَ ٠ ﴾ رواء أحمد وأبو داود ٠

قال شيخ الإسلام ابن نبعية : وقد جا حديث آخر بوافق هذا مرفوع وموقوقًا من حديث ابن عباس : ﴿ بَأَنْهُ عَلَى الناس زَمَانُ 'بِسْتَعَلَّ فِيهِ خَمْسَةُ أَشْدَا ﴿ بِخَمْسَةُ الْمَدَا ﴿ وَالسُّحَتَ بِالْمَدَبَةِ ﴾ والقَمَلَ أَشْدَا ﴿ وَالسُّحَتَ بِالْمَدَبَةِ ﴾ والقَمَلَ الزباهُ ﴾ والسُّحت بالمُدَبَّةِ ﴾ والقَمَلَ بالرَّحْبَةِ ﴾ والقَمَلَ الربا

باسم البيع ظاهر كالحسيل الربوية ، التي صورتها صورة البيع ، وحقيقتها حقيقة الربا . ومعلوم أن الوبا إنما حوم لحقيقته ومفسدته 6 لا لصورته واسمه • فهب أن المرابي لم يسمه ربا 6 وساه بيمًا 6 فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها ٠ وأما استحلال الخمــر باسم آخو 6 فكما استحل من استحل المسكو من غير عصير العنب 6 وقال: لا أسميه خراً 6 وإنما هو نبية، كه يستحلها طائعة إذا منجت ويقولون : خرجت بالمزج عن اسم الحمر لم كما يخرج المه، بمخالطة غيوه له امم المه المطلق ؟ وكما يستحلها من يستحلها إذا اتخذت عقيداً وبقول: هذه عقيدة لا خمر • ومعلوم أن التحريم تابعٌ للحقيقة والمفسدة لا الاسم ولا الصورة • وأما استحلال السُّحْت ِ باسم الهدية ٤ فهو أظهر من أن يذكر ٤ كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما • فاق المرتشي ملمؤنهووالراشي لما في ذلك من المفسدة ﴿ ومعلوم قطعاً أنهما لا يخرجان عن اللعنة 4 وحقيقة الرشوة بمجود أسم الهدية . وقد علمنا وعلم الله وملاأكمته ومن له اطلاع على الحبل أنها رشوة . وأما استحلال القال باسم الارهاب الذي تسميه ولاة الجؤر سياسة وهيبة وناتموساً وحرمة للملك 4 فهو أظهر من أنب يذكر ٠ وأما استحلال الزنا بالتكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غوض له أن نقيم معه ولا أن تكون زوجته وإنما غرضه أن يقضي منها وطره اوبأخذ جُمَّلًا على النفساد بها 4 ويتوصل إلى ذلك باسم التكاح وإظهار صورته ، وقد علم الله ورسوله والملائكة والروح والمسرأة أنه محال الاناكح ( ) ﴾ وأنه ليس بزوج ، وإنما هو تيس مستعار ( النصِّراب • فيـــا الله العجب أي أ فرق في نفس الأص بين الزنى وبين هذا • نع هذا زنى بشهود من البشر ، وذلك زنى بشهود من الكرام الكاتبين 4 كا صرَّح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وقــالا : لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة ، إذا علم انه إنما يربد ان يحلما ، والمقصود ان مِنَا الْحَالِ 4 إِذَا قِيلِ لَهِ: هذا زَفَى ٤ قال: ليس بزَفَى ٤ ل نكاح · كما ان المرابي اذا

<sup>(</sup>۱) في مسند الامام احمد وسنن النسائي الترمذي من حديث ابن مسمود وفال: لعن رسول الله (س) المحلل والمحلل له ، قال الترمذي حديث حسن صحيح (ب) تسميته بالنبس المستعار هو في سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن مالك مرفوعاً . « محمد بعجة البيطار »

قيل له : هذا ربا ٤ قال : بل هو بيع • ولو أوجب تبدلُ الأساء والصور تبدلَ الأحكام والحقائق ، لفسدت الديانات ، وبدِّرات الشرائع ، واضمحل الاسلام » هــذا ملخص ما أفاده في هذه المسألة الامام ابن الـ قبيم في « اعلام الموقعين » ( · وذكر رحمه الله أيضاً 4 فيه حَكُمُ الحَيلة في إسقاط الزكاة إذا كان في بده نصاب ٤ بأن ببيعه او يَهْبَهُ قبل الحول ٤ ثم بشتريه ٤ فقال : « هذه حيلة محرَّمة باطلة ٤ ولا رَبِسْقُطُ ذلك عنه · فَرَضَ الله الذي فرضه ٤ وأَ؛عد بالعقوبة الشديدة مَن صنعَهُ وأهمله ٤ فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع 6 لم بكن في ايجابه والوعيد على تركه فائسدة ٠ وقــد اسنقرت سنة الله سبحانه في خلقه شرعًا وقدراً على معاقبة العبد بنتيض قصده 6 كما حرم القائل الميراثَ 6 وورَّثُ المطلَّقة في مرض الموت؟ وكذلك الـفار من الرَّكَاة ٤ لا ُ بِسْدِة طها عنه فراره ٤ ولا بعان على قصد الباطل 6 فيتم مقصوده 6 وبسقط مقصود الرب سبحانه وتعالى وكذلك عامة الحيل أنى يساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه 6 وبطل غرض الشارع • وكذلك المجامع في نهار رمضان ٤ اذا تعدى ٤ او شرب الخمر أو لا تم جامع ٤ قــالوا ٤ لا تجب عليه الكفارة ٤ وهذا ليس بصحيح ٤ فان إضمَامَه الى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه 6 بل يناسب تغليظ الكفَّارة عليه • فسبحان الله 1 هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطُّ لم يتقدمه مفطر قبله ٤ أو للجَنَابة على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلا للوطء 6 وانقلبت كراهة الشرع له محبة 6 ومنعهُ ﴿ إِذَنَّا 6 هذا من المحال ٠ فتأمل كيف نتضمن الحيل المحرَّمة مناقضة الدين ٤ وابطال الشرائع ٠ وياللهالعجب أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أُحكم الحاكمين الذي يعلم خائنة الأعينوما تخنى الصدور فتعالى شارع هذه الشريمة الفائقة على كل شريعة أن يَشْرَع فيها الحيل التي تُسقِط فرائضه ٤ وتُحِـلُ محارمه ٤ وتبطل حقوق عباده ٤ ونفتح للناس أبواب الاحتيال ٤ وأنواع المكر والخداع ٤ وأن ببيح التوصُل بالأسباب المشروعة إلى الأُمور المحرَّمة الممنوعة • وقدأً خبر الله سبحانه عن عقوبة المحتالين على حِيل ماحر مه عليهم، وإسقاط مافرضه عليهم 6

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۲ ج ۳ «ذ و س »

في غير موضع من كتابه • قال أبو بكر الآجري – وقد ذكر بعض الحيل الربوبة التي بفعلها الناس — : لقد مُسِخَتُ اليهود قردة بدون هذا ، ولقد صدق إذ أ كُلُ حوت صيد بوم السبت ، أهون م عند الله وأقل جرماً من أكل الربا الذي حرّ مه الله بالحيل والمخادعة ، وم السبت ، أهون م عجل الأولئك عقوبة ولكن قال الحسن : عجل الأولئك عقوبة ولك الاكلة الوخيمة ، وأر جئت عقوبة هؤلاه ، فهذه العظائم والمصائب الفاضحات ، لو اعتمدها مخلوق مع مخلوق ، لكان في نها بة المقبح ، فكيف بمن بعلم السِّر وأخنى ج وإذا وازن اللبيب بين حيلة أصحاب السبت ، والحييل التي بتعاطاها أرباب الحيل في كثير من الأبواب ، ظهر له النفاوت ومراثب المفسدة التي يتعاطاها أرباب الحيل في كثير من الأبواب ، ظهر له النفاوت ومراثب المفسدة التي عنها وبين هذه الحيل ، فاذا عرف قدر الشرع ، وعظمة الشارع ، وحكمته وما اشتمل عليه شرعه من رعاية مصالح عباده ، تبين له حقيقة الحال ، وقطع بأن الله سبحانه تنز م وتعالى أن يُسوغ العباده والمحتبال ، الله سبحانه تنز وتعالى أن يُسوغ العباده وتقص شرعه وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال ، اه وتعالى أن يُسوغ العباده وتعالى أن أنواع الخداع والاحتيال ، اه وتعالى أن يُسوغ العباده وتعالى أن يُسوغ العباده وتعالى أن يُسوغ المها في المها وحكمته وتعالى أن وتعالى أن يُسوغ العباده وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن يُسوغ العباده وتعالى أن الله عباده وتعالى أن الله المنادية وتعالى أن يُسوغ المهادة وتعالى أن يُسوغ المهادة وتعالى أن يُسوغ المهادة وتعالى أن يقون هذه المهادة وتعالى أن الله المهادة وتعالى أن يقال الله المهادة وتعالى أن الله المهادة وتعالى أن يتبال الله المهادة والمهادة وتعالى أن يقون المهادة والمهادة وتعالى أن الله وتعلية المهادة وتعالى أن الله المهادية وتعالى أن الله المهادة وتعالى أن الله المهادة وتعالى أن الله وتعالى أن الله وتعالى أن الله المهادة وتعالى أن الله وتعالى أن الله المهادة وتعالى أن الله وتعالى أن الله وتعالى أنها الله وتعالى أن الله وتعالى المادون المعالى أن الله وتعالى أن الله وتعالى أن الله وتعالى المادون المعالى المادون المادون المادون المادون المادون المادون المادون

و كما بسط رحمه الله الكلام في ذلك في «اعلام الموقعين» أطنب فيه أيضاً في كتابه و إغاثة اللهان ، اهتاماً بهذا الموضوع ، ومما جاء فيه قوله : (١) ومن مكايده - يعني الشيطان - التي كاد بها الاسلام وأهله ٤ الحيل والمكر والحداع الذي بتضمن تحليل ماحر ما الله ٤ وإسقاط مافرضه ٤ ومضادته في أمره ونهيه ٤ وهي من الرأي الباطل الذي انفق السلف على ذمه ٤ فان الرأي رأيان : رأي بوافق النصوص ٤ وتشهد له بالصحة والاعتبار ٤ وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به ٤ ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالا بطال والاعتبار ٤ وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به ٤ ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالمحة والاهدار ٤ فهو الذي ذموه وأنكروه ، وكذلك الحييل نوعان : نوع من بَد إلى من الحرام ٤ وتخليص المُحيق نعل ما أمر الله تعالى به ٤ وترك ما نهى عنه ٤ والتخلص من الحرام ٤ وتخليص المُحيق من الظالم ٤ المانع له ٤ وتحليص المظلوم من بد الظالم الباغي ، فهذا النوع محمود بثاب فاعله ومعلمه ؟ ونوع بنض في إسقاط الواجبات ٤ وتحليل المحر مات ٤ وقلب المظلوم ظالماً والظالم مظلوماً ٤ والجق باطلاً ٤ والباطل حقاً ، فهذا النوع الذي الفقى السلف على ذمه والظالم مظلوماً ٤ والحق باطلاً ٤ والباطل حقاً ، فهذا النوع الذي الفقى السلف على ذمه والظالم مظلوماً ٤ والحق باطلاً ٤ والباطل حقاً ، فهذا النوع الذي الفقى السلف على ذمه والظالم مظلوماً ٤ والحق باطلاً ٤ والباطل حقاً ، فهذا النوع الذي الفقى السلف على ذمه

وصاحوا بأهله من أقطار الأرض و قال الإمام أحمد رحمه الله : لايجوز شي من الحيل في إبطاله على على المين ثم احتال لا بطاله و إبطاله و وقال الميموني : قلت لأ بي عبدالله : من حلف على بمين ثم احتال لا بطاله و فهل تجوز تلك الحيل ع قال : نحن لا ترى الحيلة إلا بما يجوز و قلت : ألمبس حيلتنا فيها أن نتبع ماقالوا ، وإذا وجدنا لمم قولا في شيء اتبعناه ? قال : بلى ، حكذا هو و قلت : أو لبس هذا منا نحن حيلة ؟ قال : نعم — فبين اللامام أحمد أن من اتبع ماشر عله ، وجاء عن السلف في معاني الأسماء الني عليقت بها الأحكام ، لبس بمحتال الحيل للفمومة وإن سُمّيت حيلة ، فليس الكلام فيها و وغرض الامام أحمد بهذا الفرق بين سلوك الطربق المشروعة التي شرعت بحصول مقصود الشارع ، وبين الطرق التي الطربق المشروعة التي شرعت بحصول مقصود الشارع ، وبين الطرق التي النوع النوع و كلامنا الآن في النوع الناني ، » ثم جود الكلام في ذلك ، فأطال وأطاب رحمه المولى الوهاب ،

وكذلك الامام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته ، في كتاب المقاصد في المسألة العاشرة»(١) أسبغ البحث في ذلك ، ولسهولة الوقوف من هذه الكتب الجليلة، اكتفينا بالاحالة عليها والله والموفق .

\* \* \*

### 44

## سِبان ا-باب اختلاف الصعابُ والتابعين في الفروع

قال الإمام العلامة ولي الله الدهلوي في «الحجة البالغة» تحت هذه الترجمة ": « اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه مدو نا ، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل البحث من هو لام الفقهاء حيث يبنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط وآداب كل شي ممتازاً عن الآخر بدليله ، ويفرضون الصور بتكلمون على تلك الصور

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹۶ ج بر طبع بعصر سنة ۱۳٤١

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱۲ « ذ ۰ س »

المفروضة ويحدُّون ما يقبل الحدُّ ، ويحصرون ما يقبل الحصر ، إلى غير ذلك من صنائعهم . أمارسولالله صلى الله عليه وسلم فكان بته ضأ ٤ فيرى الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن ببين أن هذا ركن ٤ وذلك أدب ٠ وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي • و حجَّ فرمق الناس حَجَّه ٤ ففعلوا كما فعل ٤ فهــذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم 6 ولم يبين أن فروض الوضوء سنة أو أربعة 6 ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة ٤ حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ماشاء الله ٤ وقلما كانوا يسألونــه عن هذه الأشياء · عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مارأبت قوماً خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ماسألوه عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض 6 كلهن في الـقرآن منهن: « بَسْأَ لُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامِ ٤ مِقتَالٍ فِيهِ ? قُلْ : قِقَال ﴿ فِيهِ كَبِيرٌ ``» « وَ يَسْأَلُهُ نَكَ عَنِ الْمُحِيرِضِ ؟ » قال : ماكانوا يسألون إلاَّ عما ينفعهم · قال ابن عمر : لانسأل عما لم يكن ٤ فاني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن ٠ قال الـقامم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها ولنقِّرون؟ عن أشياء ما كنا ننقر عنها • نسألون عن أشياء ما أدري ماهي ٤ ولو علمناها ماحل لنا أن نكتمها ٠ عن عمر بن إسحاق قــال : لَمَنْ أدر كَتْ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ أكثر ممن سبةني منهم ٤ فما رأيت قوماً أيسر سيرة ٤ ولا أقل تشديداً منهم ٠ وعن عُبادة بن بسر الكندي وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال :أدر كتأقواماً ما كانرا يشد دون تشديد كم ولا يسألون مسائلكم ( أخرج هذه الآثار الدارمِي ) • وكان صلى الله عليه وسلم بستفتيه الناسُ في الوقائع فيفتيهم 4 وتُرْفع إليه الـقضايا فيقضي فيها 4 ويرى الناس بفعلون معروفاً فيمدحه أو منكراً فينكر عليه ، وكل ما أفنى به مستفنياً أو قضى به في قضية ، أو أنكره على فاعله ٤ كان في الاجتماعات · وكذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر ٤ إذا لم بكن لماعلم في المسألة يسألون الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم • وقال أبو بكر رضي الله : عنه ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئًا — يعني الجدة — • وسأل (٧) سورة البقرة ، الاية ٢٢٧ (٣) التنقير : التفتيش (١) سورة البقرة، الاية ١٧ ج والاستعماء في البحث والجالفة فيه .

الناس ٤ خلا صلى اللظهر قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجسدة شيئًا ? فقال المغيرة بن شعبة : أمّا • فقال : ماذا قال ؟ قال : أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسًا • قال: أأبعلم ذاك أحد غيرك ? فقال محمد بن سلمة: صدق – فأعطاها أبو بكر السدس · وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه إلى خبر منبرة ٤ وسو الله إياهم في الوباء ، ثم رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف ، وكذا رجوءه في قصة المجوس إلى خبره ، وسرور عبد الله بن مسعود بخبر ممثل بن بسار لما وافق رأبه ٤ وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر 6 وسؤاله عن الحديث 6 وشهادة أبي سعيد له 6 وأمثال ذلك كشيرة معلومة مروبة في الصحيحين والسنن · وبالجملة نهذه كانت عادته الكويمة صلى الله عليه و ـلم · فرأى كل صحابي ما يَسْرَه الله له من عبادته وفتاواه وأقضيته ، فحفظها وعقلها ، وعرف لكل شيءً وحها من قبل مقوف القرائن به ٤ فعمل بعضها على الارباحة ٤ وبعضها عن الفسخ لا مارات وقرائن كاتت كافية عنده عولم بكن الممدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثُّمَلَج مَن غير النفات إلى طُرُق الاستدلال ٤ كاترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم 6 وتثلج صدورهم بالمتصر بحوالناو بع والايما من حيث لايشعرون 6 فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك · ثم إنهم تفرُّ قوا في البلاد ، وصار كلواحد مقتدى ناحية من النواحي ٠ فكثرت الوقائع ٤ ودارت المسائل ٤ فاسنفتوا فيها ٠ فأجابكلواحد حسب ماحفظه أواستنبط . وإن لم يجد فيماحفظه أواستنبط ما يصلح للجواب ، اجتهدبر أيه، وعرف الحلة الـتي أدار رسول الله صلى الله علميه وسلم عليها الحكم في منصوصاتـــه 6 فطرد الحكم حيثًا وجدها ٤ لا بألو جهداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام ٠ فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب 6 منها: أن صحابيًا سمع حكماً في قضبة أو فتوى 6 ولم يسمعه الآخر ، فاجتهد برأبه في ذلك ، وهذا على وجوه :

أحدها: أن يقع اجتهاده وافق الحديث ٤ مثاله مارواه النسائي وغيره أن ابن .سعود رضي الله عنه سئل عن امرأة ماتعنها زوجهاولمبفرض لها — أي لمبعين لهالمهر — فقال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك • فاختلفوا عليه شهراً وألحوا ٤ فاجتهد

برأبهِ وقضي في ذلك · فلختلفوا عليه شهراً وألحّوا ٤ فاجتهد برأبه وقضى بأن لها مهر نسائها لا وَكُسَنَ ولا شطط (اوعليها العِدَّة ٤ ولها الميراث ٤ فقام معقل بن يسلر ٤ فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في اسرأة منهم · ففرح بنلك ابن مسعود فرحة لم بفرح مثلها قط بعد الاسلام ·

ثانيها : أن بقع بينهما المتاظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن ا فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع ، مثاله : عارواه الأئمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه، كان من مذهبه أنه : من أصبح جنباً فلا صوم له ، حتى أخبرته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه فرجع ...

وثالثها: أن ببلغه الحديث ، واكن لا على الوجه الذي بقع به غالب النظن قلم بترك اجتهاده ، بل طعن في الحديث ، مثاله : مارواه أصحاب الأصول الله من أن قاطمة بنت قيس ، شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث ، فم يجول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى ، فرد شهادتها وقال : لا أترك كتلب الله بقول اصرأة لاندري أصدقت أم كذبت ? لها النفقة والسكنى ، وقالت عائشة : رضي الله عنها لفاطمة : ألا ثتقي الله ? يعني في قولها : لاسكنى ولا نفقة ، ومثال آخو : روى الشيخان أم كان من مذهب عمر بن الحطاب ان التيم لا يجزئ الجنب الذي لا يجدما ، فروى عنده عاد، أنه كان معرسول الله صلى الله الله وسلم في سفر ، فأصابته جتابة ، ولم يجدما ، فنصح عاد، أنه كان معرسول الله صلى الله الله عليه وسلم في سفر ، فأصابته جتابة ، ولم يجدما ، فضمت في التواب ، فذكر ذلك ترسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأصابته عباله عليه يسلم : ويدبه ، فانم يقبل عمر ، ولم بنهض عنده حجة لقادح خني رآه فيه ، حتى استه ض الحديث و الطبقة الثانية من طُرُق كثيرة ، واضمحل وهم المقادح ، فأسادح ، فأخفوا به ،

وراجها: أن لا يصل إليه الحديث أصلاً 6 مثاله : ما أخوج مسلم أن ابن عمر كالن

<sup>(</sup>١) قوله : لا وكس ولا شطط : الي لا نقصات ولا زبادة . اه

<sup>(</sup>٢) راجع تخريج بُعذا الحديث في ص ٩٦

بأمر الساء إذا اغتسان أن ينقضن رؤوسهن ٤ فسمعت عائشة بذلك فقالت : يا عجباً لابن عمر ٤ هذا بأم النساء أن ينقض رؤوسهن ٤ أفلا بأمهن أن يحلقن رؤوسهن ? لقد كنت أغنسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا واحد ٤ وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات • مثال آخر : ما ذكره الزُّهري من أن هنداً لم تبلغها رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المُسْتَحَاضة ٤ فكانت تبكى لأنه...ا كانت لا تصلى • ومن تلك الضروب أنت يزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فحمله بعضهم على القربة ٤ وبعضهم على الإباحــة 6 مثاله : ما رواه أصحاب الأُصول في قضية التحصيب – أي النزول بالأ بطح عند النفر — نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به 6 فذهب أب و هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القرُّبة 6 فجعلوه من مُسنَن الحج • وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه كان على وجه الانفاق 6 وليس من السُّنَن • ومثال آخر : ذهب الجمهــور إلى أن الرمل في الطواف سنة 6 وذهب ابن عباس إلى أنه إنما فعله النبي صلى الله عليـــــــ وسلم على سبيل الانفاق لعارض عرض ٤ وهـو قول المشركين : حَطَّمهم حمَّى بثرب ٤ ولبس بسنة • ومنها اختلاف الوهم 6 مثاله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ فرآه الناس 4 فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتماً ٤ وبعضهم إلى أنه كان قاريناً ٤ وبعضهم إلى أنه كان مفرداً • مثال آخر : أخرج أبو داود عن َسعيد بن ُ جبَـير 6 أنه قال : قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيرت أوجب (١ ؟ فقال : إني لأعلم الناس بذلك ٤ إنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا • خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجّاً ٤ فلما صلى في مسجد ذي الحُليفة ركمة 6 أوجب في مجلسة وآهَلَ بالحج حين فرغ من ركعتيه 6 فَسَمِعَ ذلك منه أقوام 6 فحفظته عند ثم ركب فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ وأدرك ذاك منهأقوام 6 وذلك أن الناس إنما كانوا بأتون أرسالاً ، فسمعوه حين استقلت به ناقته 'يهـلُ ، فقالوا : إنماأ هَـلَّ رسولالله صلى عليه وسلم حين اسنقلت به ناقته · ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤

<sup>(</sup>١) اي اهل واتي بما وجب من افعال الاحرام . اه

ومنها: اختلاف السهو والنسيان؟ مثاله: ما روي أن ابن عمر كان بقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب فسمعت بذلك عائشة فقضت عليه بالسهو ومنها: اختلاف الضبط ، مثاله: ما روى ابن عمر أأ و عمر عنه صلى الله عليه وسلم ، من أن الميت بعذ ببكاء أهله عايه ، فقضت عائشة عليه بأنه لم بأخذ الحدبث على وجهه ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية ببكي عليها أهلها ، فقال: إنهم ببكون عليها وإنها تعذب في قبرها ، فظن العذاب معلولاً للبكاء ، فظن الحكم عاماً على كل مست. (٢)

ومنها: اختلافهم في علة الحكم 4 مثاله: القيام للجنازة فقال قائل: لتعظيم الملائكة 4 فيم المؤمن والكافر؟ وقال قائل: لهول الموت فيعمها ؟ وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: مم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقام لها كراهية أن تعلو فوق رأسه فيخص الكافر ٠

ومنها: اختلافهم في الجمع بين المختلفين ٤ مثاله: رَخَّصَ ٢٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام خيبر ثم رخص فيها عام أوطاس ٤ ثم نهى عنها ٤ فقال ابن عباس: كانت الرخصة للضرورة ، والنهمي لانقضاء الضرورة ٤ والحكم باق على ذلك ٠ وقال

<sup>(</sup>١) اخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر

<sup>(</sup>٢) في الصحيحين من حديث جار قال: مر بنا جنازة فقام لها الذي « ص » وقمنا معه ، قبل له : ما رسول الله أنها جنازة يهودي فقال : اذا رايتم الجنازه فقوموا لها ، ومن حديث سهل بن حنيف فيهما فقال الله الله نسأ ؟

واما ما اخرجه الطبراني والبيهتي من حديث الحسن من على وقوله فيه : كراهية أن يملو راسه ، فيخص الكافر ، فقد قال في نيل الاوطار : ان ذلك لا يمارض الاخبار الاولى الصحيحة، ومقتضى التعليل بقوله : الدست نفساً ، أن ذلك يستحب لكل جنازة » أم ملخصاً

<sup>(</sup>٢) اخرجاه في الصحيحين من حديث على

الجمهور : كانت الرخصة إباحة والنهى نسخالها مثال آخر: ١) نهى رسول الله صلى الله ليه وسام عن استقبال القبله في الاستنجاء ، فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم ، وكونه غير منسوخ ، ورآه جابر ببول قبل أن يتوفى بعسام مسنةبل القبلة 6 فذهب إلى أنه نسخ للنهي المنقدم ٠ ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة ٤ مسلقيل الشام ٤ فرد ً به نولم ٤ وجمع قوم بين الروايتين - فذهب الشمي وغـ يره إلى أن النهي مختص بالصحراء 6 فاذا كان في المراحيض ٤ فلا بأس بالاستقبال والاستدبار ٠ وذهب قوم الى أن القول عام محكم ٤ والفعل يحتمل كونه خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم · فلا بنتهض ناسخاً ، ولا مخصصاً · وبالجملة فاختلفت مذاهبأً صحاب التيي صلى الله عليه وسلم ٤ يأخذ عتهم التابعون • كذلك ً كل واحدما تيسر له 6 فحفظ ما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ومذاهب الصحابة ٤ وَعَقَلَهَا ٤ وجمع المختلف على ماتيسُّر له ٤ ورجح بعض الأقوال على بعض • واضمحل في نظر ِهم بعض الأقوال ، وإن كان مأثوراً عن كبار الصحابــة ، كالمذهب المأثور عن عمر وابن ،سعود في تيمم الجنب 6 اضمحل عندهم لِما اسنفاض من الأحاديث عن عَمَّار وعمران بن الحصين وغيرهما • فمنهد ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله ٠ فانتصب في كل بلد إمام ٤ مثل سعيد بن المسبِّب ٤ وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة ؟ وبعدهما الزُّهري والقاضي يحبي بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن فيها ؟ وعطاء بنأبي رياح بمكة وإبراهيم النيخعي والشعبي بالكوفة ؟والحسن البصري بالبصرة ﴾ وطاوس بن كيسان باليمن ﴾ ومكحول بالشام · فأظمأ الله أكباداً إلى علومهم فرغبوا فيها اوأخذوا عنهم الحديث وفتاوى الصحابة وأقاو بلهم ومذاهب هؤلا العلاا وتحقيقاتهم إمن عند أنفسهم 6 واستفنى منهم المسلفتون • ودارت المسائل بينهم ورقعت إليهم الأقضية 6 وكان سعيد بن المسدِّب وإبراهيموامثالها ٤ جمعوا أبواب الفقه أجمعها ٤ وكان لمم في كل باب إُ صُولَ مَنْ السَّلْفُ وَكَانَ سَعِيدُ وَأَصْحَابُهُ يَذْهُبُونَ إِلَى أَنْ أَهْلِ أَنْ أَهْلِ أَنْ في الفقه ٤ واصل مذهبهم فتاوى عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة (١) عن أبي هزيرة عن رسول الله « ص » قال: أذا جلس أحلكم لحاجته ، فبلا يستقبل القبلة ، ولا بستديرها و رواد احماوسلي . « محدبهة للبيطار »

فجمعوا من ذلك مايسًىر م الله لهم عمم نظروا فيها نظر اعتبار ولفتيش ٤ فما كان.منها مجماعليه بين علما المدعنة ٤ هانهم بأخذون عليه بنواجذهم ٤ وما كلن فيه اختلاف عندهم فلنهم بأخذون بأفواهاوارجحيا ٤ اما بكثرةمن ذهباليممنهماو لموافقته يقياس قوي ٤ او تخر بيج صريح من الكتاب والسنة او نحو ذلك ٤ واذا لم يجدوا فيما حفظوا منهجوابالمسألة خرجوا من كلامهم وبتبعوا الايماء والاقتضاء 6 فحل لم مسائل كثيرة في كل باب باب وكان إبراهيم واصحابه يروين ان عبد الله بن مسعود واصحابه اثبت الناس في الفقه ، كما قسال علقمة لمسروق : على احد منهم اللبت من عبد الله ? وقول أبي حنيفة رضى الله عنه لللا وزاعي : إبراهيم افقه من ساللم ، ولمو لا فضل الصحبة لقلت ؛ ان علقسة أفقه من عبد الله بن عمر وعبد الله حو عبد الله • واصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود وقضايا على رضى الله عنهما • وفتاواه وقضايا شريع وغيره من قضاة الكوفة 6 فجمع من ذلك مابسره الله ثم صنع أحل المصينة في آثنلر أهل المدينة 6 وخرّ ج كما خرجوا 6 فلخص له مسائل الفقه في كل باب باب . وكان سعيد بن اللسيب لسان فقهاء اللدينة ، وكان أحفظهم لقضايا عمر ، ولحديث أبي صريرة ٠ وإبواهيم اسنان فقهاء الحوفة ٤ فلذا تكلما بشيء ولم ينسياه الى أحد ٤ فانه في الأكثر منسوب الله احد من السلف صريحاً اوايماءً ونحو ذلك • فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما ٤ وأُخذوا عنهما ٤ وعقلوه ٤ وخرَّجوا عليه والله أعلم •



### 74

# بيان أُسِيابِ احْتلاف مذاهبِ الفقهامُ

قال الإمام ولي الله الدهلوي قدس سره في الحجة البالغة أيضًا 6 تحت هذه القرجة ما صورته 11: «اعلم أن الله تعالى أنشأ بعد عصر التابعين نشئًا من حَمَلة العلم 6 إنجازًا لما وعده رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: « يَخِدَلُ هَذَا ٱلْعَلْمَ مِن سُكُلّ

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۵ «ذ · س»

َ خَلَفِ عُدُو ُلهُ (١) » فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء والفسل والصلاة والحج والنكاح والبيوع وسائر ما بكثر وقوعه ٤ ورووا حدبث النبي صلى الله عليه وسلم ٤ وسمعوا قضايا قضاة البلدان ٤ وفتاوى مفتيها ٤ وسألوا عن المسائل ٤ واجتهدوا في ذلك كله ٠ ثم صاروا كُبْرًا ۚ قوم 6 ووسَّدوا إليهم الأص 6 فنسجوا على مِنْوال شيوخهم 6 ولم بألوا في تتبع الإيماءات والاقلضاءات فقَضَوا وأَفْتُوا ٤ وَرَوَوا ٤ وعلموا ٤ وكان صنيع العلماء في هذه الطبقة متشابهاً ٤ وحاصل صنيعهم أن يتمسك بالمسنَّد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمر َسل جميعًا 6 ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين 6 علماً منهم أنها إما أحاديثُ منقولة ۖ عن رسولالله صلى الله عليه وسلم اختصر وها فجملوها موقوفة كماقال ابراهيم 4 وقد رَوى حديث نَهييرسولالله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة (كفقيل له: أماتحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا غير هذا ﴿ قال: بلي ٤ و لكن اقول : قال عبد الله ٤ قال علقمة ٤ أُحَبُّ اليُّ • وكما قال الشعبي، وقد سئل عن جدبث ، وقبل إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٤ قال : لا بأعلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا ٤ فان كان فيه زيادة ونقصان ٤ كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم ٤ أو يكون استنباطاً منهم من المنصوص ٤ او اجتهاداً منهم بآرائهم ، وهم أحسن صنيماً في كل ذلك بمن يجيَّ بعدهم ، واكثر اصابة واقدم زماناً ، واوعى علماً ، فتعين العمل بها ، الا اذا اختلفوا ، وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولم مخالفة ظاهرة ٤ وانه اذا اختلفت أحاديث رسولالله صلى عليه وسلم في مسألة رجعوا الى أقوال الصحابة ٤ فان قالوا بنسخ بعضها اوبصر فه عن ظاهر. او لم يصر حوا بذلك ، واكن اتفقوا على تركه ، وعدم القول بموجبه فانه كابدا علة فيه ، أو الحكم بنسخه أو تأويله 6 اتبعوهم في كل ذلك 6 وهو قول مالك \_في حديث " ولغ الكلب » : « جاء هذا الحديث؛ ولكن لا ادري ما حقيقته ! » يعني : حكاه ابن الحاجب في مختصر الأُصول لم أَر الفقهاء بعلمون به ٤ وانه اذا اختلفت مذاهب الصحابة

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستنوك وابن عسائر . (٢) اخرجه الشيخان واحمد واصحاب السنن من حديث انسى وغيره .

<sup>(</sup>٣) اذا ولغ الكلب في آناء أحدكم فليفسله سبماً ' احداهن بالتراب ' أخرجه احمد وابو داود والنسائي وفي بمض رو أياته اختلاف .

في مَسْأَلَةً 6 فَالْخَتَارُ عَمْدَ كُلُّ عَالَمْ مَذْهُبُ أَهُلُ بَلْدُهُ وَشَيُوخُهُ 6 لأَنْهُ أَعْرِفُ بِصحيح أقاويلهم من السقيم. ٤ وأوعى الأُصول المناسبة لها ٤ وقلبه أُميَّلُ إلى فضامٍ ٤ وتبحرهم بُ فمذهب عمرَ وعثمان وابن عمر عائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن المسيَّب فانه كان أحفظهم لتضايا عمر ٤ وحديث أبي هريرة ؟ ومثل عروة وسالم وعطا. بن بسار وقامم وعبيدالله بن عبدالله والزُّهري ويحيى بنسعيد وزيد بن أسلم وربيعة — أحق,بالأخذ من غيره عندأهل المدينة ٤ لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل المدينة ٤ ولأ نهامأوى الفقهاء ٤ ومجمع العلماء في كل عصر ٤ ولذلك ترى مالكاً بلازم محجتهم ؛ ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا علي وشر بح والشعبي وفتاوى إبراهيم أحقُّ بالأخذ عند أهل الكوفة من غيره ٤ وهو قول علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن ثابت في التشربك ، قال : هل أحد منكم أثبت مِن عبد الله فقال : لا ، ولكن رأيت زبد ابن ثابت وأهل المدينة يشركون ، فان اتفق أهل البلد على شيءً أُخذُوا بنواجده ، وهو الذي يقول في مثله مالك : السنةُ التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا ٤ وإن اختلفوا أخذوا بأُقواها وأرجعها ٤ إِما بكثرة القائلين به ٤ أو لموافقته لقياس قوي أو تخريج منالكناب والسنة ٤ وهوالذي بقول في مثله مالك : هذا أحسن ماسمهت ٤ فاذا لميجدوا فيماحفظوا منهم جواب المسألة 6 خرجوا من كلامهم 6 وتتبعوا الايماء والاقتضاء ٠ وألهموا في هذه الطبقة التدوين، فدون مالك ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب بالمدينة ، وابن جريج وابن عيينة بمكة والثوري بالكوفة وربيع بن الصبيح يالبصرة 6 وكلهم مشوا على هذا المنهج الذي ذكرته م ولما حج المنصور قال لمالك: قد عزمتأن آمر بكتبك هذه التي صفتها فتُنسَيخ 6 ثماً بعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة ٤ وآمرهم بأن بعملوا بما فيها ٤ ولا يتعدُّوه إلى غيره ! فقال : ياأميرالمؤمنين ! لانفعل هذا ٤ فان الناس قد سبقت إليهم أقاوبل ٤ وسمعوا أحاديث ٤ ورووا روايات ٤ وأخذكل قوم بماسبق إليهم وأتوا به من اختلاف الناس ٤ فدع الناس وما اختارأهل كِل بَلد منهم لا نفسهم • ويحكي نسبة هذه القصة إلى هرون الرشيد

وأنه شاور مر لكاً في ان يعلِّق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه 4 فقال : لا نْعَمَلِ إِفَانَ أَصِحَابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان 6 وكل سنة مضت • قال: وفقك الله يا أبا عبد الله • ( حكاه السيوطي ) • وكان مالك من أثبتهم في حديثالمدنهين عنرسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وأوثقهم إسناداً ٤ واعلمهم بقضايا عمر ٤ وأقاوبِل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهـمن الفقهاء السبعة ٤ وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى • فلما وسد اليه الأمم حدث وأفتى وأجاد وعليه انطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم '' : « بُوشِكُ أَنْ بَيضرِبَ ٱلنَّـاسُ أَكْـبَادَ ٱلا بِل ِ ٤ بَطْأُجُونَ الْهِلْمَ فلا يَجِيدُونَ أحداً أَعْلَمَ مِنْ عَالِم ِ اللَّهِ بِنَهْ » على ما قاله ابن عيينة وعبد الرزاق وناهیك بهما 6 فجمع أصحابه روایاته ومختاراته 6 وغُصُوها 6 وحرروها وشرحوها وخرجوا عليها ٤ وتكلموا في أُصولها ودلائلها ٤ وتفرقو الى المغرب ونواحي الأرض ٤ فنفع الله بهم كثيراً من خلقه ٠ و إن شئت أن تعرف حقيقة ما قلناه من أصل مذهبه فانظر في كتاب الموطام ٤ تجده كما ذكرنا ٠ وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه 6 لا يجاوزه إلا ما شاء الله 6 وكان عظيم الشأن في التخربج على مذهبه 6 دقيق النظر في وجوه التخريجات ٤ مقبلاً على الغروع أتم إقبال ٤ وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلمنا ، فلخص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله ، وجامع عبد الرزاق ٤ ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ٤ ثم قابسه بمذهبه تجد ه لا بفارق تلك المحجة إلا في مواضع بسيرة 6 وهو في تلك البسيرة أيضًا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكونة ٤ وكان أشهر أصحابه ذكراً أبو بوسف رحمه الله فولي قضاء القضاة أيام هرون الرشيد ، فكان سببًا لظهور مذهبه ، والقضاء به في أقطار العراق وخراسان ، وما وراء النهر ٠ وكان أحسنهم تصنيفًا وألزمهم درسًا محمد بن الحسن ٤ وكان من خبره أنه تفقه عَلَى أَبِي حنيفة وابي بوسف 6 ثم خرج الى المدينة فقرأ الموَ طـأُ عَلَى مالك 6 ثم رجع الى نفسه فطبق مذهب أصحابه على الموطام مسألة مسألة ٤ فان وافق فبها ٤ وإلا فان « \*\*\* 35 »

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد في مسنده من حديث ابي مريرهِ (رض)

رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين الى مذهب أصحابه فكذلك ، وإن وجد قياسًا ضعيفًا أو تخريجًا لينًا يخالفه حديث صحيح فيما عمل به الفقهاء أو يخالفه عمل أكثر العلماء، تركه إلى مذهب من مذاهب السلف ، مما يراه أرجح ما هناك وهذان لا يزالان على محجة إبراهيم وأقرانه ما أمكن لها • كان أبوحنيفة رضي الله عنه بفعل ذلك وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين : إما أن بكون لشيخهما تخربج على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه ، أو بكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفان شيخهمافي ترجيح بعضهاعلى بعض فصن بنا محمد رحمه الله وجمع رأي هؤلاء الثلاثة ، ونفع كثيراً من الناس ، فتوجه أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه الى تلك التصانيف تلخيصاً ونقريباً أو شرحاً أو تخريجاً أو تأسيساً أو استدلالاً ، ثم تفرقوا الى خراسان وما وراء النهر ، فيسمى ذلك مذهب أبي حنيفة ،

« ونشأ الشافعي في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولها وفروعها ٤ فنظر في صنيع الأوائل فوجد فبه أموراً كبحت عنانه عن الجربان في طربقهم 6 وقد ذكرها في أوائل كتابالأُ م منها: أنه وجدهم بأخذون بالرسل والمنقطع ، فيدخل فيهما الخلل ، فانهاذا جمع طرق الحديث يظهراً نه كم من مرسل لاأصلله وكمن مرسل يخالف مسنداً ٤ فقرراًن لايأخذ بالمراسل إلا عندوجود شروط 6 وهيمذكورة في كتبالأصول ومنها: أنه لمتكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم ، فكان بنطرق بذلك خال في مجتهداتهم ، فوضع لها أصولاً ، ودونها في كثاب 4 وهذا أول تدوين كان في أُصول الفقه 4 مثاله : ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن وهو يطمن على اهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين 6 ويقول : هذا زيادة على كتاب الله ؟ فقال الشافعي : أَنْدَبَتَ عندك أنه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الوأحد? قال: نعم • قال : فلم قلت : إن الوصية للوارث لاتجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : أَنْ ﴿ لاَ وَصِيةً لِوَ ارِتْ ﴾ وقد قال الله تعالى : ﴿ كُنِّيبَ عَلَيْكُمْ إِذَ احْضَرَ أَحَدَكُمُ أَلُوتُ \* (١) الآية ، وأورد عليه اشياء من هذا القيبل ٤ فانقطع كلام محمد بن الحسن • ومنها: أن بعضالاً حادبث الصحيحة لم ببلغ علماءالتابعين بمنوسد اليهم الفتوى فاجتهدوا بآرائهم 6

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الاية ١٨٠

وآتبعوا العمومات وانتد؛ ا بمن مضى من الصحابة 6 فأفتوا حسب ذلك 6 ثم ظهرت بعد ذلك الم في الطبقة الثالثة 6 فلم بعملوا بها، ظناً منهم أنها تخالف عمل اهل مدينتهم 6 وسنتـهم التي ً لا اختلاف لهم فيها ، وذلك قادح في الحديث ، وعلة مسقطة له ؟ أو لم تظهو في الثالثة ، وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن اهل الحديث في جمع طرق الحديث ٤ ورحلوا الى اقطار الأرض، وبحثوا عن حملة العلم، فكثر من الأحاديث مالايرويه منالصحابة الأرجل أوا رجلان ولا يروبه عنه او عنها الأرجل او رجلان وهلمجرا٠٠٠ فخني على اهل الفقه ، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطير ق الحديث كثير من الأحاد بثرو اه اهل البصرة مثلاً، وسائر الأقطار في غفلة منه وفبين الشافعي ان العلماء من الصحابة والنابعين، لم يزل شأنهم انهم. يطِلبون الحديث في المسألة 6 فاذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال 6 ثم اذا ظهـر عليهم الحديث بعد 6 رجعوا من اجتهادهم الى الحديث 6 فأذا كان الامر على ذلك 6 لا يكون عدم تمسكهم بالحديث وَدحاً فيه 6 اللهم الأ اذا بينوا العلة القادحة 6 مثاله: حديث القلمين. ٤ فانه حديث صحيح ٤ روي بطرق كثيرة ٤ معظمها توجع الى ابي الوليــد بن كثير 4 عن محمد بن جِمفر بن الزبير. 6 عن عبد الله ؛ او : محمد بن عباد بن جمفر عن عبيد من الثقات 6 لكنها ليسا بمن وسد اليهم الفتوى 6 وعــوَّل الناس عليهم • فــلم يظهر الحديث في عصر سميد بن المسيّب ، ولإ في عصر الزُّهري ، ولم يمش عليه المالكيــة ، ، ولا الحنفية 6 فسلم يعملوا به 6 وعدل به الشانعي • وكحديث « خيــــار الحجاس » فانه حديث صحيح ٤ روي بطرق كثيرة ٤ وعمل به ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة ٤ ولم ﴿ يَظْهُو عَلَى النَّفَةُ إِنَّا السَّبَّعَةُ وَمُعَاصِرَ يَهُم ﴾ فلم يُكُونُوا بقولون به ﴾ فرأً ي مالك وابو بحنيفَــة : • ذه علة قادحة في الحديث وعمل به الشافعي ·

... ومنها : أن اقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت واختلفت وتشعبت 6 ورأي السلف لم يزالوا ورأي السلف لم يزالوا

يوجعون في مثل ذلك إلى الحديث ٤ فترك النمسك بأقوالهم ١٥ ما لم ينفقوا ٤ وقدال ٢٠ هم رجل ونين رجال !

ومنها: أنه رأى قوماً من المفقها في المراعي الداري الديك لم بسوغه الشرع بالقياس الذي أنه رأى فلا يميزون واحداً منها من الآخر عرويسمونه تارم بالاستحسات وأعني بالرأي ان ينصب مظنة حرج او مصلحة عدلة الحركم في واغل القياس ان تخرج العلة ون الحركم المنصوص عوبدار عانيها الحركم فأبطل هذا النوع التي إبطال ممثاله تروشك اليتيم أمر خني في فأقاموا مظنة الرشد عوهو بلوغ خمس وعشرين سنة في مقامه في وقالوا: اذا بلغ اليقيم هذا العمر في سلم اليه ماله والوا: هذا استحسان في والقياس أن لا بسلم اليه وبالجملة لما رأى في صنيع الاوائل مثل هذه الأمور في أخد الفقة من الرأس في فأسس الأصول وفراع البفروع في وصنف الحيت في فاجاد وأفاد في واجتمع عليمه الفقها في وتصرفوا اختصاراً وشرحاً واستدلالاً وتخريجاً في فرقوا في البلدان في فكات هذا مذه المثاني والله العمل في المناس في الشافعي والله العمل في المناس في الشافعي والله العمل في المناس في المناس في المناس في المناس في والله العمل في المناس في المناس في والله العمل في والله العمل في المناس في المناس في والله العمل في المناس في المناس في المناس في والله المناس في والله العمل في المناس في والله العمل في والله المناس في والله العمل في والله المناس في المناس في والله المناس في المناس في المناس في المناس في والله المناس في المناس في المناس في المناس في والمناس في والمناس في المناس في والمناس في المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في والمناس في المناس في ال

\* \* \*

### 460

# بيان الفرق بين اهل الحديث واصعاب الرأي

قال الامام ولي الله الدهاوي تدس سره تحث هذا العنوان في الحجة المبالغة ما نصه ":

لا اعلم انه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسبّب ع و إبراهيم والزُّهري، ع و في عصر ممالك وسفيان عوبعد ذلك قوم بكرهون الخوض بالرأي ع ويهابون الفُتنيا والاستنباط إلا اضر ورقبلا يجدون منها بداً وكان أكبرهم م دوابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عبد الله بن مسعود عن شيء فقال: إني لا كره أن أرحل الله شيئا حراهم وسلم وسلم عبد الله بن مسعود عن شيء فقال: إني لا كره أن أرحل الله شيئا حراهم وسلم وسلم عبد الله بن مسعود عن شيء فقال : إني لا كره أن أرحل الله شيئا حراهم وسلم وسلم و سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال : إني لا كره أن أرحل الله شيئا حراهم و وسلم و سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال : إن لا كره أن أرحل الله سهم الله و ال

<sup>(</sup>۱) مین ۱۱۸ «ذ ، ش»

الله عليك ٤ أو أحرَّم ما أحلَّه الله لك • وقال معاذ بن جبل : يا أيها الناس 1 لا تعجلوا بالبلاء قبل تزوله ، فأنه لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سُئُل مسرد . وروى نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلم فيها لم بنزل • وقــال ابن عمر لجابر بن زبد: إنكمن فقهاء البصرة ، فلا تُنْتِ إلا بقرآن ناطق ، أو سنة ماضية ، فَإِنْكَ إِنْ فَعَلَتْ غَبُرُ ذَلِكُ 6 هَاكُتُ وَأَهَاكُتَ • وقال أَبُو النَّصِرُ : لمَا قَدَم أَبُو مَسْلَمَة البصرة 6 أتبته أنا والحسن 6 فقال للحسن : أنت الحسن ? ما كان أحد بالبصرة أحبَّ إِليَّ لَقَاءً مَنْكَ 6 وَذَلَكَ أَنْكَ إِلَىٰ إِلَّا أَنْ بِكُونَ سَنَّةً لِلَّا أَنْ بِكُونَ سَنَّة عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل • وقال ابن المنكدر : إن العالمبدخل فيما بين الله وبين عباده ٤ فليطلب لنفسه المخرج • وسئل الشمبي : كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم ? قال : على الحبير وقعت 6 كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه : أُفَتِهِم 6 فـــلا يزال حتى يرجع إلى الأول • وقال الشمى : ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فخذ به 6 وماقالوه برأيهم 6 فألقه في الحش ٠ ( أخرج هذه الآثار عن آخرها الدارمي ) .

« فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الاسلام و كتابة الصحف والنسخ ، حتى قل من يكون أهل الروابة إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة من حاجتهم ، لموقع عظيم ، فطاف من أدرك من عظائهم ذلك الزمان بلادالحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان ، وجمعوا الكتب ، وتتبعوا النسخ ، وأمعنوا في التفحص عن غربب الحديث ، ونوادر الأثر فاجتمع باهتام أولئك من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قباهم ، وتبسر لهم مالم يتبسر لأحد قباهم ، وخلص إليهم من طرق الاحاديث شي كثير، في المأرق ما مكثر من الاحاديث عندهم مئة طربق فما فوقها ، فكشف بعض الطرق ما المتر في بعضها الآخر ، وعرنوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة ، وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد ، وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل النظر في المتابعات والشواهد ، وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل

الفتوى من قبل. قال الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالاخبار الصحيحة منا ، فاذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أُذهب اليه ٤ كوفيًا كان أو بصربًا أو شاميًا ٠ ( حكان ابن الهمام) • وذلك لانه كم من حديث صحيح لايرويه إلا أهل بلد خاصة ٤ كأفراد الشاميين والعراقيين أو أهل بيت خاصة ٤ كنسخة بربد عن أبي بردة عن أبي مومى ٤ ونسخة عمرو ابن شميب بمن أبيه عن جده 6 أو كان الصحابيّ مقلاً خاملاً لم يحمل عنـــه إلا شرذمة قليلون • فمثل هذه الاحاديث يفنل عنها عامة أهل الفتوى ٤ واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين ٤ و كان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه ٤ وكان مَن قباهم بعتمدون في معرفة أسماء الرجال ومراتب عدالتهم على ما يخلص إليهم من مشاهدة الحال ٤ وتتبع القرائن ٤ وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن ٤ وجعلوا شبئًا مسنقلاً بالتدوين والبحث 6 وناظروا في الحكم بالصحة وغيرهـــا 6 فانكشف عايهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خافيًا من حال الانصال والانقطاع • وكان سفيان ووكيع وأمثالها يجتهدون غابة الاجتهاد فلا بتمكنون من الحدبث المرنوع المنصل الأمن دون ألف حديث ٤ كما ذكره أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة • وكان أهل · هذه الطبقة يروون أربعين الف حديث ٤ فما يقرب منها ٤ بل صبح عن البخاري أنه اختصر صحيحه من سنة آلاف حدبث • وعن أبي داود انه اختصر سننه من خمسة آلاف إحديث ؟ وجعل احمد مسنده ،يزانًا بعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ فمـــا وجد فیه ولو بطریق واحد منه ، فله اصل والأ فلا اصل له ؟ فكان رؤوس هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وأبو بكر بن ابي شيبة ومُسَدَّد وهناد واحمد بن حنبل واسحاق بن راهُو بَه والفضل بن دكين وعلى -المُدِيني واقرانهم · وهذه الطبقة هي الطراز الاول من طبقات المحدّثين 4 فرجع المحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الاحاديث الى الفقه 6 فلم يكن عندهم من الرأي ان يجمع على ثقليد رجل بمن مضي مع ما يرون من الاحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب 6 فأخذوا يتبعون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم 6 وآثار

الصحابة والتابعين والمجتهدين ٤ على قواعد احكموها في نفوسهم ٤ وانا أبينها في كلمات. يسـيرة :

«كان عندهم انه اذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلايجوز التحول الى غيره 4 واذا كان؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سواء كان مستنفيضاً دائراً بين الفقهاء، 6 او بكون. مختصًا بأهل بلد 6 او اهل بيت 6 او بطريق خاصة 6 وسواء عمل به الصحابة والمفقها أو لم بعملوا به ٤ ومتى كانَ في المسألة حديث فلا يتبع فيها خلاف اثر من الا ۖ ثار ٤ ولا اجتهاد.. احد من المحتهدين 6 واذا فرغوا جهدهم في تثبع الاحاديث 6 ولم يجدوا في المسألة حــديثًا ١٠ اخذوا بأُقوال جماعة من الصحابة والتابعين ٤ ولا بنقيدون بقوم دون قوم ٤ ولا بلد دون-بلد كم كان يفعل من قبلهم ؟ فان الفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شي شفهو للقنع لله وان اختلفوا اخذوا بجديث أعلمهم علماً 4 وأورعهم ورعاً 4 أو اكثرهم ضبطاً 4 أو ما اشتهر عنهم، فان وجدوا شيئًا يستوي فيه قولان، فهي مسألة ذات قولين في فان عجزوا عن ذلك أبضًا تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإبما النهما ، واقتضاءاتهما ، وحملوا ، نظير المسألة عليها في الجواب إذا كانتا متقار بتين بادئ الرأي ، لا يعتمدون في ذلك على -قواعد من الاصول؛ ولكن على ما يجلص الى الفهم، ويثلج به الصدر، كما أنه ليس ميزان التواثر عددالرواة ، ولا حالهم ، واكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس • وكانت .هذه • الاصول مستخرجة عن صنيع الأوائل وتصريحاتهم • وعن ميمون بن مهران قال: كان ابوبكر اذا ورد عايه الخصم ، نظر في كتاب الله ، فان وجدفيه ما يقضي بينهم 4 قضى به . وان لم يكن في الكتاب 6 وعلم من رسول الله صلى الله عليه وَسلم في ذلك الاص سنة 6 قضي ﴿ بها؟ فارن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا 6 فهل علمتم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء في فريما اجتمع اليه النفر ٤ كلهم بذكر من سول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءً 6 فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جمــل فينا من يجفظ على . نبينا ؟ فان اعيادان يجد فيه سِنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤-جمع درؤوس الناس

وخيارهم ٤ فاستشارهم فاذا اجتمع رأ بهم على أَمر قضي به • وغن شر بح ٤ أَن عمر بن الخطاب كتب إليه: « إن جاءك شي ﴿ في كتاب الله فاقض به ٤ ولا يه نتك عنه الرجال ؟ فانجاء لـُـماليس في كتاب الله ٤ نانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ فانض بها ؟فان جاً كماليس في كتاب الله عولم بكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر مااجتمع عليه الناس ٤ فخذبه ؛ فان جاءً ك ما ليس في كتاب الله ٤ ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك 6 فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت ان تجتهد َ برأيك ثُمْ لَقَدَّمَ ﴾ فتقدم ﴾ وإن شئت أن تتأخر؟ فتأخر ولا أرى التأخر الأ خيراً لك • وعن عبد الله بن مسمود ٤ قال: أتى علينا زمان ٤ لسنا نقضى ٤ ولسنا هنالك 1 وإن الله قد قدر من الامر أن قد بلغنا ماترون 6 فمن عرض له قضاء بعداايوم فليقض فيه بما في كتاب الله عزًّ وجل ٤ فان جا٠٠ ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وصام ٤ فان جا ٥ ماليس في كتاب الله ولم بة ض به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ فلية ض بما قضى به الصالحون ¢ ولا يقل: إِني أخاف ¢ وإِني أرى( ا فان الحرَامَ َ بَيْنٌ وَ الْحَلَالَ َ بَيْنٌ وَ بَيْنَ ذَالِكَأُ مُورٍ مُشْدَى بِهَ ۚ ٤ فَدَع مَا يَرِ بِبُكَ إِلَى مالاً يَرِ بِبُكَ » وكانا بن عباس إذا سئل عن الأمر ٤ فان كان في القرآن أخبر به ٤ وإن لم بكن في القرآن ٤ وكان عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أخبر به ، وإن لم يكن فمن أبي بكر وعمر ٤ فان لم يكن ، قال فيه برأيه . عن ابن عباس أماتخا فون أن تعذبوا او يخسف بكم أن تقولوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وقال فلان • – عن قنادة قال : حدث ابن سيرين رجلاً بجديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 فقال الرجل: قال فلان كذا وكذا ٠٠٠ 6 فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ؛ قال فلان كذا وكذا عن الاوزاعي 6 قال : كتب عمر بن عبد العزير : أنه لا رأي لاحد في كتاب الله ، وإنما رأي الائمة فيما لم ينزل فيه كتاب ٤ ولم ته ض فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ ولا رأي لاحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم • عن الاعمش • قال : كان إبراهيم يقول : يقوم (أ عن بساره ، فحدثته عن سميم الزيات عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه

 <sup>(</sup>٠) رواه بنحو هذا الطبراني في الاورط عن عمر واخرجه الشيخان واصحاب السنن من حديث النامان بن بشير بلفظ : الحلال والحرام بيّن ، وبينهما امور مشتهات لاي-لممها كشير من الناس ٠ وله تتمة
 (٢) اي المقتدي عن يسار الامام ، اه (٣) اخرجه الشيخان واصحاب السنن ٠ (١٩٩٠)

وسلم أقامه عن بمينه ، فأخذ به ، عن الشعبي ٤ جا ، و رجل بسأله عن شيء فقال : كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا ٤ قال أخبرني أنث برأيك ٤ فقال : ألا تعجبون من هذا ? أخبرته عن ابن مسعود وبسألني عن رأيي إ ودبني عندي آثر من ذلك إ والله لأن أتغنى بأغنية (ا أحب الي من الأخبرك برأيي . ( أخرج هذه الآثار كلها الدارمي ) . وأخرج الترمذي عن أبي السائب ٤ قال : كنا عند و كيع فقال لزجل بمن ينظر في وأخرج الترمذي عن أبي السائب ٤ قال : كنا عند و كيع فقال لزجل بمن ينظر في الرجل : أشعر (ا) رسول الله عليه وسلم ٤ ويقول أبو حنيفة : «هو مُشَلَد " » قال الرجل : فانه قد ر و ك عن إبر اهيم النجعي أنه قال : الإشعار مشلة أن قال : رأيت و كيما غضب غضباً شديداً وقال : أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول : قال إبراهيم ? ! ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرَج حتى تنزع عن قواك هذا !! وعن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون : ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه و مردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

« وبالجملة فلمامهدوا الفقه على هذه القواعد ، فلم تكن مسألة من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم ، والتي وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثًا مرفوعاً ، متصلاً أو مسلا أو موقوقاً صحيحًا أو حسنًا أو صالحًا للاعتبار ، أو وجدوا أثراً من آثار الشيخين ، أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار ، وفقها البلدان ، أو استنباطاً من عموم، أو إيا وأوقضا ، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه ، وكان أعظمهم شأنًا وأوسعهم رواية ، وأعرفهم للحديث مرتبة ، وأعمقهم فقها أحمد بن محمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهُوبَه وكان ترتبب الفقه على جمع شيء كثير من الأحاديث والآثار ،

«ثم أنشأ الله تعالى قرنا آخر ٤ فرأوا أصحابه ، قد كفوا مو ونة جمع الاحاديث ٤ وتمهيد الفقه على أصلهم فتفرغوا لفنون أخرى ٤ كندييز الحديث الصحيح المجمع عليه بين كبراء أهل الحديث كزيد بن هرون ٤ ويحيى بن سعيد القطان ٤ وأحمد ٤ وإسحاق ٤ وأضرابهم ٤ وكجمع أحاديث الفقه التي بني عليها فقهاء الامصار وعلماء البلدان مذاهبهم ٤ وكالحكم على كل حديث بما يستحقه ٤ و كالشاذة والفاذة من الاحاديث التي لم يرووها ٤ أو طرقها التي

ر (١) الاغنية : واحدة الاغاني . اه (٢) الاشمار : ان يضرب في صفحة سنام الهدى من الجانب الاين بحديدة حتى ينالهاخ بالدم ظاهراً . اه

لم يخرجوا من جهتها الأوائل بما فيه اتصال أو علو سند أو روابة فقيه عن فقيه أو حافظ عن حافظ عن حافظ ونحوذلك من المطالب العلمية ، وهؤلاء هم: البخاري ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد والدارمي وابن ماجه وأبو بعلى والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهتي والخطيب والدبلمي وابن عبد البروأ مثالهم وكان أوسعهم علماً عندي ، وأنفهم تصنيفاً ، واشهره ذكراً رجال اربعة ، متقاربون في العصر :

اوامهم: أبو عبد الله البخاري ٤ وكان غرضه تجربد الأحاد بث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها ٤ واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها ٤ فصنف جامعه الصحيح ٤ ووفى ها شهرط و بلغنا ان رجلا من الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول: مالك اشتغات فقه محمد بن إدربس وتركت كتابي ? قال: يارسول الله وما كتابك ؟ قال: صحبح البخاري و ولعمري إنه نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها و

و أانبرهم : أسلم النيسابوري توخّى تجريد الصحاح المجمع عليها بين المحدّثين المتصلة المرفوعة ، مما يستنبط منه السنة ، وأراد نقر ببها الى الأذهان ، وتسهيل الاستنباط منها ، فرتب ترتيباً جيداً وجمع طرق كل حديث في موضع واحد ليتضح اختلاف المثون ، وتشعّب الاسانيد أصرح ما بكون ، وجمع بين المختلفات ، فلم يدع لمن له معرفة لسان العرب عذراً في الإعراض عن السنة الى غيرها .

و أرائهم : أبوداود السجسناني ٤ و كان همته جمع الأحاديث التي استدل بها الفقها، ودارت فيهم ، وبنى عليها الاحكام علما الامصار ، فصنف سُننَه ، وجمع فيها الصحيح والحسن واللبن والصالح للعمل ، قال أبو داود : «ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس على تركه » وما كان منها ضعيفاً صرح بضغه ٤ وما كان فيه علة بينها بوجه بعرفه الخائض في هذا الشأن ٤ وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب اليه ذاهب ولذاك صرح الفزالي و غيره بأن كتابه كاف للمجتهد ،

ورابمهم : أبوعيسى الترمذي ، وكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بينا وماأبهما،

وطريقة أبي داود حيث جمع كل ماذهب إليه ذاهب 6 فجمع كانا الطريقتين وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقها الامصار 6 فجمع كتاباً جامعاً 6 واختصر طرق الحديث اختصاراً لطيفاً 6 فذكر واحداً 6 وأوما الى ما عداه 6 وبين امر كل حديث من أنه صحيح أو حين او ضعيف او منكر 6 وبين وجه الضعف ليكون الطالب على بصيرة من اسره 6 فيعرف ما بصلح للاعتبار عما دونه 6 وذكر انه مستفيض او غريب و وذكر من اسره 6 فيعرف ما بصلح للاعتبار عما دونه 6 وذكر انه مستفيض او غريب وذكر مذاهب الصحابة وفقها الامصار 6 وسمى من يجتاج الى التسمية وكنى من يجتاج الى الكنية 6 ولم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم 6 ولذلك يقال : إنه كاف للمحتهد 6 من المقلد ٠

« و كان با زاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا بكرهون المسائل ، ولا يمابون الفُتياً ويقولون : على الفقة بنا الدين ، فلا بد من إشاعته ، وبهابون رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرفع اليه ، حتى قال الشعبي : على من دون النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابراهيم : أقول : قال عبد الله وقال عاقمة على من دون النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابراهيم : أقول : قال عبد الله وقال عاقمة أحب الينا ، وكان ابن مسعود اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربد ( وجهه وقال : هكذا أو نحوه ، وقال عمر حين بعث رهطاً من الأنصار الى الكوفة : انكم وقال : هكذا أو نحوه ، وقال عمر حين بعث رهطاً من الأنصار الى الكوفة : انكم وقال الكوفة فتأتون قوماً لهم أزيز ( ) بالقرآن ، فيأتونكم فيقولون : قدم اصحاب محد، فيأتونكم ، فيسالونكم عن الحديث ، فَاقلُوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيسالونكم عن الحديث ، فَاقلُوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيسالونكم عن الحديث ، فَاقلُوا الرواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيسالونكم عن الحديث ، فَاقلُوا الرواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيسالونكم عن الحديث ، فَاقلُول الرواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيسالونكم عن الحديث ، فَاقلُول الرواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيسالونكم عن الحديث ، فَاقلُول الرواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيله الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيله الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيله الله عليه وسلم ، فيله الله عليه وسلم ، فيأتونكم ، فيله المواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيله المواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيله المواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيله المواية عن المواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيله المواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيله المواية عن المواية عن رسول الله عليه وسلم ، فيأتونك ، فيأتونك كان الشعبي اذا عاء ه شيأتونك و كان ابراه عليه و كان ابراه عليه و كان الشعب و كان المواية عن المواية و كان الهوب و

« فوقع بمدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر ٤ وذلك أنه لم يكن عندهم من الاحاديث والآثار ٤ ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث ٤ ولم تنشر ح صدورهم للنظر في أقوال علما البلدان ٤ وجمعها والبحث عنها ٤ واتهموا أنفسهم في ذلك ٤ وكانوا اعتقدوا في أثمتهم أنهم في الدرجة العليا من

<sup>(</sup>١) تربد : نبير (٢) اي صوت بالبكاء

التحقيق 6 وكان قلوبهم أميل شيء إلى أصحابهم 6 كما قال علقمة : هل أحد منهم اثبت من عبد الله ? وقال أَ بو حنيفه : إبراهيم أفقه من سالم ٤ ولولا فضل الصحبة لقلت : علقمة أفقه من ابن عمر ؟ وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعــة اننقال الذهن من شيءً إلى شيِّ ما بقدرون به على تخربج جواب المسائل على أقوال أصحابهِ م 4 و « ^ كلِّ مَيَسُّو ۗ لِما َ 'خلِقَ لَهُ''﴾ وْ﴿ 'كُلُّ حِزْبِ بَمِالَدَ بْهِمْ فَرِحُونَ ۖ ﴾ فمهدوا الـفقه على قاعدة التخربج ٤ وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوال القوم 6 وأصحهم نظراً في الترجيح ، فيتأمل في كل مسألة وجــ الحكم ، فكلما سئل عن شيءً أو احتاج إلى شيء ٤ رأى فيها مجمع عن تصريحات أصحابه ٤ فان وجــد الجواب فيها ٤ وإلا نظر إلى عموم كلامهم ٤ فأجراه على هذه الصورة أو إشارة ضمنية لكلام ٤ فاستنبط منها ٤ وربمــا كان ابعض الكلام إياا أو اقلضاء بفهم المقصود ، وربما كان للمسألة المصرح بها نظير يحمل عليها 6 وربمانظروا في علة الحكم المصرح به بالتحريج أو باليسر والحذف 6 فأداروا حَمَّه على غير المصرح به 6 وربما كان له كلامان 6 لو اجتمعا على هيأة القياس الافتراني أو الشرطي ٤ أنتجا جواب المسألة ؟ وربما كان في كلامهم ما هــو معلوم بالمثال والقسمة غير معلوم بالحد الجامع المانع ، فيرجعون إلى أهل اللسان ، ويتكلفون في تحصيل ذانياته ، وترتيب حدّ جامع مانع له 6 وضبط مبهمه 6 وتمييز مشكله 6 وربما كان كلامهم محتملاً بوجهين 6 فينظرون في ترجيح أحد المحتملين 6 وربما بكون نقريب الدلائل خفياً 6 فيبينون ذلك ؟ وربما استدل بعض المخرجين من فعل أئنهم وسكوتهم ونحو ذلك ٤ فهذا هو التخريج ٤ ويقال له : القول المخرج لـفلان كذا على مذهب فلان أو على أصل فلان ، أو على قول فلان ، وجواب المسألة كذا وكذا ، وبقال لهؤلا ، المجتمدون في المذهب ، وعنى هذا الاجتهاد على هذا الأصل من قال : من حفظ المبسوط كان مجتهداً ! أي : وإن لم يكن له عـلم برواية أصلاً ٤ ولا بحديث واحــد ٤ فوقع التخريج في كل مذهب ، وكثر ، فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وُسِدَ إليهم القضاء والإفتـاء ،

<sup>(</sup>١) اخرجه الشيخان في الصحيحين (٢)أمرآن كريم سورة المؤمنون ، الاية ٥٤

a disk w

\* \* \*

### 40

### بیان مال الناس فی الصدر الاول و بعده

قال الامام أبو زبد الدبوسي رحمه الله تعالى في نقويم الادلة: « كان الناس في الصدرالا ول - أعني: الصحابة والنابعين والصالحين ببنون أمورهم على الحجمة ، فكانوا بأخذون بالكتاب ثم بالسنة ، ثم بأقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصح بالحجمة ؛ فكان الرجل بأخذ بقول عمر في مسألة ، ثم يخالفه بقول علي في مسألة أخرى ، وقد ظهر من أصحاب أبي حنيفة أنهم وافقوه مرة ، وخالفوه أخرى ، بحسب ما نتضح لهم الحجمة ، ولم يكن المذهب في الشريعة عمريا ، ولا علويا ، بل النسبة كانت إلى رسول الله عليه وسلم ، فكانوا قرونا أنني عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر ، فكانوا يرون الحجمة لا علماءهم ، ولا تفوسهم ، فلما ذهبت النقوى عن عامة القرن الرابع ، وكسلوا عن طلب الحريج ، جعلوا علماءهم حجمة واتبعوهم ، فصار بعضهم حنفيا ، وبعضهم مالكيا ، وبعضهم شافعيا ، ينصرون الحجمة بالرجال ، ويعنقدون الصحة بالميلاد على ذلك المدهب، ثم كل قرن بعدهم اتبع عالمه كيف ما أصابه بلا تمييز ، حتى تبدلت السنن بالبدع ، فضل الحق بين الهوى ، » انتهى .

وقال العلامة الدهلوي في الحجة البالغة ٤ في باب حكاية حال الناس قبل المئة الرابعة وبعدها ١٠: « اعلم أن الناس كانوا قبل المئة الرابعة غير مجتمعين على النقليد الخالص لمذهب

واحد بهينه · قال أبو طالب المكي في قوت القلوب : إن الكتب والمجموعات محدثة ، والقول بمقالات النام ، والفُتيا بمذهب الواحد من الناس ، واتخاذ قوله ، والحكاية له من كل شيء ، والنفقة على مذهبه ، لم يكن الناس قديمًا على ذلك في القرنين الأول والثاني · » انتهى ·

قال الدهلوي قدس مسره : « وبعد القرنين ٤ حدث فيهم شيٌّ من التخريج ٤ غير أن أهل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على النقليد الخالص على مذهب واحـــد 6 والنفقه له 6 والحكاية لقوله ٤ كما يظهر من التثبع ٤ بل كان فيهم العلماء والعامة ٤ وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين 4 أو جمهـ ور المجتهدين 4 لا يقلدون إلا صاحب الشرع 4 وكانوا بتعلمون من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم 6 فيمشون حسب ذلك 6 وإذا وقعت لمم واقمة استفتوا فيها أي مفث ٤ وجدوا من غير تعيين مذهب ٤ وكان من خبر الخــاصة أنه كان اهل الحديث منهم يشتغاون بالحديث ٤ فيخلص اليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ما لا يجتاجون معه إلى شيءً آخر في المسألة من حديث مستفيض أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء 6 ولا عذر لثارك العمل به 6 أوأقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين 6 بما لا يحسن مخالفتها 6 فان لم يجد – أي احـــدهم – في المسألة ما بطمئن به قابه ، لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ، ونحو ذلك ، رجــع الى كلام بعض من وضي من الفقهاء ٤ فان وجد قولين اختار أوثقهما ﴿ سُواء كَانَ مَن اهل المدينة او من اهل الكوفة ، وكان إهل النخريج منهم يخرجون فيما لايجدونه مصرحًا ، وبيجتهدون في المذهب ٤ وكان هؤلاء ينسبون الى مذهب اصحابهم فيقال: فلان شافعي ٤ وفلات حنهي، وكان صاحب الحديث ايضًا قد ينسب الى أحد المذاهب ، لكثرة موافقته له ، كالنَّسائي والبيهةي ٤ بنسبان الى الشافعي ٤ فكان لا يتولى القضاء ولا الافتـــاء إلا مجتهد، ولا يسمى الفقية إلا مجتهد 6 ثم بعد هذه القرون ، كان ناس آخرون ، ذهبوا يميناً وشمالاً 6 وحدث فيهم أمور ٬ منها الجدل والخلاف في علم الفقه ولفضيله ٬ على ما ذكره الغزالي ٬ انه لمـــا انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهدينين ، أفضت الخلافة الى قوم تولوها بغير استحقاق ولا

استقلال ملم الفتاري والأحكام ، فاضطروا الى الاستعانة بالفقها ، والى استصحابهم في جميع اخوالهم 6 وقد كان بتي من العلماء من هو مستمر على الطراز الاول 6 وملازم صنوالدين ٤ فكانوا اذا طلبوا هربوا واعرضوا ٤ فرأى اهل تلك الاعصار عزَّالعلما٠٠ وإقبال الائمة عليهم ، مع إعراضهم ، فَاشْرَ أَبُوا بطلب العلم نوصلاً إلى نيـ ل العز ٤ ودرك الجاه ٤ فأصبح المفقهاء ٤ بعد ان كانوا مطلوبين طالبين ٤ وبعسد ان كانوا اعزة بالاعراض عن السلاطين ٤ اذلة بالاقبال عليهم ٤ الا من وفقه الله • وقد كان مَن • قباً بُهُم قد صنف ناس في علم الكلام 6 واكثروا القال والقيل 6 والايرادوالجواب 6 وتمهيد طرق الجدل 6 فوقع ذلك منهم بموقع مِن قِبَل انْ كان مِنَ الصدور والملوك من مالت نفسه الى الماظرة في النفقه 6 وبيان الاولى من .ذهب الشافعي وابي حنيفة رحمه الله فترك الناس الكلاموفنون العلمواة بلوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله على الخصوص ٤ وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسنيان واحمد بن حنبل وغيرهم وزعموا ان غرضهم استنباط دفائق الشرع 6 ونقريرعلل المذهب 6 وتمهيداً صول الفتاوى 6 وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات 6 ورتبوا فيها انواع المجادلات والتصنيفات 6 وهم مستمرون عليه الى الآن لسنا ندري ما الذي قدر الله تعالى فيما بعدها من الاعصار 6 انتهى حاصله 6 ومنها: أنهم اطمأنوا بالنقليد ودب النقليد في صدورهم دبيبالندل ، وهملا يشعرون • وكان سبب ذلك تزاحم الفقها وتجادلهم فيما بينهم ٤ فانهم لما وقعت فيهم الزاحمة في الفتوى ٤ كان كل من افتى بشيء نوتض في فتواه ورد عليهم 6 فلم ينقطع الكلام الا بمسير الى تصريح رجل من المنقدمين في المسألة • وايضًا جور القضاة ٤ فان القضاة لما جـــار اكثرهم ٤ ولم بكونوا امناء ما لم يقبل منهم الا ما لا يربب العامة فيه ٤ ويكون شبئًا قد قيل من قبل٠ وايضًا جهل رؤوس الناس ، واستغثاء الناس من لا علم له بالحديث ، ولا بطربق انتخريج كما ثرى ذلك ظاهراً في أكثر المتأخرين ؟ وقد نبه عليهابن المهام وغيره ٤ وفي ذلك الوقت يسمى غير المجنهد نقيها • ومنها : ان اقبل اكثرهم على التعمقات في كل فن ؟ فمنهم من زعم انه يؤسس علم اسماء الرجال ، ومعرفة مراتب الجرح والتعديل ثم خرج منذلك الى الناريخ : قديمه وحديثه • ومنهم من تفحص عن نوادرالاخبار وغرائبها • وان دخلت

في حد الموضوع ومنهم من أكثر القال والقيل في أصول الفقه 6 واستنبط كل لا صحابه قواعد جداية 6 فأورد فاسلقهي 6 وأجاب ونفهي 6 وعرف 6 وقسم 6 فحور ؟ طوّل الكلام تارة 6 وتارة اختصر ومنهم من ذهب إلى هذا فرض الصور المستبعدة التي من حقها أن لا بتعرض لها عاقل 6 وفعص العمومات والإيماءات من كلام المخرجين فمن دونهم 6 ممالا ير نضي استاعه عالم ولا جاهل و وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعمق 6 قرببة مرن المقتنة الأولى حين نشاجروا في الملك 6 وانتصر كل رجل لهاحبه : فكا أعقبت تلك ملكا مضوضاً 6 ووقائع صماء عمباء 6 فكذلك أعقبت هذه جهلاً واختلاطاً وشكوكا وهما ما لها من إرجاء و فنشأت بعدهم قرون على النقليد الصرف 6 لا يميزون الحق من الباطل 6 ولا الجدل عن الاستنباط و فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشدق الذي حفظ أقوال الفقها 6 ولا الجدل عن الاستنباط و فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشدق الذي حفظ أقوال الفقها 6 وهما وضعيفها 6 من غير تمبيز 6 وصردها بشفشقة شدقية والحدث من خدا الأحاديث 6 صحيحها وسقيمها 6 وهذها كهذ الأسمار بقوة لحبيه ولا أقسول ذلك كلياً مطرداً 6 (افان لله طائفة من عباده 6 لا يضرهم من خذلم 6 وهم حجة الله يفرفي أرضه 6 وإن قادوا و

« ولم بأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة ، وأوفر لقليداً ، وأشد انقزاعاً للأم نة من صدور الرجال ، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين ، وبأن يقولوا : « إنّا وَجَدْ نَا الله المشتكى ، وهو المستمان ، وبه الثقة وعليه التّركلان ، » انتهى كلام ولي الله الدهلوي ، وقد سبقه إلى كشف هذه الأمرار الشيخ الأكبر قدس مر ، في الفتوحات المكية حيث قال في الباب الثامن عشر وثلثمة ، في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية ، بالأغراض النفسية حيانا الله وإيا كمن ذلك مانصه – بعداً بيات صد ربها هذا الباب :

« اعلم – وَفَقَنَا الله و إِياك – أيها الولي الحميم ، والصفيّ الكريم ، أنا روينا في هــــذا الباب عن غبدالله بن عباس رضي الله عنها أن رجلاً أصاب من عرضه ، فجاءً ليه بستحله

<sup>(</sup>١) يشير الى الحديث عدد احمد والشخين عن معاديه مرفوط: «لا ترال طائمه من امتي قائمه باس الله لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى باتي امر الله وهم ظاه ون على الناس · » « بهجة » (٢) سورة الزخرف الاية ٢٢

من ذلك ، فقال له : يا ابن عباس ! إنني قد نلت منك ، فاجعاني في حل من ذلك . إِفْقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهُ أَن أُحلُّ مَا حَرِمُ اللَّهُ ! إِنْ اللَّهُ قَدْ حَرَّمُ أَعْرَاضُ المسلمين ، فلا أحله ، ولكن ٤ غفر الله لك . فانظر : ما أعجب هذا التصريف ٤ وما أحسن العلم . ومن هذا الباب حَلِفُ الانسان على ما أبيح له فعله أن لا بفيله ، أو بفعله ، نفرض الله تحلة الأيمان ، وهو من باب الاستدراج والمكر الالهي ٤ إلا لمن عصمه الله بالتنبيه عليه ٤ فما تُمَّ شارع إِلا الله تمالى 6 قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « لِتَحْكُمَ بَيْـنَ ٱلنَّاسِ بِـا أَرَاكَ ٱللهُ '' » ولم بقل له : « بما رأبت ، • بل عاتبه سبحانه وتعالى ، لما حرَّم على نفسه باليمين ، في قضية عائشة وحفصة ( أ 6 فقال تعالى : ﴿ يَا أَيِّهَا ٱلنَّهِيُّ ! لِمَ ٱنْحَرْمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ؟ تَبْتَغي َمَ ْضَاةً ۚ أَزْ وَاجِكَ ۚ ''? ، فكان دَدَا بما أَرته نفسه · فهذا بدلكأن قوله تعالى • بما أرَاكَ آللهُ ، أنه ما يوحي به إليه ، لا ما يراه في رأيه . فلو كان الدين بالرأي لكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من رأي كل ذي رأي، فاذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم 6 فيها رأته نفسه فكيف رأي من ليس بمعصوم ? وَمَن الخطأُ أَقرب إليه من الاصابة ? فدل أن الاجتماد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إنمــا هو في طلب الدليل على تميين الحكم في المسألة الواقعة ٤ لا في تشر بع حكم في النازلة ، فان ذلك شرع لم يأذن به الله • ولقد أخبرني القاضي عبد الوحاب الأحدي الاحكندري بمكة المشرفة سنة تسع وتسمين وخمسمئة قال: رأ بت رجلاً من الصالحين بعد موته في المنام 6 فسألته ما رأبت? فذكر أشياء ؟ منها : قال : ولقد رأبت كتبًا موضوعة ، وكتبًا مرافوعة ٤ فسألت ما هذه الكتب المرفوعة ? فقيل لي : هـذه كتب الحديث ٠ فقلت : وما هذه الكتب الموضوعة ? نقيل لي : هذه كتب الرأي ٤ حتى بسأل عنها أصحابها ٠ أيت الأمر فيه شدة

م اعــلم — وفقنا الله وإياك — أن الشربعة ، هي المحجة الواضحة البيضاء ، محجــة السعداء ، وطربق السمادة ، من مشى عليها نجا ، ومن تركها هلك ، قال ) رسول الله

<sup>(</sup>١)سورة النساء الاية ١٠٤

<sup>(ُ</sup>y) أُخرجه الشبخانُ واو داود والنساي في النفس والايمان والنذور والاشربه وغيرها « بهجه »

<sup>(</sup>٣) سورة النحريم الاپ ١ (١) اخرجه الامام احمد واصحاب ا**ل**سنن

صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله تعالى : « وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقْيِماً فَاتَّبِعُوهُ (١ » خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض خطاً ، وخط خطوطاً على جانبي الخط ، يمينًا وشمالاً ، ثم وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه على الخط ، وقال تالِيبًا : ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا مِيرَ اطِي مُسْتَقِيمًا 6 في البِعُوهُ 6 و كلَّ تَسْيِعُوا السَّبِلَ » وأشار إلى تلك الخطوط التي خطمًا عن يمين الخط ويساره 6 « وَنَهُفَرَ قُ لِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » 6 وأشار الى الخط المسنقيم • ولقدأ خبر في بمدينة • سلا ، — مدينة بالمغرب على شاطئ البحر المحيط ، يقال لها : منقطع التراب 6 ليس وراءها أرض – رجل من الصالحين الاكابر من عامة الناس 6 قـــال: رأبت في النوم محجة بيضاء 6 مستوبة عليها نور سهلة 6 ورأبت عن يمين تلك المحجة وشمالهاً خنادق وشعابًا وأودبة ، كلها شوك ، لا تسلك لضيقها ، و تَوَعَّر مسالكها ، وكثرة شوكها ٤ والظلمة التي فيها ٤ ورأيت حميع الناس يخبطون فيها خبط عشواء ٤ ويتركون المحجة البيضاءالسهلة ٤ وعلى المحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ ونفر قليل معه يسير٬ وهو بنظر الى من خلفه 6 واذا في الجماعة متأخر عنها 6 لكنه عليها 6 الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن قرقور المحدث 6 كان شيداً فاضلاً في الحديث 6 اجتمعت ُ بابنه 6 فكان بفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنــه يقول له : ناد في الناس بالرجوع الى الطربق ٤ فكان ابن قرقور برفع صوته وبقول في ندائه ٤ ولامن داع ٤ ولا من مسنداع: < هلموا الى الطريق هلموا ، قال : فلا يجيبه أحد 6 ولا يرجع الى الطريق أحد ·

• واعلم أنه لما غلبت الاهواء على النفوس ٤ وطلبت العلماء المراتب عند الملوك ٤ تركوا المحجة البيضاء ، وجنحوا الى التأويلات المعيدة ٤ ليمشوا اغراض الملوك فيها لهم فيسه هوى قس ٤ ليستندوا في ذلك الى أمر شرعي ٤ مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ٤ ويفتي به ٠ وقد رأينا منهم حماعة على هذا ٤ من قضاتهم وفقائهم ٠ ولقد أخبرني الملك الظاهر عازي بن الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب — وقد وقع بيني و بينه في مثل هذا كلام — فادى بمملوك وقال : جئني بالحرمدان : فقلت ما شأن الحرمدان في قال أنت تنكر علي ما يجري في بلدي ومملكتي من المذكرات والظلم ، وأنا والله أعتقد مثل ما نعنقد أنت فيه من أن ذلك كله منكر ، ولكن والله يا سيدي ٤ ما منه منكر الا بفيتيا

<sup>(1)</sup> mega lkiala 7 a 1

فقيه ٤ وخطُّ يده عندي بجواز ذلك ٤ فعليهم لعنة الله وليقدأ فتاني فقيه ٤ هو فلان — وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين والنقشف — بأنه لا يجب علي صوم شهر رمضان هذا بعينه ٤ بل الواجب علي شهر في السنة ٤ والاختيار لي فيه أي شهر شئت من شهور السنة ٠ قال السلطان : فلعنته في باطني ٤ ولم أظهر له ذلك — وهو فلان ٤ فسماه لي — رحم الله جميعهم ٠

« فليملم ان الشيطان قد مكنه الله من حضرة الخيال ٤ وجعل له سلطانا نيما ٤ أفاذا رأى ان الفقيه يميل إلى هوى بعرف أنه يرضى عند الله ٤ زين له سوء عمله بتأويل غريب، عمد له فيه وجها يحديه في نظره ، ويقول له : إن الصدر الاول قد دانوا الله بالرأي وقاس العلماء في الاحكام 6 واستنبطوا العلل للأشياء، فطر دوها 6 وحكموا في المسكوت عنه بما حَكُمُوا بِهُ فِي المنصوص عليه ٤ للعلة الجامعة ببنهما ٤ والعلة من استنباطه ٤ فاذا مهد له هذا السبيل 6 جنح الى نيل هواه و شهوته بوجه شرعي في زعمه 6 فلايزال هكذا فعله في كل ماله 6 او لسلطانه فيه هوى نفس و يردالا حاديث النبوية ويقول: لو أن هذا الحديث بكون صحيحًا ٤ مِان كان صحيحًا بقول: لو لم يكن له خبر آخر بعارضه وهو ناسخ له 6 لقال به الشافعي ان كان هذا الفقيه شافعياً - أو قال به ابو ُحنيفة – إن كانالرجلحنفيا – وهكذا قول أتباع هؤلاءالائمة كلهم 6 ويرون أن الحديث والاخذ به مضلة وأن الواجب لقليد هؤلاء الائمة وامثالهم فيماحكموا به 4 وان عارضت اقوالهم الاخبار النبوية 6 فالأولى الرجوع الى أقاه يلهم وترك الاخذ بالاخبار والكتاب والسنة فانقات لهم : قد روينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال : إذا أناكم الحديث بعارض قولي ٤ فاضر بوا يقولي الحائط وخذوا بالحديث فان مذهبي الحديث ٤ وقد روينا عن أبي حنيفة أنه قال لاصحابه : حراء على كل من أ فنى كلامي مالم يعرف دليلي • ومار وبنا شيئًا من هذا عن أبي حنينة إلا من طريق الحنفيين ٤ ولا عن الشانعي الأمن طربق الشافعية ٤ وكذلك المالكية والحنابلة فاذا ضابقهم في محال الكـلام هربوا وسكـتوا وقد جرى لنا هذا معهم موارآبالمغرب وبالمشرق، فما منهم أحد على مذهب من يزعم انه على مذهبه ، فقد انتسخت الشربعة بالاهواه و إن كانت الاخبار الصحاح ،وجودة مسطرة في الكتب الصحاح وكتب التواربخ بالتجربح والتعدبل موجودة والاسانيد محفوظة مصونة من النِفيير

والتبديل، واحكن اذا ترك العمل بها، واشتغل الناس بالرأي ، ودانوا أقسهم بفتاءي المتقدمين ، مع معارضة الأخبار الصحاح لها ، فلا فرق بين عدمها ووجودها ، اذا لم ببتي لها حكم عندهم ، وأي نسخ أعظم من هذا ، واذا قلت لاحدهم في ذلك شيئاً بقول لك : هذا هو المذهب ، وهو والله كاذب ، فان صاحب المذهب قال له ته إن عارض الحبر كلامي ، فخذ بالحديث واترك كلامي في الحش ، فان مذهبي الحديث ، فأو أنصف لكان على مذهب الشانعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض ، فالله بأخذ يهد الجميع ، » انتهى كلام الشانعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض ، فالله بأخذ يهد الجميع ، »

\* \* \*

#### 47

فنوى الامام تقي الدبن الجي العباس فيمن تفقه على مذهب

ثم اشتغل بالحديث فرأى في مذهبه ما يخالف الحديث كيف يعمل؟

سئل شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ٤ عليه الرحمة والرضوان ٤ عن رجل تَفقَه على مذهب من المذاهب الأربعة ٤ وتبصّر فيه ٤ واشتغل بعده بالحديث ٤ فوجد أحاد بن صحيحة لا بعلم لها ناسخا ولا مخصاً ولا معارضا ٤ وذلك المذهب فيه ما يخالف تلك الأحاد بث ٤ فهل له العمل بالحديث ومخالفة الأحاد بث ٤ فهل له العمل بالحديث ومخالفة مذهبه ٩ فأجاب رحمه الله نعالى: «قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ٤ أن الله تعالى افقرض على المعباد طاعته وطاعة رسوله ٤ ولم بوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسوله صلى الله عليه وسلم ٤ حتى كن صديق الامة وأفضالها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ٤ ورضي عنه ٤ يقول: «أطيعوني ما اطعت الله ٤ فاذا عصيت الله فلا طاعة لي عليك ٢٠ والفقوا كلهم على انه ليس احد معصوماً في كل ما امر به ونهى عنه ٤ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وهو لا الائمة الاربعة قد نهوا من كلامه وبترك ٤ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ وهو لا الائمة الاربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما بقولونه ٤ وذلك هو الواجب ٠ وقال ابو حنيفة : «هذا الناس عن تقليدهم في كل ما به ولهنة و الواجب ٠ وقال ابو حنيفة : «هذا الناس عن تقليدهم في كل ما به ولونه ٤ وذلك هو الواجب ٠ وقال ابو حنيفة : «هذا

رأْبِي ﴾ وهذا احسن ما رأَ بِث ، فمن جاء برأْ ي خبر منه قبلناه » ولهذا لما اجتمع افضل اصحابه أبو بوسف بإمام دار الهجرة مالك بن انس ، وسأله عن مسألة الضاع ، وصدقة الخضروات 6 ومسألة الاحماس 6 فأخبره مالك بما دلت عليه السنة في ذلك 6 فقال : رجمت لفولك با أباعبدالله ولو رأًى صاحبي مارابت لرجع كمارحمت • ومالك رحمه الله كان يقول : • إنما انا بشر اصيب واخطئ فاعرضوا فولي على الكةاب والسنة · » أو كلام هذا معناه • والشافعي رحمه الله كان يقول : ﴿ إِذَا صِيحًا لَحْدَبِثُ بِخَلَافَ قُولِي فَاصْرِبُوا بِقُولِي الحائط. واذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فهي قولي · » وفي مختصر المزني لما اختصر • ذكر انه اختصره من مذهب الشافعي لمن اراد معرفة مذهبه • قال : مع إعلامه نهبه عن تقليده ونقليد غيره من العلماء • والامام احمد رحمه الله كان بقول : « مِن ضِيق علم الرجل ان يقلد دينه الرجال : وقال : لا نقلد دينك الرجال، فانهم لم يسلموا أن يغلطوا • وقد ثبت في الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم انه قال ": « أَ مَن برِ دِ ٱللهُ بِهِ ِ خَيْرًا يَهْقِهُمُ فِي ٱلَّذِّينِ ٢٠٠ » ولازم ذلك ان من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيراً ٤ فيكون النفقه في الدين فرضًا • والتفقه في الدين .مرفة الاحكام الشرعية بأدلتها السمعية 4 فمن لم يعرف ذلك لم بكن منفقها في الدين • لكن من الناس من قد بمحز عنها 4 فيلزمه مايقدر عليه واما القادر على الاستدلال ٤ فقيل : يحرم عليه التقليد مطلقاً ؟ وقيل : يجوز مطلقًا • وقيل: يجوز عند الحاجة • كما اذا ضاق الوقت عند الاستدلال • وهذا القول اعدل الاقوال انشاء الله تعالى • والاجتهاد ليس هو امراً لا يقبل التجزُّ • والانقسام 4 بل يكون الرجل مجتهداً في فن او باب أومسألة دون فن وباب ومسألة وكل فاجنهاده بحسب وسعه ٤ فمن نظر فيمسألةقد تنازعالعاما فيها ، فرأًى مع احد القولين نصوصًا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله 6 فهو بين الامرين: إما أن يتبع قولالقائل الآخر لمجرد كونه الامام الذي اشنغل على مذهبه ٤ ومثل مذا ليس بحجة شرعية • بل مجرد عادة تعارضها عادة غيره واشتغاله بمذهب امام آخر 6 وامًّا بتبع القول الذي ترجح بنظره بالنصوص الدالة عليه 6 فحينئذ موافقته لإمام بقاوم به ذلك الامام ، وتبقى النصوص النبوبة سالمة في حقه عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان ونهرها من حقيق معاويه وغيريا

الممارض بالعمل • فهذا هو الذي يصلح • وإنما لنزلنا هذا التنزل ٤ لانه قد يقال ان نظر هذا قاصر ٤ وليس اجتماده تاماً في هذه المسألة لضعف آلة الاجتماد في حقه ٤ اما اذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه ان القول الآخر ليس معه ما يدفع النصُّ ﴿ فهذا يجب عايه اتباع النصوص ٤ وان لم يفعل ٤ كان متبعاً للظن ٤ وما تهوى الانفس ٠ وكان من اكبر المصاة لله ولرسوله 6 بخلاف من بكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص ٤ ؛ بقول : « إنا لااعلمها » فهذا بتمال إله : قال الله تعالى « فَأَنْقُو ٱللهُ مَا ٱسْتَطَعْتُم (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذَ ا أَمَّوْ تُكمُّ بِأَمْرٍ فَمَا تَوَا مِنْهُ مَا اسْتَطَعَتُهُ » والذي تستطيمه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلت على ان حكمك في ذلك حكم المحتهد المستقل إذا تغير اجتهاده وانثقال الانسان من قول الى قول لاجل ما تبين له من الحق، هو محمود فيه ٤ بخلاف إفراره على قول لاحجة معه عليه ٤ و ترك القول الذي وضحت حجته، او الانتقال عن قول الى قول بمجرد عادة ٤ واتباع هوى ٤ فهذا مذموم ٠ واذا كان المقلد قد سمع الحديث وتركه ، لا سيما اذا كان قد رواه ابضًا عدل ، فمثل هذا وحده لا بكون عذراً في ترك النص، فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح ، أو راويه مجهول، ونحو ذلك ، وبكون غيره قد علم ضحته وثقة راوبه ، فقد زال عذر ذلك في حق هذا . وَ مَنْ تُوكَ الحِديثُ لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه ٤ أو القياس ، او عمل لبعض الامصار؛ وقد تبين لآخر ان ظاهر القرآن لا يخالفه ٤ وان نص الحديث الصحيح مقدّم على الظواهر ومقدًم على القباس والعمل 6 لم يكن عذر ذلك الرجل عذراً فيحقه • فانظهور المدارك الشرعية الاذهان وخفاها عنها امر لايضبط طرفاه ٤ لا سيما اذا كان التارك للحديث معتقداً انه يترك العمل به المهاجرون والانصار ٤ اهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال انهم لا يتركون الحدبثالا لاعتقادهم انه منسوخ او معارضبراجح وقدبلغ من بعدهم ان المهاجرين والانصار لم يتركوه ، بل قد عمل به بعضهم او من سمعه منهم ، ونحو ذلك بما بقدح في هذا المعارض للنص • وإذا قبل لهذا المستفتي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني ? كانت هذه ،هارضة فاسدة فم لان الامام الفلاني قدخالفه في هذه المسألة كمن هو نظير م

<sup>(</sup>١) سوزة النفاين الآبه ١٦

<sup>(</sup>٣) اخرجه الشيخان وغيرها من حديث أبي هريرة

من الاثمة ٤ ولست من هذا ولا من هذا ٤ ولكن نسبة هولا: الاثمة اليَّ نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأُبَيَّ ومعاذ ونحوهم الى الائمة وغيرهم 4 فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبمض أكفاء في موارد النزاع ، فاذا تنازعوا في شيُّ ردُّوه إلى الله وإلى رسوله ، وإن كان بعضهم قد بكون أعلم في مواضع أُخَر . وكذلك موادد النزاع ببن الائمة • وقد ترك الناس قول عمرو ابن مسعود رضي الله عنها في مسألة تيم الجنب 6 واخذوا بقول ابي موسى الأشمري رضي الله عنه وغيره لما أحتج بالكتابوالسنة ؟ وتركوا قول عمر في دِبةِ الاصابع ، واخذوا بقول معاوية بن ابي سفيان ، لما كان من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ، وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنها في المنعة نقال له : قال ابو بكر وعمر ، فقال ا إن عباس : يوشك ان ينزل عليكم حجارة من السهام! اقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وتقولون: قال ابوبكروعمر • وكذاك ابن عمررضي الله عنهـ الماسألو • عنها ٤ فأمر بها ٤ فعارضوه بقول عمر ، فبين لهم انعمر لم ير د ما يقولونه ٤ فألحوا عايه ٤ فقال لهم : أرسول الله احق ان بتبع ام عمر ? مع علم الناس بأن ابابكر وعمر اعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم! ولوفتح هذا الباب لأ وجب ان بعرض عن أمر الله ورسوله 6 وبقي كل امام في أ تَبَاعِه ِ بَهْزِلَة النبي في امنه • وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله : ( ' و أَنْخَذُوا أَحْبَارُ هُمْ وَرُهْبَا نَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱلله وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْ يَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ! مُبْعَانَهُ عَمَّا يُشْرِ كُونَ \* والله سبحانه أعلم • • اه كلام الامام تقي الدين قدس سر. •



#### 4

## بيان معرفة الحق بالدايل

قال الإمام الرباني أبو العباس أحمد الشهير بزروق المفربي قدس الله سره في كتابه « قواعد التصوف » :

قاعرة - العلماء مصدّ قون فيما ينقلون ٤ لا أنه موكول لا ما نتهم ٤ مبحوث معهم فيما يقولون ٤ لا أنه نتيجة عقولهم ، والعصمة غير ثابتة لهم ، فلزم التبصّر طلباً للحق والتحقيق ٤ لا أعيراضاً على القائل والناقل ، ثم إن أتى المتأخر بما لم يُسْبَقُ إليه ٤ فهو على رتبته ٤ ولا بلزمه القدح في المنقدم ٤ ولا إساءة الأدب معه ٤ لا أن ما ثبت من عدالة المنقدم قاض برجوعه للحق عند بيانه لو سمعه ٠ » انتهى

وقال الأصفهاني في «أطباق الذهب» في المقالة الثالثة والثلاثين: «مَثَنُ المقالد بين يَدِي المحقق ٤ كالمستة والحسوب المحدق ٤ ومثل الحكيم والحشوي ٤ كالمستة والمشوي ٠ ما المقلد إلا جمل محشوش ٤ له عمل مفشوش ٤ قصاراه لوح منقوش ويقنع بظواهم الكلمات ٤ ولا يعرف النور من الظلمات ٠ يركض خيول الخيسال ٤ في ظلال الضلال ٠ شغله نقلُ الذقل ٤ عن نخبة العقل ٠ وقنمه رواية الرواية ٤ عن در الدراية يروي في الدين عن شيخ عم ٤ كن يقود الأعمى في ليل مدلهم ٠ ومن عرف الحق بالعنعت ٤ تور ط في هُوَّة العَنَت ٠ والحق وراء السماع ٤ وبالعلم بموزل عن الرقاع ٠ فيا أسعد من هدي إلى العلم ونزل رباعه ٤ وأري الحق حقاً ورُزق اتباعه ٠ »

وقاًل أيضاً في المقالة الرابعة والثلاثين : « الحق يُنضح بالأدلة ، والشهور تشتهر بالأ هلة ، وشفاء الصدور يحصل بالبلّه ، طالب الحق ضيف الله ، والدل القاطع سيف الله ، به يغث العلم وبنشر ، ومقل العلوم والبرهان ، كمثل المصاح والأدهان ، الحجة الله حكام ، كالعاد للخيام ، إعصار الظن كدر كمصارة الدن ، والزم اليقين تكن من المنقين ، فشواظ الوهم بشوي حمامة القلب شياً ، وإنَّ النظرَ لاَ بُعني مِنَ الْحَقِّ شَيًا ( الله ، انتهاى .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الابة ٢٦

وفي كتاب قاموس الشربعة : « لا بصح ً لامرى ؛ إلا موافقة الحق ، ولا يلزم الناس طاعة أحد لأجل أنه عالم أو إمام مذهب ٤ وانما بلزم الناس قبول الحق بمن جاء به على الاطلاق ونبذ الباطل بمن جاء بر بالاتفاق ٠ »

وفيه أيضاً : « كل مسألة لم يخلُ الصواب فيها من أحد القولين ٤ ففسد أحدهما لقيام. الدليل على فساده ٤ صح أن الحق في الآخر ٠ قال الله تعالى : ﴿ فَمَاذَا بِعَدَ الْحَقِّ إِلاَّ اَلْضَالَالُ ? ! فَأَنْهِ تُصْرِفُونَ ؟ ١٠ »

وفيه أيضًا: ﴿ والذي يجرُّ م على العالم تضييع الاجتهاد والسكوت بعد التبصرة ٤ والاقرار بعد القطع 6 حديث عبادة بن الصامت (٢: بابعُـنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَىَ أَن نَقُولَ الْحَقُّ وَنَعْمُلَ بِهِ ﴾ وأن لا تأخذنا في الله لوبةُ لائم ﴾ في النُّسُر واليسر ، والمشط والمكره · » انتهى

وقال الإمام مفتي مكة الشيخ محمد عبد العظنيم بن ملا فروخ في رسالته « القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقاليد » في الفصل الاول : \* اعار أنه لم يكلف الله تعالى أحداً من عبلده أن يكون حنفيًا أو مالكيًا أو شافعيًا أوحنبليًا 4 ل أوجب عليهم الايمان بما بعثَ به محمد صلى الله عليه و ـ لم ، والعمل بشر يعته ، غير أن العـ ل بها متوقف على الوقوف عليها ؟ والوقوف عليها له طُرْق فا كان منها عما يشترك فيه العامة وأهل النظر ٤ كالعلم بغريضة الصلاة و لزكاة والحج والصوم والوضوء إحجالاً ٤ وكالعلم بحومة الزنا والخمر واللواطة وقتل النفس ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة ، فذلك لا يُتَوَقَّفُ فيه على اتباع مجتهد ومذهب ممين ٤ بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك ٠ يجب عليه ٤ فمن كان في العصر الأول فلا يخنى وضوح ذلك في حتمه ومن كان في الأعصار المتأخرة ٤ فلوصول ذلك إلى عمله ضرورة من الاجماع والتواتر والآيات والسنن المستغيضة المصرحة بذلك في حق من وصلت إتيه • وأما مالابُـتَوَصَّلُ إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال 4 فمن كان قادراً عليه بتوفر آلته ، وجب عليه فعلُه • كالائمة المحتهدين • ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع من أرشده ٤ الى ما كلُّ ف به من هو من أهل النظر والاجتهاد والعدالة ٤ وسقط

<sup>(</sup>١) سورة بور.ف , الاية ٣٢ (٢) اخرجه الشيخان واحمد في مسنده

عن العاجز تكليفه في البحث والنظر العجزه كالقوله تعالى: « لاَ 'يَكَلِفُ اللهُ مَنْفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال او سُعَامًا (١) وقوله تعالى: « فَاسَأَلُوا أَعْدَلَ الذِّكِرِ انْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ ٢)» وهي

الاصل في اعتباد التقليد ، كما أشار اليه المحقق الكمال بن الهمام في التحرير ، » انتهبي وقال الامام ابن الجوزي في تلبيس إبليس: «اعلم أن المفلد على غير ثقة فيما قلد ، وفي النقليد إبطال منفعة العقل ، لا أنه خلق النامل والتدبر ، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضي أبها أن يطفئها ويمشي في الظلمة ، واعلم أن عموم أصحاب المذاهب بعظم في قلوبهم التفحص عن أدلة إدامهم ، فيتبعون قوله ، وبنبغي النظر الى القول لا الى القائل كما قال على رضي الله عنه اللحارث بن عبد الله الأعور بن الحوطي ، وقد قال له: أنظن أن طلحة والزبير كانا على عنه الباطل ? فقال له : ياحارث ! إنه ملبوس عليك ، إن الحق لا يعر في بالرجال ، اعرف الحق تعرف أهله ، » انتهى

وقال ابن أقيم: «فاذا جاءت هذه — أي النفس المطمئنة — بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ٤ لجاءت تلك — أي الامارة — بتحكيم آراه الرجال وأقوالهم ٤ فأنت بالشبهة الميضلة ٤ بما يمنع من كال المتابعة ٤ ونقسم بالله مامرادها إلا الاحسان والتوقيق والله بعلم أنها كاذبة ٤ ومامرادها إلا التقلت من سجن المتابعة ٤ الى فضاء ارادتها وحظوظها، وتربه — أي وتري التفس الأمارة صاحبها الآراء \_ تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه واقديم توله على الآراء في صورة تنقص العلماء واساءة الادب عليهم المفضي الى الماءة الطن بهم، وأنهم قد قاتهم الصواب ٤ فكيف لنا قوة برد عليهم الله عليه والمواب دونهم ٤ وتقاسهم وأنهم قد قاتهم الصواب ٤ فكيف لنا قوة برد عليهم الله ما الله ما قوب دونهم ٤ وتقاسهم عنهم م ٤ وعظم م ٤ وقالهم في أنفسهم قولاً بكيها م الله ما قوبه م ٤ وتقاسهم عنهم م ٤ وغلم م ٤ وقالهم في أنفسهم قولاً بكيها م الله ما قوبه م ٤ وقوبه م ٤ وقوبه م وقوبه وقوبه م قولاً بكيها م الله ما قوبه م ٤ وقوبه م وقوبه م وقوبه م وقوبه م وقوبه م وقوبه م ٤ وقوبه م م وقوبه م وقوبه م وقوبه م م وقوبه م وقوبه م م وقوبه م م وقوبه م م وقوبه م م وقوب

والفرق بين تجربد متابعة المعصوم والهدار اقواله والقائما: أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا رأيه ، كائنا من كان ، بل تنظر في صحة الحديث أولاً ، فاذا تبين له ، لم يعدل عنه ، ولم خالفه من بين المشرق والمغرب ، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ماجاء به تبينا صلى الله عليه وسلم ، بل لا بدأن بكون في الامة من قال به ، ولو خنى عليك ، قلا تعجل الله عليه وسلم ، بل لا بدأن بكون في الامة من قال به ، ولو خنى عليك ، قلا تعجل

١/ حورة البقرة ع الاية ٢٨٦ (٢) سورة النحل ، الايه ع ع (٣) سورة النساء ، اللاية ٢٨٣

جم لك بالقائل حجة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في توكه ، لم بل اذهب إلى النص ولا تضمف 6 واعلم أنه قد قال به قائل قطمًا 6 ولكن لم يصل إليك علمه ٠ هذا مع حفظ مراتب العلما. وموالاتهم 6 واعتقاد حرمتهم وأمانتهم 6 واحتهادهم في حفظ الدين وضبطه • فهم رضىالله عنهم 6 دائرون بين الأجروالأجرين 6 والمغفرة ، ولكن لا يوحب هذا إهدار النصوص ، وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم منك ، فان كن كذلك ، فمن ذهب الى النصوص أعلم ، فهلاً وافقته إن كنت صادقًا ? فمن عرض أقو ل العلماء على النصوص ٤ ووزيها بها ٤ وخالف بها ما خالف النص ٤ لم يهدر أقوالهم ٤ ولم بهضم جانبهم ، بل افتدى بهم ، فانهم كامهم أمروا بذلك ، بل محانفتهم في ذلك أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ٤ ودعوا اليها من نقديم النص على اقوالهم ومن هذا ينبين الفرق بين تقليد العالم في جميع ما قال وبين الاستمانة بفهمه ، والاستضاءة بنورعلمه • فالاول بأخذ قوله من غير نظر فيه ٤ ولا طلب دليله من الكتاب والسنة ٤ المستمين بأفهامهم ٤ يجعام بمنزلة الدليل الاول ٤ فاذا وصل استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره ٤ فمن استدل بالنجم على القبلة ٤ لم يبق لاستدلاله معنى اذا شاهدها ٠ قال الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن بدعها لقول أحد . ومن هذا يتبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب الانباع ، والحكم المؤول الذي غابته أن بكون جائز الاتباع 4 بان الاول هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مَـتْـلوًّا أو غير متلو ً 4 اذا صح وسلم من الممارضة ٤ و هو حكمهالذي ارتضاه لعباده ٤ ولا حكم له سواه ٤ وان الثاني أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ٤ ولا بكفر ولا يفسق من خالفها ٤ فان أصحابها لم يقولوا : هكذا حكم الله ورسوله قطمًا ٤ وحاشاهم عن قول ذلك ٤ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهى عنه في قوله : ﴿ وِاذَا حَاصَرَتَ أَمْلَ حَصَنَ ﴾ فارادوك ان تجمل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 6 فلا تجعل لهم ذمة "الله ولا ذمة نبيه 6 ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فانكم أن تخفروا ذمكم وذمة اصحابكم ، أمون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم • واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك

ان ننزلهم على حكم الله 6 فلا تنزلهم على حكم الله 6 ولكن انزلهم على حكمك 6 فانك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا ٠ ، – أخرجه الامام أحمد في مسنده 6 ومسلم في صحيحه من حديث بربدة – بل قالوا: اجتهدنا رأبنا 6 فدن شاه قبله 6 ومن شاه لم يقبله 6 ولم بلزم أحد منهم بقول الاثمة . قال الامام أبو حنيفة: «هذا رأبي 6 فمن جاه بخير منه قبلته » ولو كان هو عن حكم الله 6 لما ساغ لابي بوسف و محمد وغيرهما مخالفته فيه و كذلك قال مالك لما استشاره هارون الرشيد في أن يحمل الناس على مافي الموطلم 6 فمنعه من ذلك وقال: قد نفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد 6 وصار عند كل قوم من الاحاديث ما ليس عند الآخرين 6 وهذا الشافعي بنهي أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك الاحاديث ما ليس عند الآخرين 6 وهذا الامام احمد منكر على من كتب فتاو به ودو مهاو .قول النه الخدوني و لا تقلد فلاناً وفلاناً 6 وخذ من حيث اخذوا ٠ » انتهى كلام ابن القيم ، نقله الفلاً في ق إيقاظ الهمم » •

وقال السيد الشريف المشتهر فضله في سائر الأقطار الأمير عبد المقادر الحسني الجزائري ثم الد مشقى في مقدمة كتابه « ذكرى العاقل ، وتذيه الغافل » مانصه : « اعلموا أنه بلزم العاقل أن بنظر في المقول ولا بنظر إلى قائله ، فإن كان المقول حقاً قَيلَه ، سوا ، كان فائله معروفاً بالحق أو الباطل ، فان الذهب يستخرج من التراب والنرجس من البصل ، والترياق من الحيات ، ويجتنى الورد من الشوك ؛ فالعافل بعرف الرجال بالحق ، ولا يعرف الحق بالرجال ، والكلمة من الحكمة ضالة العاقل ، بأخذها من عند كل من وجدها عنده ، سوا ، كان حقيراً أو جليلاً ، وأقل درجات العالم أن بتميز عن العامي بأمور ، منها : أنه لا بعاف العسل إذا وجده في محجمة الحجّام ، ويعرف أن الدم قذر لا لكونه في المحجمة والكنه قذر في ذاته ، فاذا عدمت هذه الصفة في العسل فكونه في ظرف الدم المستقذر ولا بكسبه تلك الصفة ، ولا بؤجب نفرة عنه ، وهذا وهم باطل غلب على أكثر الناس ، فهما نسب كلام إلى قائل حَرُن اعتقادهم فيه قبلوه ، وإن كان الدقول باطلاً ، وإن نسب الدقول إلى من ساء فيه اعتقادهم ردُّوه ، وإن كان حقاً ، ودائماً بعرفون الحق نسب الدقول إلى من ساء فيه اعتقادهم ردُّوه ، وإن كان حقاً ، ودائماً بعرفون الحق

بالرجال ٤ ولا بمرفون الرجال بالحق ؟ وهذا عابة الجهل والخُسر ان • فالمحتاج إلى الترياق إذا هربت نفسه منه 6 حيث علم أنه مستخرج من حية 6 جاهل 6 فيلزم تنبيه على أن تهرته جهل محض ٤ وهو سبب حرمانه من الفائدة الـتي هي مطلوبة ٤ قان العالم هو الذي يَسْهُلُ عَلَيْهُ إِدْرَاكُ الفرق بين الصدق والكذب في الأنوال ٤ وبين الحق والباطل يف الاعتقادات، وبين الجيل والقبيع في الأفعال ٤ لا بأن يكون ملتبساً عليه الحق بالباطل ٠ واالكندب بالصدق ٤ والجبل بالقبيح ٤ وبيصير بتبع غيره ويقلده فيما يعتقد وفيها بقول ٤ فان هذه ما ي إلا صفات الجهال عوالمات من الناس على قسمين: قسيم عالم مسعد لنفسه ومسعد لغيره ٤ وهو الذي عرف الحتى بالدايل لا بالنقليدة بدعا الناس الى معرفة الحق بالدليل الابأن بقلده ، وقسم مهلك لنفسه ، ومهلك الغير ، ، وهو الذي قلد آباء موأ جداده فيما بعنقدون ويستحسنون وتراك النظر بعقله ودعا الناس لتقليد. ٤ والأعمى لا يصح أن يقود العميان ، وإذا كان لقليد الرجال مذمومًا ،غير مرضي في الاعتقادات،فنقليد ُ الكتبأ ولي وأحرى بالذم ، وإن بهيمة ً نْقَادٍ ﴾ أَ فَضَلَ مِن مَقَلَد بنقاد ، وإن أَقُوال العلماء والمتدينين متضاد"ة متخالفة في الأُكثر ﴾ واختيار واحد منها واتباعه بلا دليل باطل 6 لأنه ترجيج بــلا مـرجح 6 فيكون معارضًا بمِنْلُه • وكل إنسان من حيث هو إنسان ٤ فهو مستعد لادراك الحقائق على ما هي عليه ٤ لأن الـقلب الذي هو محل العلم بالاضافة إلى حقائق الأشياء كالمرآة بالاضاف إلى صور المتلونات ٤ تظهر فيها كلها على التعاقب ٤ لكن المرآة قد لاتذكشف فيها الصور لا-باب: أحدها : نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يُدَوَّروبشكل ويُصْفَل ؟ والثاني لِخَبَثْهِ وصدئه ٤ وإن كان تامَّ الشكل ؟ والثالث : لكونه غير مقابل للجهة التي فيها الصورة ٤ كَمَا إِذَا كَانَتَ الصَّورة وراه المرآة ؟ والرابع : لحجاب مُرْسَيلِ بِينَ المرآة والصَّورة ؟والخامس : للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة ٤ حتى يتعذر بسببه أن يحاذي به الصورة وجهتمها، فكذلك القلب مرآة مستعدة لان بنجلي فيها صور المعادمات كلها ، وإن خلت المقاوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه الاسباب الخمسة : أولها : نقصان في ذات القلب ، كقاب الصبي ع فانه لاتنجلي له المناومات لنقصانه ؟ والثاني : الكدورات الاشغال الدنيويــة ٤

والخبث الذي يتراكم على وجه الـقلب منها ك فالاقبال على طلب كشف حقائق الاشياء ، والاعراض عن الاشياء الشاغلة الـقاطعة هو الذي يجلو القلب ويصفيه ؟ والثالث : أن بكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة ؟ والوابع:الحجاب ، فان العقل المتجرد للفكر في حقيقة من الحقائق 4 ربما لاتنكشف له 4 اكونه محجوبًا باعتقاد سبق إلى الـقلب وقت الصبا ٤ على طربق الثقليد ٤ والنقبول بحسن الظن ٤ فان ذلك يحول بين النقلب والوصول إلى الحق لا ويمنع أن ينكشف في القلب غير الهالقاء بالنقايد ٤ وهذا حجابعظيم حجب أكثر الحلق عن الوصول إلى الحق ٤ لانهم محجوبون باعتقادات نقليدية رسخت في قوسهم وجمدت عليها قلوبهم ؟ والخامس: الجهل بالجهة الذي يقع فيها المعتور على المطلوب ، فات الطالب لشيءً ليس بمكنه أن يحصله إلا بالنذكر للعلوم الـتي تناسب مطلوبــه ٤ حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً ٤ بعرفه العلماء ٤ فعند ذلك بكون قد صادف جهة المطلوب ٤ فتظهر حقيقة المطلوب لقابه ٤ فان العلوم المطلوبة التي ليست فطرية ٤ لا تصاد إلا بشبكة العلوم الحاصلة 6 بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين 4 يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص كا فيحصل من ازدواجهما علم تالت على مثال حصول النتاج من ازدواج الفحل والأُ بثى 4 ثم كما أن من أرادأن يستفتج فرحاً لم يمكنه ذلك من حمار وبدير، بل من أصل مخصوص من الخيل: الذكر والانفي 4 وذلك اذا وقع بينهما ازدواج مخصوص 4 فكذلك كل علم فله أصلان مخصوصان 4 وبينهما طربق مخصوص في الازدواج 4 يحصل من ازدواجهما العلم المطلوب • فالجهل بتلك الأصول ٤ وبكيفية الازدواج ٤ هو المانع من العلم ، ومثالة ما ذكرناه من الجهل بالجهة الـتي الصورة فيها • » انتهى ملخصًا

#### 2

# بِإِنْ أَنْ مَمْرُفَهُ النِّي \* بِرِهَاهُ طَرِيقَةُ القَرْآنَ الكَرْيُمُ

قال الاستاذ العلامة مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده في مقالة أثرت عنه ماصورته: 
« سعادة الناس في دنياهم وأخراهم بالكسب والعمل ، فان الله خلق الانسان، وأناط جميع مصالحه ومنافعه بعمله وكسبه والذين حصّلوا سعادتهم بدون عمل ولا سعي ، هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وحدهم ، لا يشار كهم في هذا أحد من البشر مطلقا ، والكسب مهما تعددت وجوهه ، فانها ثرجع إلى كسب العلم ، لان أعمال الانسان إنما تصدر عن إرادته ، وإرادته تنبعث عن آرائه ، وآراؤه هي نتائج علمه ؛ فالعلم مصدر الأعمال كلها : دنيوبة وأخروبة ، فكما لا يسعد الناس في الدنيا إلا بأعمالهم ، كذلك لا يسعد ون الآخرة إلا بأعمالهم ، وحيث كان للعلم هذا الشأن ، فلا شك أن الخطأ فيه خطأ في طربق السير الى السعادة عائق أو مانع من الوصول اليها ، فلا جرم أن الناس في أشد الحاجة الى ما يحفظ من هذا الخطأم ويسير بالعلم في طربقه المقويم ، حتى يصل السائر الى الغابة ، »

ثم قال : «اعتنى العلماء في كل أمة بضبط اللسان ، وحفظه من الخطأ في الكلام ، ووضعوا لذلك علومًا كثيرة 4 وما كان للسان هذا الشأن الالأنه مجلى للفكر 4 وترجمان له 4 وآلله لا يصال معارفه من ذهن الى آخر 4 فأجدر بهم أن تكون عنايتهم بضبط الفكر أعظم 4 كا أن اللفظ مجلى الفكر هو غطاؤه أيضًا ، فان الانسان لا يقدر على إخفاء أفكاره الا بحجاب الكلام الكاذب 4 حتى قال بعضهم : ان اللفظ لا يوجد إلا ليخني الفكر ٠ »

ثم كشف الأستاذ النقاب عن حقيقة الفكر الصحيح الذي بنتفع بالميزان 6 و بكون مطلقاً يجري في مجراه الذي وضعه الله تعالى عليه 6 الى أن يصل الى غايته ؟ اما القيد بالعادات ، فهو الذي لاشأن له ، وكأنه لاوجود له 6 وقد جاء الاسلام ليعتق الافكار من رقها ، ويحلها من عُقُلها ، قترى القرآن تاعياً على المقلدين 6 ذا كراً لهم بأسوأ ما بذكر به المجرم ولذلك بنى على اليقين • ثم قال :

"على طالب العلم أن يسترشد بمن القدمة 6 سواه كانوا أحيا الم أمواتا 6 ولكن عليه أن يستممل فكره فيا بؤثر عنهم 6 فان وجده صحيحاً 6 أخذ به 6 وإن وجده فاسداً تركه 6 وحينئذ بكون بمن قال الله تعالى فيهم: " فَبَشِرْ عِبَادِي ٱلَّذِينَ بَسْمَمُونَ اللهَ وَلَا فَهُو كالحيوان 6 والكلام كاللجام له أو الزمام الله عن كل ما يربد صاحب الكلام منعه عنه 6 وبنقاد إلى حيث يشاء المتكلم أن بنقاد إليه من غير عقل ولا فهم . "

ثم ألمع إلى الأشياء التي تجعل الفكر صحيحاً مطلقاً 6 فقال: «إن الكلام عنه مجتاج إلى شرح طوبل 6 وبيكن أن نقول فيه كاة جامعة يرجع إليهاكل ما يقال 6 وهي الشجاعة — الشجاع: هو الذي لا يخاف في الحق لومة لائم — فمتى لاح له يصرح به ويجاهر بنصرته 6 وإن خالف في ذلك الأولين والآخرين ومن الناس من بلوح له نور الحق 6 فيبقى متمسكاً بما عليه الناس 6 ويجتهد في إطفاه نور الفطرة 6 ولكن ضميره لا يستريح 6 فهو بوبخه إذا خلا بنفسه 6 ولو في فراشه 6 لا يرجع عن الحق 6 أو بكتم الحق لأجل الناس 6 إلا الذي لم بأخذ إلا بما قال الناس ولا يمكن أن بأتي هذا من موقن بعرف الحق معرفة صحيحة 6)

وبعد أن أفاض في الكلام على الشجاعة ، وبين احتياج الفكر والبصيرة في الدين إليها قال : « وهنا شي ، يحسبه بعضهم شجاعة ، وما هو بشجاعة ، وإنما هو وقاحة ، وذلك كلاستهزاء بالحق ، وعدم المبالاة بالحق ، فترى صاحب هذه الخلة يخوض في الأثمة ، ويعرض بثنقيص أكابر العلماء ، غروراً وحماقة ، والسبب في ذلك أنه ليس عنده من الصبر والاحتمال وقوة الفكر ، ما يسبر به أغوار كلامهم ، ويحص به حججهم وبراهينهم ليقبل ما يقبل عن بينة ، وبترك عن بينة ، وهذا ولا شك أجبن بمن تحمل ثقل النقليد ، على ما فيه ، وربما تنبع في عقله خواطر ترشده إلى البصيرة ، أو تلمع في ذه: ، بوارق من الاستدلال ، لو مشى في نورها لاهتدى وخرج من الحيرة ، وأما المستهزى ، فهو أقل احتمالاً من المقلد ، فان الهوى الذي يعرض لفكره إنما يأتيه من عدم صبره وثباته فهو أقل احتمالاً من المقلد ، فان الهوى الذي يعرض لفكره إنما يأتيه من عدم صبره وثباته

على الأمور ٤ وعدم التأمل فيها • والحاصل أن الفكر الصحيح بوجد بالشجاعة ٤ وهي همنا هي التي يسميها بعض الكتاب العصر بين « الشجاعة الأدبية » وهي قسمان : شجاعة في رفع البقيد الذي هو النقليد الأعمى ؟ وشجاءة في وضع البقيد 6 الذي هو الميزان الذي لاينبغي أن بقر رأي ولافكر إلا بعد مابوزن به ٤ ويظهر رجحانه ٤ وبهذابكون الإنسان الصحيح عبداً للحق وحده ، وهذه الطربقة طربقة معرفة الشيء بدايله وبرهانه ٤ ماجاءتنا من علمالمنطق، وإنماهي طريقة القرآن الكريم الذي ماقرر شيئًا إلا واستدل عليه ، وأرشد متبعيه إلى الاستدلال 4 وإنما المنطق آلة لضبط الاستدلال 4 كما أن النحوآلة لضبط الألفاظ في الإعراب والبناء • » انتهى

### - 49

يبان أن من المصالح هذه المذاهب المدونة وفو ائد مهدة من اصل النفريج على كلام الفقها. وغير ذلك

قال الامام ولي الله الدهلوي قدس سره في الحجة البالغة : « وبما يناسب هذا المقام ك التنبيهُ عَلَى مَسَانَلُ صَلَّت فِي بواديها الأنهام ، وزلت الأقدام ، وطفت الأقلام ، منها : أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة 6 أو من بُعْــٰتَدُ به منها 6 عَلَىَ جواز نقليدها إلى بومنا هذا 6 وفي ذاك من المصالح ما لا يخفى 6 لاسيما في هذه الأيام التي قصرت نيها الهم جداً ٤ وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه ٠ فما " ذهب إليه ابن حزم حيث قال: ﴿ التقليد حرام ولا يحلُّ لا حد أن بأخذ قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ بلا برهان لقوله تعالى : « انْبَهُوا مَا أُنْزِ لَ إِلَّهُ كُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ لَتَبَعُوا مِنْ دُونِهِ أَرْلِيَاءً " • » وقوله نعالى : « وَ إِذَا

<sup>(</sup>١) ما مبتدا ، حبر ه قوله نيما ياتي : انما يتم فمن له ضرب من الاحتهاد . (٢) سورة الاعراف ، الايه ٢

قيلَ لَهُمُ أَنْبِهُوا مَا أَرْلَ ٱللهُ قَالُو ا: بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَآيَهِ آ بَاءً كَا " · » وقال مادحاً لمن لم يقلد : ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِي ٱلَّذِينَ يَسْتَمِوْنَ ٱلْـَقُوْلَ فَيَشِّيعُونَ أَحْسَنَهُ ٤ أُولَيْكَ ٱنَّذِينَ هَدَاْهُمُ اللهُ وأُولَائِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ · · » وقال نعالى : « فَإِنْ نَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءَ وَرُدُّوهِ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ نُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرَ"» فلم يبح الله نعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون الـقرآن والسنة • وحرّم بذلك الردُ عند التنازع إلى قول قائل: لأنه غير الـقرآت والسنة • وقد صح إجماع الصحابة كلهم أُولِهُم عَن آخرهُم 6 وإجماع التابعين أُولهم عن آخرهُم 6 وإجماع تابعي التابعين أُولهم عن آخرهم 4 على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أجد إلى قول إنسان منهم 4 أو ممن قبلهم فيأخذه كله • فليملم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع اقوال أحمد ٤ رضي الله عنهم ٤ ولم بترك قول من ٱنْرِبعَ منهم أومن غيرهم إلى قول غيره 6 ولم بعتم على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه – أنه قد خالف إجماع الأمة كلها ، أولها عن آخرها ، بيقين لا إِشكال فيه ؟ وأنه لا يجد لنفسه سلمًا ولا إنسانًا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة 6 فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ٤ نعوذ بالله من ﴿ أَنَّهُ المَنزَلَةِ • وأيضاً فانِ هو ُلا • الفقها • كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم . أيضاً ثما الذي جعل رجلاً من هو ُلاء أو من غيرهم ، أولى أن يقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب ٤ أو ابن مسمود ٤ أو ابن عمر أو ابن عباس. أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم • فلو ساغ النقليد لكان كل واحد من هو ُلاء أحقُّ بأن ينبع من غيره » اه ، إنما ( ؛ يتم فيمن اله ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة وفيمن ظهر عليه ظهوراً بيناً ٤ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ٤ ونهمي عن كذا ٤

<sup>(</sup>١) -ورة البقره الآيه ٧٠ (٢) سورة الزمر، الآيه ١٨ (٣) سوره النساء الآية ٨٥ ... (٤) أنما يتم من كلام الدلهوي وهو خبر لقوله السابق في طليمة البحث : « فما ذهب اليه ابن حزم » • « بهجة »

وأنه لميس بمنسوخ 4 إما بأن يتتبع الأحادبث 6 وأقوال المخالف و الموافق في المسألة 6 فلا يجد لها نسخًا ، أو بأن يرى حماً غنيراً من المتبحرين في العلم بذهبون إليه ، ويرى المخالف له لا بحتج إلا بقياس أو استنباط 6 أو نحو ذلك 6 فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفاق خنى أو حمق جلي ٠ وهذا هو الذي أشار إله الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: « ومن العجب العجيب أن الفقها، المقلدين بقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه 6 بجيث لايجد لضعفه مدفعًا 6 وهو مع ذلك بقلده فيه ، ويترك من شهد الكتاب والسنةوالاً قيسة الصحيحة لمذهبهم جموداً على تقليد إمامه 6 بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة وبتأولها بالتأوبلات البعيدة الباطلة ٤ نضالاً عن مقلَّذ. • » • وقال: « لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين ٤ إلى أن ظهرتُ هذه المذاهب ٤ ومتعصبوها من المقلدين ٤ فان أحدهم يتبع إِمامه مع بعد ٠ ذهبه عن الأدلة 6 مقلدًا لهم فيمافال ، كمَّ نه نبي أرسل 6 وهذا نأي من عن الحق 6 وبعد عن الصواب 6 لا يرضى به أحد من أولي الألباب · » وقال الامام أبوشامة : « بنه غي لمن اشتغل بالفقه أن لايقتصر على مذهب إمام ٤ ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة الحكمة ٤ وذلك سهل عليه إذا كان أنتن معظم العلوم المتقدمة ٤ وأيجتنب النعصب والنظر في طوائق الخلاف المتأخرة فإنها مضيعة للزمان ، ولصفوة مكدرة ، فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره • قال صاحبه المزني في أول مختصره : « اختصرت هذا من علم الشافعي ٤ ومن معنى قوله لأُ قَرَّبَه على من أراد ٤ مُع َ إعلاميه نهيَه عن تقليده ولقليد غيره 6 لينظر فيه لدينه 6 ويحتاط لنفسه 6 أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي : نهيَ الشَّافعي عن تقليده وتقليد غيره٠ » انتهى • وفيمن " بَكُون عاميًّا ويقلد رجلاً من الفقها ه بمينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ ٤ وأن ما قاله هوالصواب البتة ٤ وأضمر في قلبهأن لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه • وذلك مارواه الترمذي عن عدي ابن حاتم أنه قال : « سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم بقرأ «أَنَّخَذُوا أَحْـبَارَهُم ْ وَرُهْـبَآاَبَهُم أَرْبَابَا مِنْ دُونِ ألله ي الله إنهم لم يكونوا بعبدونهم ، واكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه ، وإذا

<sup>(</sup>١) وفيمن : عدف على قوله : إنما يتم فيمن له ضرب الح (٦) سورة النوبة ، الاية ٣٣

حرموا عليهم شيئًا حرموه ٠ وفيــن (١ لايجوز أن بستفتي الحنفي مثلاً فقيها شافعيًا وبالعكس ولا يُحَوِّزَ أن يقتدي الحنني بإمام شافعي مثلاً ٤ فان هذا قد خالف إجماع القرون الأولى وناقضالصحابة والتابمين ؟ وليس محله ''فيمن لايدبن إلابقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 ولا أيتقد حلالاً إلا ما أحله الله ورسوله ٤ ولا حراما إلاماحرمه الله ورسوله ؟ لكنه لمالم يكن له علم بماقاله النبي صلى الله عليه وسلم 6 ولا بطر بق الجمع بينالمختلفات من كلام ولا بطر بق الاستنباط من كلامه اتبع عالماً راشداً على أنه مصيب فيها بقول 6 وبفتي ظاهراً متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ فان خالف ما يظنه ٤ أقلع من ساعنه من غير جدال ولا إصر لر ٤ فهذا كيف ينكره أحد 6 مع أن الامنفتاء والافتاء لميزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ٤ ولا فرق بين أن بستفتي هذا دائمًا ٤ أو يستفتي هذا حينًا ٤ وذلك حينًا ٤ بعد أن بكون مجمعًا على ما ذكرناه • كيف لا ولم نوَّمن بفقيه أبَّا كان أنه أوحى الله إليه الفقه ٤ وفرض عليناطاعنه ٤ وأنه معصوم ؟ فان اقتدبنا بواحد منهم ٤ فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله 6 فلا يخلو قوله إ.ا أن بكون من صريح الكتاب والسنة 6 أو مستنبطًا منها، بنحو من الاستنباط؟ أو عَرَف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا ٤ واطمأن قلبه بتلك المعرفة ٤ فقاس غير المنصوص على المنصوص ٤ فكأنه بقول : ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كلاما وجدت هذه العلة 6 فالحكم ثمة هكذا والمقيس مندرج في هذا العموم • فهذا أيضاً معزيُ الى النبي صلى الله عليه وسلم 4 واكن في طريقه ظنون • ولولا ذلك لما قلد موءمن بمجتهد • فان بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي أرض الله علينا طاءته بسند صالح بدل على خلاف مذهبه ٤ وتركنا حديثه وانبعنا ذلك التخمين 4 فمن أظلم منا ? وما عذرنا بوم يقوم الناس لرب العالمين ؟

« ومنها: أن التخريج على كلام الفقها، وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل أصيل في الدين ، ولم يزل المحققون من العلما، في كل عصر بأخذون بهما ، فمنهم من بقل من ذا ، وبكثر من ذاك ، ومنهم من بكثر من ذا ، وبقل من ذاك ، فسلا

<sup>.. (</sup>١) وفيمن : عطف على ما تقدم ٠ (٧) اي قول ابن حزم المتقدم

ينبغي أن يهمل أمر واحد منهما بالمرة 6 كما يفعله عامة الفريقين 6 وإنما الحق: البحثُ أن بطابق أحدهما بالآخر ٤ وأن يجهر خلل كل بالآخر ٤ وذلك قول الحسن البصري: • سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما ، بين الغالي والجافي ، فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره وذهب إليه على رأي المجتهدين ٤ من التابعين ؟ ومن كان منأ مل التخريج له أن يجمل من السنن ما يحرز به من مخالفة الصريح الصحيح ؟ ومن القول برأيه فيمافيه حديث أو أثر بقدر الطاقة 6 ولابنبغي لمحدِّثٍ أن يتعمق بالقواعد الثي أحكمها أصحابه ٤ وليست ممانص عليه الشارع ٤ فيرد به حديثًا أو قياسًا صحبحًا كردر مافيه أُدنى شائبة الارسال والانقطاع كما فعله ابن حزم : ردُّ حديث تحريم المعازف لشائبة الانقطاع في رواية البخاري ٤ على أنه في انسه متصل صحيح ٤ فان مثله إنما يصار إليه عند النعارض • وكقولم : فلان أحفظ لحديث المان من غيره ٤ فيرجمعون حديثه على حديث غيره • لذلك وإن كان في الآخر ألف وجه ٍ من الرجعان 4 وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهــل العرببة 6 فاستدلالهم بنحو الفاء والواو 6 ونقديم كلة وتأخيرها ونحو ذلك من النعمق ٠ وكُثيراً .ا بعبر الراوي الآخر عن للك الـقصة فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر • والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم 4 فان ظهر رحدیث آخر b أو دلېل آخر b وجب المصیر الیه · ولا بنبغی لمخر ج أن یخرج قولاً « لا بفيده نفس كلام أصحابه 6 ولا بفهمه منه أهل العرف 6 والعلماء باللغة ، ويكون بنــاً " على تخريج مناط ، أو حمل نظير المسألة عليها ، بما يخناف فيه أهل الوجوه ، ولتعارض الآراء • ولو أن أصحابه مثلوا عن ثلث المسألة ربمايحملون النظير على النظير ، لمانع • وربما ذكروا علة غير ماخرجه هو. وإنما جاز النخربج لأنه في الحقيقة من ثقليدالمجتهد 6 ولا بتمُّ إلا فيما يفهم من كلامه ٤ ولا ينبغي أن يردَ حديثًا أو أثرًا نطابق عليه الـقوم لقاعدة استخرجها هو أواصحابه كعدبت المُـصَرّاة ١٠ ٤ وكارسقاط ذوي الـقربى (٢ ٠ فان رعابة

<sup>(</sup>١) واجع ص ٧٧ من دذا الكتاب (٣) اي قربي النبي (ص) من الني والفنيمة ، ـــ

الحديث أوجب من رعاية نلك الـقاعدة المخرجة 6 والى هذا المدنى اشار الشافعي حيث قال: « مهما قلت من قول او أصلت من أصل 6 فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت 6 فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم ٠ »

« ومنها : أن نتبع الكناب والآثار لِمعرفة الاحكام الشرعية ٤ على مراتب : أعلاها ان يحصل له من معرفة الاحكام 6 بالفعل او بالقوة الـقربية من الفعل 6 مــا يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالبًا 6 بجيث بكون جوابه اكثر مما يتوقف فيه 6 وتخص ( اي هذه المعرفة ) باسم الاجتهاد ٤ وهذا الاستعداد يحصل تارة بالإمعان في جميع الروايات ٤ وَلَتْبِعِ الشَاذَّةِ وَالفَاذَّةِ مَنْهُمَا كَمَا أَشَارِ اللَّهِ أَحْمَدُ بَنْ حَنْبُل ٤ مَعْ مَا لا ينفك منه العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام ٤ وصاحب العلم بآثار السلف ِ ٤ من طربق الجمع بين المختلفات ٤ وترتيب الاستدلالات ٤ ونحو ذلك ؟ وتارةً بإحكام طرق التخريج على مذهب شبخ من مشابخ النقه ٤ من معرفة جملة صالحة من السنن والآثار ٤ بحيث يعلم أن قوله لا يجالف الاجماع 6 وهذه طريقة أصحاب التخريج • وأوسطهـا من كلثا الطربقتين ٤ أن يحصل من معرفة الـقرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رؤوس مسائل الفقه المجمع عليها ٤ بأدلتها النفصيلية ٤ ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية ٤ من أدلتها ٤ وترجيح بعض الاقوال على بعض ٤ ونقد النخريجات ٤ ومعرفة الجيد والزبف ٤ وان لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل للمجتهد المطلق · فيجوز لمثله أن بُلفَّق من المذهبين إذا عرف دليلهما 6 وعلم ان قوله ليس مما لا ينفذُ فيه اجتهاد المجتهد 6 ولا يقبل فيه قضاء الـقاضي 6 ُولا يجري فيه فتوى المفتين 6 وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها 6 اذا عرف عدم صحتها 6 ولهذا لم يزل العلماء بمن لا يدعي الاجتهاد المطلق 6 يصنفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون • واذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجهور ٤ والتخربج بتجزأ ٤ وانما المقصود تحصيل الظن ٤ وعليه مدار التكليف ٤ فما الذي يستبعد من ذلك ? وأما ما دون ذلكِ من الناس ¢ فمذهبه فيما يرد عليه كثيراً ¢ ما أخذه عرــــ ـ والمعروف ان ذلك مذمب الامام اي حنيفه وقد اخرج ابوداود والنسائي من حديث عمرو بن عبسه قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) الى بعير من المنهم فلما سلم اخذ وبرة من جنب البعير ثم قال : « ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس ، والخمس مردود فيكم . »

أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة ٤ وفي الوقائع النادرة فتاوى منتيه ٤ وفي المقضايا ما يحكم المقاضي ٤ وعلى هذا وجدنا محقتي العالماء من كل مذهب ٤ قديماً وحديثاً ٤ وهو الذي أوصى به أئمة المذاهب أصحابهم ٠ »

ثم قال الدهلوي رحمه الله: ﴿ قال ابن الصلاح: من وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه ٤ نظر: إن كمات له آلة الاجتهاد مطلقًا، أو في ذلك الباب أو المسألة ، كان له الاستقلال بالعمل به ٤ وإن لم يكمل له آلة الاجتهاد ٤ وشق مخالفة الحديث بعد أن ببحث ٤ فلم يجد المخالف جوابًا شافيًا عنه ٤ فلم العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ٤ وبكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه ههنا ٤ وحسنه النووي .

« ومنها : أن أكثر صور الاختلاف بين الفقها الاسيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين ٤ كتكبيرات التشربق ٤ وتكبيرات العيدين ٤ ونكاح المحرم ٤ وتشهد ابن عباس وابن مسعود 6 والاخفاء بالبسملة وبآمين والاشفاع والايتار في الاقامة ونحو ذلك إنما هو في ترجيح أحد الـقولين · وكان السلف لا يختلفون في أصـلالمشـروعية · وإنما كان خلافهم في أو لى الأمرين • ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءة ٤ وقد عللوا كثيراً من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون ٤ وأنهم جميماً على الهدى ٤ ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ، ويسلمون قضاء الـقضاة ، ويعملون في بعض الاحيان بخلاف مذهبهم 6 ولا ترى أئمة المذاهب في هــذه المواضع إلا وهم يضجمون الـقول وبببنون الخلاف • يقول أحدهم : هذا أحوط ٤ وهذا هو المختار ٤ وهذا أحب الي" • ويقول : ما بلغنا إلا ذلك • وهذا كثير في المبسوط • وآثار محمد رحمه الله • وكلام الشافعي رحمه الله 6 ثم خلف من بعدهم خلف اختصر واكلام الـقوم 6 فقو وا الخلاف وثبتوا على مخنار أئمتهم • والذي يروى من السلف من تأكيد الأخذ بمذهب أصحابهم وأن لا يخرج منها بحال ٤ فان ذلك إما لأمر جبائيي ٤ فان كل انسان يحب ما هو مختار اصحابه وقومه حتى في الزي والمطاعم ، او لصولة ناشئة من ملاحظة الدليل ، او لنحو ذلك من الاسباب • فظن البِمض تعصباً دينياً ٤ حاشاهم من ذلك • وقد كان في الصحابة والنابمين ومن بعدهم من يقرأ البسملة 6 ومنهم من لا يقرؤها 6 ومنهم من يجهر بها 6 ومنهم

من لانيجهر بها 4 وكان منهم من بقنت في الفجو 6 ومنهم من لا يقنت في الفجر 6 ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والتئ ٤ ومنهم من لابتوضأ من ذلك ٤ ومنهم من بتوضأ مما مسته النار ٤ ومنهم من لايتوضأ من ذلك ٤ ومنهم من بتوضأ من أكل لحم الابل ٤ ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ؟ ومع هذا فكان بعضهم يصلى خلف بعض ٤ مثل ما كان أبوحنيفة أو أصحابه والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أئمة المدينة منالمالكية وغيرهم ، وإن كانوا لابقرؤون البسملة لاصرا ولا جهراً • وصلى الرشيد إماماً وقد احتجم 4 فصلى الامام أبو بوسف خلفه ٤ ولم بُعِدْ وكان أفتاه الامام مالك بأنه لاوضوم عليه وكان الامام أحمد بن حنبل يرى الوضوء منالرعاف والحجامة ٤ فقيل له: فان كان الامام قد خرج منه الدمولم يتوضأً ٤ هل تصلي خلفه ﴿ فقال: كَيْفُ لا أُصلي خلف الامام مالك وسعيد بن المسدِّ. ب؟ ورويأن أبابوسف ومحمداً كانا يكبران في العيدين تكبير ابن عباس لأن هرون الرشيد كان يحب تكبير جده ٠ وصلى الشافعي رحمه الله الصبح قر ببَّامن مقبرة أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدبًا معه • وقال أيضاً : ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق • وقال مالك رحمه الله للمنصور وهارون الرشيد ٤ ما ذكرنا عنه سابقًا • وفي البزاؤبة عن الامام التّاني ٤ وهو أبوبوسف ثمَّأخبر رحمه الله ٤ أنه صلى بوم الجمعة مغتسلاً من الحمام ٤ وصلى بالناس ولفرقوا ٤ ثم أُخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام ٤ فقال : إذن نأخذ بقول إخواننا من أهل المدنية : • إِذَا بَلَغَ ٱلْمَا ۚ فَلَنَيْنِ كُمْ بَحْمِلْ خَبَيًّا ١٠٠ ، انتهى

ثمقال الدهلوي قدس ممره «ومنها: أني وجدت بعضهم يزعم أن هنالك فرقتين لا ثالث لها: أهل الظاهر ، وأهل الرأي ؟ وأن كل من قاس واستنبط فهو من أهل الرأي • كلا والله إلى ينفك من أحد من العلماء ولا والله إلى ينفك من أحد من العلماء ولا الرأي الذي لا يعتمد على سنة أصلا، فانه لا ينتجله مسلم البتة ، ولا القدرة على الاستنباط والقياس ، فان أحمد وإصحق بل الشافي أيضاً اليسوا من أهل الرأي بالانفاق ، هم يستنبطون ويقيسون ، بل المواد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها ببن المسلمين، أو

« 4×4: »

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد واصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر

بين جمهورهم ٤ إلى النخربج على أصل رجل من المتقدمين فكان أكثر أمه حمل النظير على النظير على النظير على النظير ٤ والرد إلى أصل من الأصول ٤ دون تثبع الأحاديث والآثار • والظاهري من لا يقول بالقياس ٤ ولا بآثار الصحابة والتابعين ٤ كداود ٤ وابن حزم ٤ وبينهما المحققون من أهل السنة كأحمد وإسحق ٠ » انتهى

\* \* \*

۳.

بيان و موب مو الاه الائمة المجنهدين وأنه اذا وجد لواحد منهم قول صح الحديث بخلافه فلاندله منعذر في تركه ، و بيان العذر

قال الامام شيخ الاسلام أتي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه 6 وجعل الجنة متقلبه ومثواه 6 آ.بين 6 في كتابه و رفع الملام عن الأئة الأعلام افي مقدمته بعد الخطبة ما صورته ويجد على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين 6 كانطق به القرآن 6 خصوصاً العالم الذين هم ورثة الأنبياء 6 الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهندى بهم في ظلمات البر والبحر 6 وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم .

ثم قال: « فانهم خلفا، الرسول في أمته ٤ والمحبون لما مات من سننه ، بها قام الكتاب وبه قاموا ٤ وبهم نطق الكتاب ٤ وبه نطقوا ، وليعلم أنه ليس أحد من الأثمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً بتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شي من سنته ، دقيق ولاجليل ٤ فإنهم منفقون الفاقا بقينياً على وجوب اتباع الرسول ٤ وعلى أن كل أحد من الناس بؤخذ من قول قدجاه من قول قدجاه عليه وسلم ٤ ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قدجاه حديث صحيح بخلافه ٤ فلا بد له من عذر في تركه ٤ وجماع الأعذار ثلاثة أصناف ؛

أحدها عدم اعنقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ؟ والثاني عدماعنقاده إرادة تلك المسألة بذلك المسألة بذلك الحكم منسوخ · وهذه الأصناف الثلاثة تنفرع إلى أسباب متعددة :

السبب الاول ٠٠- أن لا بكون الحديث قد بلغه ٤ ومن لم ببلغه الحديث لم بكلف أن بكون عالمًا بموجبه 4 وإذا لم بكن قد بلغه وقد قال في تلك الـقضية بموجب ظاهرآبة أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب 6 نقد بوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى • وهذا السبب الغالب على أكثر ما بوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث، أفان الإحاطة بجديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة • وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو بفتي أو بقضي أو بفعل الشيُّ فيسمعه أو يراهمن بكون حَاضِراً ٤ وبِيلِّغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه ٤ فينتهي علم ذلك إلى من شاء اللهمنالعلماء ٤ ومن الصحابة والتابمين ومن بعدهم ؟ ثم في مجلس آخر قد يحدَّث أَو بفتي أَو بقول شيئًا 6 ويشهده بعض من كان غائبًا عن ذلك المجلس ، وببلّغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ماليس عند هؤلاه ٤ وعند هؤلاه ماليس عند هؤلاه؟ وإنماينفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم 6 أو جودته ؟ وأما إحاطة واحد بجميع-ديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ فهذا لاءِكن أدعاؤه قط 1 واعتبر ْ ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة يَّامُورُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وسنته وأحواله، خصوصاً الصدبق رضي الله عنه الذي لم بكن يفارقه حضراً ولا سفراً ٤ بل كان بكون معه في غالب الأوقات ٤ حتى أنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين · وكذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٤ فانه ٤ صلى الله عليه وسلم 6 كثيراً ما يقول : • دخلت أنا وأبو بكروعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ٠٠ ثم مع ذلك لما سئل أأبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال : ﴿ مَالَكَ فِي كَتَابِ اللهِ من شيء ، ولكن اسأل الناس ، فسألم . فقام المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة ، فشهدا

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن مصور في سننه وعبد الرزاق في جامعه من حديث قبيصة بن ذويب وله تتمة ٠

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ؟ وقد بدُّخ هذه السنة عمران بن حصين 6 وليس هو ً لاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء · ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة الـتي [قد الفقت الأُمة على العمل بها • وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٤ لم يكن جلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى ٤ استشهد بالأنصار ١٠٠ وعمر أعلم بمن حدثه بهذه السنة ولم بكن عمر أيضًا بعلمأن المرأة ترث من دبة زوجها ٤ بل يرىأن الدبة للعافلة٤ حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ٤ وهوأمير الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي٤يجبره أن رسول الله صلى الله علية وسلم؟ ورَّث اصرأة أشْيَم الضبابي من دبة زوجها ٤ فتركرأ بهلذلك وقال : • لو لم نسمع بهذا القضينا بخلافه (٣٠ » ولم بكن يعلم حكم المجوس في الجزبة ٤ حتى أخبر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 🖰 : ﴿ سُنوا بِهِمْ سَنَّةً أَهْلِ ٱلْكِتَابِ. • ولما تدم • سرغ، وباغه أنالطاعونبالشام؛استشارالمهاجرين الأُّولين الذين معه ، ثم الأنصار ، ثم مسلمة الفتح ، فأشار كل عليه بما رأى ، ولم يخبر. أحد 6 بسنة حتى قدم عبدالرحمن بن عوف 6 فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وانه قال °ُ: « إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ 6 وَإِذَا سَمِعْ نُهُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تُقْدِمُوا عَلَمْهِ ﴾ وتذاكر هو وابن عباس أم الذي يشك في صلاته 6 فلم يكن قد بلقته السُّنَّةُ في ذلك حتى حدَّثه عبد الرحمن بن م عوف عن النبي صلى الله غليه وسلم" أنه يطرح الشك وببني على ما استيقن • وكان مرةً في السُّفَر فهاجت ربح فجعل يقول : من يحدثنا عن الربح ? قال أبو هريرة : «فبلنني وأنا في أخريات التاس ٤ فعثثتُ راحلتي حتى أُدركته 6 قعدثته بما أُمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الربيح (٠٠٠) فهذه مواضع لم يكن بعلمها حتى بلُّغه إياها من ليس مثله · ومواضع أخر لم يبلغه

 <sup>(</sup>۱) الحديث في الصحيحين وغيرها
 (۲) اخرجه أحمد وأبر داود و الترمذي وصححه

<sup>(</sup>ع) رواه احمد والبخاري وا ر داو د و التر مذي (٤) روا، للشافعي (٥) الحديث في الصحيحين وغيرها

<sup>(</sup>٦) ډوی مسلم و احمد وابن ماجه والترمذي احادیث ب<sub>یمناه</sub> ، راجع نیل الاوطلو ج ۳ ص ۲ ۱ و مابعدها

 <sup>(</sup>٧) اخرج أو داود وأين ماجه وعند مسلم من حديث عائشة قالت : «كان النبي ( ص ) اذا عصفت الربح قال : اللهم إني اسائك خيرها وخير مافيها ، وخيرها أرسلت به . »

مافيها من السّنة 6 فقضى فيها أوأفتى فيها بغيرذلك: مثل مافضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها 6 وقد كان عندأبي مومى وابن عباس - وهمادونه بكثير في العلم — علم أن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقال: « هَذِه و هَذِه صواء » يعني الإبهام والحنصر 6 فبلغت هذه السنة لمعاوية في إسارته فقضى بها 6 ولم يجد المسلمون بداً من اتباع ذلك ولم بكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث و كذلك كان بنهى الحرم عن النطيب قبل الإحرام وقبل الافاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة 6 هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل 6 ولم ببلغهم حديث عائشة ( ضي الله عنها : و طيبت رسول الله صلى الله عليه وغيرهما من أهل الفضل 6 ولم ببلغهم حديث عائشة ( ضي الله عنها : و طيبت رسول الله صلى الله عليه أن يطوف ، و كان يأمر لابس الخف أن يحسم عليه إلى أن يخاهه من غير توقيت 6 وا تبعه على ذلك طائفة من السلف 6 ولم تباغهم أحاد بث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في الهلم وقد روي ذلك عن الذبي ولى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة ( الم

وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت ٤ - تى حدثته النهر بعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٤٠ لها : « أُم كُثي فِي بَيْتِك حَتَّى بَيْلُغ الرِكتاب أَلَم الله عليه وسلم قال ٤٠ له مرة صيد كأبي في بَيْتِك حَتَّى بَيْلُغ الرِكتاب أَحَلَه مُ الله عليه وسلم أَجلَه ٤ نهم بأكله حتى أخبره على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَ الحكم أهدي له ٠٠٠

وكذلك على رضي الله عنه قال: «كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا نفه في الله عليه الله عليه وسلم حديثًا نفه في الله عاداً حلف لي صدقنه . »

<sup>(</sup>١) رواه الجاعة إلا مسلماً (٢) أخرجاه في الصحيحين (٣) احرج الطبراني من حديث ابني امامه أن الذي (ص) كان يمدح على الحفين والعهامه المزاأ في السفر وبوماً ولية في الحضر والحديث مكلم فيه م واجع نيل الاوطار ج ١ ص ٢٠٠ (٤) رواه الخدسة و صححه الثر هذي ، ولم يذكر النسائي وابن ملجه ارسال عثمان (٥) رواه احد وابن ملجه م والمنبي في الصحيحين من حديث ابي تخاوة انه اكل منه

وحدثني أبو بكر \_ وصدق أبو بكر \_ وذكر حديث ' صلاة التوبة المشهور ، وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوبى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجابين ، ولم يحكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سُببَعة الأسلمية ، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن غدتها وضع حملها ، وأفتى هو وزبد وابن عمر وغيرهم بأن المفور ضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم « في بروع بنت واشق ؟ ) وهذا باب واسع ببلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً كثيراً جداً ، وأما المنقول منه عن غيرهم ، فلا يمكن الاحاطة به ، فانه ألوف ؛ فان هؤلاء كانوا أعلم الامة وأفقها وأنقاها وأفضلها ، فمن بعدهم أنقص ، فخذا ، بعض السنة عليه أولى ، فلا يجتاج الى بيان ؛ فمن اعتقد أن كل حديث صحيح فخفا ، بعض السنة عليه أولى ، فلا يجتاج الى بيان ؛ فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأثمة أو إماماً معيناً فهو مخطئ خطأ فاحشاً قبيحاً .

ولا يقولن قائل: «إن الاحاديث قد دونت وجمعت ، فخفاؤها والحال هذه بعيدا » لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن ، انما جمعت بعد انقراض الأثمة المتبوعين ، ومع هذا فلا يجوز أن بُدَّ عي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة ، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليس كل ما في الكتب بعلمه العالم ، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد ، بل قد بكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها ؛ بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواويون أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير ، لأن كثيراً بما بلغهم وصح عنده ، ه قد لا ببلغنا إلا عن مجهول أو باسناد منقطع ، أو لا يبلغنا بالكلية ، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين ، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية ، ولا يقولن قائل: «من لم يعرف الأحاديث كلما لم يكن مجتهداً » لانه إن اشترط في المجتمد علمه بجميع ما قاله بعرف الله عليه وسلم ، وفعله فيما يتعلق بالاحكام ، فليس في الامة مجمود ذلك وعظمه بحيث لا يخني عليه إلا القايل من النفصيل ، ثم انه قد العالم ان يعلم جهور ذلك وعظمه بحيث لا يخني عليه إلا القايل من النفصيل ، ثم انه قد

<sup>(</sup>١) اخرجه ابن ابي حاتم وابن مردويه وابن السني في عمل اليوم واللبلة . (١) واجع ص ٢٦٦ ٤

 <sup>(</sup>٣) أي فانه قضى لها بمهر مثلها والحديث عند احمد واهل السنن ٠

يخالف ذلك القليل من التنصيل الذي ببلغه •

السهب الدافي - أن بكون الحديث قد بلغه ٤ لكنه لم بثبت عنده ٤ إمالأن محدثه أو معيه الخفظ ٤ وإما أو معدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده ٤ أو متهم أو مي الحفظ ٤ وإما أنه لم ببلغه مسنداً بل منقطعاً ٤ أو لم بضبط لفظ الحديث ٤ مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لذيره باسناد متصل ٤ بأن بكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة ٤ أو بكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده ٤ أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة ٤ وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ ٤ أو لتلك الروابة من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها ٤ وهذا أيضاً كثير جداً ٤ وهو في النابعين وتابعيهم الى الائمة المشهورين من بعده ٥ أكثر من العصر الاول أو كثير من القسم الاول ٤ فان الاحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت ٤ لكن كانت تبلغ كثيراً من العلماء من طرق ضعيفة ٤ وقد بلفت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق ٤ فتكون حجة من هذا الوجه ٤ مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه ٤ مع أنها لم تبلغ من خالفها على صحته ٤ فيقول: قولي في هذه المسألة كذا ٤ وقد روي فيها حديث بكذا ٤ فان كان صحيحاً فهو قولي ٠

السبب المالث · — اعنقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ، مع قطع النظر عن طريق آخر ، سواء كان الصواب معه أو مع غيره ، أو معهما عند من يقول: كل مجتهد مصيب ، ولذلك أسباب :

منها: أن يكون الحديث بعنقده أحدهما ضعيفًا ٤ وبعنقده الآخر ثقة - ومعرفة الرجال علم واسع - ثم قد بكون المصيب من بعنقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح ٤ وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح ٤ إما لأن جنسه غير جارح ٤ أو لا نه كان له فيه عذر يمنع الجرح ٠ وهذا باب واسع ٤ وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم ٠ ومنها : أن لا بعنقدأن المحدر في الحديث بمن حدث عنه ٤ وغيره بعنقدأنه سممه ومنها : أن لا بعنقدأن المحدر في الحديث بمن حدث عنه ٤ وغيره بعنقدأنه سممه

لاسباب توجب ذلك معروفة •

ومنها: أن بكون للمحدث حالان: حال استقامة ، وحال اضطراب ، مثل أن يختلط أوتحرق كتبه ، فلاحدث به في حال الاستقامة صحيح ، وماحدث به ماحدث به في حال ضعيف ، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوءين ، وقد علم غيره أنه مماحدث به في حال الاستقامة .

ومنها: أن بكون المحدث قد نسي ذلك الحديث ، قلم بذكره فيما بعد ، وأنكر أن بكون حدثه معنقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث ، ويرى غيره ان هذا مما يصح الاستدلال به ، والمسألة معروفة .

ومنها: ان كثيراً من الحجاز بين يرون أن لا يحنج بجد بث عرافي أو شامي إن لم بكن له أصل بالحجاز حتى قال قائلهم: • نز لوا أحاد بث أهل العراق بمنزلة أحاد بث أهل الكتاب كا لا تصد قوهم كا ولا تكذبوهم • وقبل لا خر: «سفيان عن منصور عن ايراهيم عن علقمة عن عبد الله حُجة في اقال: إن لم بكن له أصل بالحجاز فلا • وهذا لاعنقادهم أن اهل الحجاز ضبطوا السنة كا فلم يشذ عنهم منها شي عك وان احاد بث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب النوقف فيها كا وبعض العراقيين يرى ان لا يحتج بحديث الشاميين كا وان كان الحديث عجة كان الاسناد جيداً كان الحديث حجة كان الخديث حجة كان الخديث حجازيا او عراقيا او شاميا او غير ذلك •

وقد صنف ابوداود السجستاني كتابافي مفاريد اهل الامصار من السنن ، ببهت مااختص به اهل كل مصر من الامصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم ، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى اسباب اخر غير هذه .

السبب الرابع - اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره ، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكثاب والسنة ، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الاصول ، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا شكان فيا تعم به البلوي ، الى غير ذلك بما هو معروف في مواضعه .

السبب الخامسي - أن بكون الحديث قد بلغه وثبت عنده 6 لكن نسيه 6 وهذا يرد في الكتاب والسنة 6 مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل بُحِنِبُ في السفر فلا يجد الماء · فقال : « لا يصلى حتى يجد الماء ، فقال له عمار (١ : • يا أمير الموَّ منين ! أما تذكُرُ إِذ كنتأنا وانت في الابل فأجنبنا ، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة ٤ واما انت فلم تصل ٤ فــذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ إِنَّمَا يَكْفيكَ هَكَذَا » وَضَرَبَ بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه » فقال له عمر : « التي الله يا عمار م » فقال : « إن شئت لم أُحدث به » فقال : « بل نوليك من ذلك ما تولیت » فهذه سنة شهدها عمر 6 ثم نسیها 6 حتی أفتی بخلافها 6 وذكره عمار فلم بذكر 6 وهو لم يكذب عماراً ٤ بل أمره أن يحدث به ٠ وأ بلغ من هذا أنه خطب الناس فقال : « لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنانه إلا رددته » فقالت امرأة : « يا أميرالموَّمنين ! لم تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه?ثم قرأت : « أوَ آنَيْتُمْ إِحدَاهُـنَّ قِنطاراً (٠٠٠ فرَجع عمر ٤ الى قولها ٤ وقد كان حافظاً للآبة ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن عليًا ذكر الزبير يوم الجمل شيئًا عهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن الـقتال ٤ وهذا كثير في السلف والخلف •

السبب الساوس - عدم معرفته بدلالة الحديث ، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غربياً عنده ، مثل لفظ: المزابنة ، والمحاقلة ، والمخابرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والفرر ، إلى غير ذلك من الكلمات الفريبة الستي قد بختلف العلماء في تفسيرها (٢ ، وكالحديث المرفوع ٤ « لا طَلاق ولا عثاق في إغلاق بي فانهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ، ومن بخالفه لا بعرف دذا التفسير ، وتارة لكون معناه في لفته ، بناء على أن غير معناه في لغة الذي صلى الله عليه وسلم ، وهو يحمله على ما يفهمه في لفته ، بناء على أن الأصل بقا، اللغة ، كا سمع بعضهم آثاراً في الرخصة في النبيذ ، فظنوه بعض أنواع المسكر (١) واجع معانبها في «إنهابة »

رن) و عبع من ٢٠ ج يو الله و ابو داود وابن ماجه من حديث عائشة · ﴿ عَلَمُهُ ، ﴿ عَلَمُهُ » ﴿ عَلَمُهُ »

لأنه لنتهم ٤ وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن بشتد ٤ فانه جاء مفسراً في أحاد بن كثيرة صحيحة ٤ وسمعوا لفظ الخر في الكتاب والسنة ٤ فاعتقدره عصير الهنب المشتد خاصة ٤ بتاه على أنه كذلك في اللغة ٤ وإن كان قد جاء من الاحاد بتأحاد بت صحيحة نبين أن الخر اسم لكل شراب مسكر ٤ وتارة لكون الفظ مشتر كاأو مجملا ٤ اومترددا بين حقيقة ومجاز ٤ فيحمله على الاقرب عنده ٤ وإن كان المراد هو الآخر ٤ كما حمل جماعة من الصحابة في أول الامن الخيط الابيض والخيط الاسود على الحبل ٤ وكما حمل آخرون قوله ١٠ : ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُرُوهِكُم مُ وَأَيْد بِكُم ﴿ ٢) على البد إلى الابط ٤ وتارة لكون الدلالة من النص خفية ٤ فان جهات دلالات الاقوال متسعة جداً ٤ يتفاوت الناس في إدراكها ٤ وفهم وجوه الكلام بحسب منع الحق سبحانه ومواهبه ؛ ثم قد بعرفها الرجل من حيث المموم ولا بنفطن لكون هذا المهني داخلا في ذلك العام ٤ ثم قد بتفطن له تارة ثم بنساه بعد ذلك ٠ وهذا باب واسع جداً لا يحيط به إلا الله ٠ وقسد بغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها ٠

السبب السابع - اعتقاده أن لا دلالة في الحديث 6 والفرق بين هذا وبين الذي قبله: أن الا ل لم يعرف جهة الدلالة 6 والثاني عرف جهة الدلالة 6 لكن اعنقد أنهاليست دلالة صحيحة 6 بأن يكون له من الاصول ما يردُّ تلك الدلالة 6 سواء كانت في نفس الامر صواباً أوخطأ 6 مثل أن يعنقد نالهام المخصوص ليس بحجة 6 وأن المفهوم اليس بحجة 6 وأن المفهوم المورد على سبب مقصور على سببه 6 أو أن الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا بقنضي الفور أو أن الهرف باللام لا عموم له 6 أو أن الافعال المنفية لا تنفي ذواتها 6 ولا جميع أحكامها 6 او أن المقتضي لا عموم له 6 فلا يدعى الهموم في المضمرات والمعاني ولا عمير ذلك مما يتسع القول فيه 6 فان شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم 6 وإن كانت الاصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها 6

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الايه ٢٤

وتدخل فبه افراد اجماس الدلالات ٤ هل هي من ذلك الجنس ام لا ع مثل أن يعتقد أن هذا اللهظ المعين محمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه ٤ او غير ذلك

السبب الأص ٠ - اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص ٤ او المطلق بمقيد اوالاس المطلق بماينفي الوجوب ٤ او الحقيقة بما يدل على المجاز ٤ إلى انواع المعارضات ٠ وهو باب واسع ابضاً ٤ فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعضها على بعض بجر خضم ٠ "

السب النامع • - اعتقاده ان الحديث معارض بما بدل على ضعفاو نسخه اوتأويله إِن كَانَ قَامِلًا لَانَأُولَ بِمَا بِصَلَّحَ انْ بِكُونَ مَعَارَضًا بِالْانْفَاقُ ﴾ مثل آبة أو حديث آخر او مثل إجماع ٤ وهذا نوءان (احدهما) ان بعثقد ان هذا المعارض واجع في الجملة ٤ فيتعين احد الثلازة من غير تعيين واحد منها 6 وتارة يعين احدها بأن يعتقد انه منسوخ او انه مؤنَّل 6 ثم قد بغلط في النسخ 6 فيعتقد المثأخر متقدماً 6 وقد بغلط في المتأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتلمه لفظه 6 او هاك ما يدفعه 6 واذا عارضه من حيث الجملة 6 فقد لا بكون ذلك المعارض دالاً ۖ ٤ وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول ٤ اسناداً او متناً ٤ وتجبيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول • والاجماع المدعى في الغااب نما هو عدم العلم بالمخالف 6 وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا الى القول بأشياء ، متسكوم فيها عدم العلم بالمخالف ، مع ان ظاهر الادلة عندهم بقتضي خلاف ذلك 6 لكن لا يمكن العالم ان ببتدى. قولاً لم يعلم به 6 قائلًا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه حتى ان منهم من يملق الـقول فيقول: ان كان في المسألة احجاع فهو أحق ما ينبع ٤ والا فالقول عندي كذا وكذا ٠ وذلك مثل من يقول: لا اعلم احداً اجاز شهادة العبد ، وقبولها محفوظ عن على وأنس وشريح وغيرهم ، ويقول: الجمعوا على ان المعتق بعضه لا يوث ، وتوربثه محفوظ عن على وابن مسعود ، وفيه حديث " حسن عن

النبي صلى الله عليه وسلم • ويقول آخر ؛ لا اعلم أحداً اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة (1 ) وايجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر • وذلك ان غابة كثير من العلماء أن بعلم فول اهل العلم الذين ادر كهم في بلاده ، واقوال جماعات غيره ، كا تجد كثيراً من المتقدمين لا بعلم الا نول المدنيين والكوفيين ، وكثيراً من المنأخرين لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين ، وما خرج عن ذلك فانه عنده مخالف الاجماع ، لا يعلم به قائلا • وما زال يقرع سمعه خلافه ، فهذا لا يمكنه أن يصير المحماع ، او لاعتقاده أنه مخالف المحماع : او لاعتقاده أنه مخالف اللاجماع — والاجماع اعظم الحجج — وهذا عذر كثير من الناس في كثير بما يتركونه وبعضهم معذور فيه وبيس في الحقيقة بمعذور • وكذلك كثير من الاسباب قبله وبعده •

السبب العاشر · - معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله ٤ بما لا بعتقد غيره او جنسه معارض ٤ او لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحاً ٤ كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن ٤ واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموه بخوه مقدم على نص الحديث · ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهراً ٤ كما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة · ولهذا رد واحديث ألشاهد واليمين ٤ وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهرالقرآن مايمنع الحكم بشاهد ويمين ٤ ولو كان فيه ذلك ٤ فالسنة هي المفسرة للفرآن عندهم • وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف ٤ ولا حمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناه بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ وقد اورد فيها من الدلائل ما يضبق هذا الموضع عن ذكره • ومن ذلك دفع الحبر الذي تخصيص لعموم الكتاب ٤ او نقيهد لمطلقه ٤ او فيه زيادة عليه ٤ واعتقاد من يقول ذلك تخصيص لعموم الكتاب ٤ او نقيهد المطلق نسخ ، وان تخصيص العام نسخ ، و كمعارضة طائفة من

<sup>(</sup>۱) لمله: في غير الصلانة (۳) عن ابن عباس ان رسول اقه (ص) قضى بيمين وشاهد، رواه احد ومسلم وابو داود وابن ماجه وغيره بممناه «

المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة ٤ بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر ٤ وان إجماعهم حجة مقدمة على الخبر ٤ كمخالفة احاديث خيار المجلس ٤ بناء على هذا الاصل وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وانهم لو الجمعوا وخالفهم غيرهم، لكانت الحجة في الخبر ٠ و كمعارضة قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجلي ٤ بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبًا او مخطئًا ٠

« فهذه الأسباب العشرة ظاهرة · وفي كثير من الأحاديث يجوزأن بكون للعالم-جة في ترك الممل بالحديث 6 لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة 6 ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء · والعالم قد ببدي حجته ، وقد لا ببديها ؟ و إِذا أَبداها ، قـــد تبلغنا ٤ وقد لاتبلغ ؟ وإذا بلغثنا ٤ فقد ندرك موضع احتجاجه ٤ وقد لاندركه ٤ صواء كانت الحجة صوابًا في نفس الأمر أم لا ٠ لكن نحن ٤ وإن جوزنا هذا ٤ فلا يجوز لماأن أنمدل عن قول ظهرت حجته بجدبت صحيح ٤ وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوزأن بكون معه مابدفع به هذه الحجة ، و إن كان أعلم ، إذ تطرق الخطأ إلىآرا، الملاء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية ٤ فان الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم · والدليل الشرعي يمتنع أن بكون خطأ إِذا لم يعارضه دليل آخر · ورأي ُ العالم ليس كذلك ٤ ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً لما بتي في أبدينا شي ُ من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا ٤ لكن الغرض أنه في نفسه قد بكون معذوراً في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك • وقد قال سبحانه : ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ ۚ قَدْ خَاَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ · · · · » • وقال سبحانه : « فَانْ أَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءً فَرُدٌّ وهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ » وليس لأحد أن بعارض الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس 6 كما وقال ابن عباس رضي الله عنهمه لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بجديث ٤ فقال له : قال أبو بكر وعمر ٠٠٠ فقال ابن عباس: بوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء!أفول: قال رسول الله صلى الله عليه، ونقولون: قال أبو بكر وعمر!! وإذا كان الترك بكون

لبعض هذه الأسباب ، فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أوتحريم أو حكم ، فلا يجوز أن يعنقد أن التارك له — من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم — يعاقب لكونـــه حلل الحرام ، أو حرم الحلال ، أو حكم بغير ما أنزل الله · وكذلك إن كان في الحديث وعيدً على فعلَ من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك ٤ فلا يجوز أن بقول: إِن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد • وهذا بما لانعلم بين الأمة فيه خلافًا إِلاَّ شيئًا عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين بعانب على خطئه 6 وهذا (١ لأن لحق الوعيد لمن فعل المحرم مشر وط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم و فان من نشأً بـادبة ، أو كان حديث عهد بالاسلام 6 أو فعل شيئًا من المحرمات 6 غير عالم بتحريمها 6 لم بأثم 6 ولم يُحدُّ وإِن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي 6 فمن لم بلغه الحديث المحرم 6 واستند في الإباحة إلى دابل شرعى أولى أن بكون معذوراً • ولهذا كان هذا مأجوراً ٤ محموداً لأجل اجتهاده وقال الله سبحانه: « و د او د و سُلَيْمان ٠٠٠ ، إلى قوله : « و عَلْماً ، ، فاختص سليمان بالغهم ٤ وأثنى عليها بالحكم والعلم • وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ إِذَا اجتهدالحاكم فأصاب ٤ فله أجران ٤ وإذا اجتهدناً خطأً فله أجر • • فتبين أن المجتهد مع خطئه له أُجر • وذلك لأجل اجتهاده • وخطو ه مففور له • لأن درك الصواب في جميع أغيان الاحكام ٤ إما متعذر أومتعسر ٤ وقد قال تعالى : " ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلَّذِينِ مِنْ حَرَّجٍ ، وقال تمالى: وُيرٍ بدُ اللهُ بِكُمُ الْبُسْرَ ، وَلاَ أير بدُ إِلكُمْ الْعُسْرَ ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأ صحابه عام الخندق : • لا يصلين أحدالعصر إلا في بني قُرَ يُظَةً \* فأدر كتهم صلاة العصر في الطربق ٤ فقال بعضهم: لانصلي إلا في بني قريظة ، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا ، فصلوا في الطريق ، فلم بعب واحدة من الطائنتين • فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب ٤ فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم ٤ والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم ٤ فان المقصود

<sup>(</sup>١) أي عدم جواز ان يقول ان ذلك الدالم الح . . . اه

المبادرة إلى القوم 6 وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافًا مشهوراً 6 هــل يخص العموم [بالقياس ? ومع هذا فالذين صلوا في الطربق كانوا أصوب وكذلك بلال رضي الله عنه ٤ لما باع الصاعين بالصاع ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده ، ولم يرتب على ذاك حكم آكل الربا من التفسيق واللمن والتغليظ 4 لعدم علمه كان بالتحريم • وكذلك عدي بن حاتم ، وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى : ﴿ حَبِّنِي بَتَّبَدِّينَ لَـكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ، معناه الحبال البيض والسود ، فكان أحدهم يجعل عقالين : أبيض وأسود ٤ وبأكل حتى بتبين أحدهما من الآخر ٤ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعديك " « إِنَّ وِسَادَ كَ إِذَنْ لَمَر يِضْ ٤ إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ ٱلنَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّهِلِ ١٠ فأشار إليه عدم فقهه لمعنى الكلام ، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان ، وإن كانمن أعظم الكبائر ٤ بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد ٤ بوجوب الغمل ٤ فاغتسل ٤ فمات ٤ فانه قال؟ : • قَمَاوه م كَ قَمَلَم مُ الله ! هَلاَّ سَأَلُوا إِذَا لَمْ بَعْلَمُوا ؟ إِنَّمَا شِفَا مُ العِي السُّوال ، فان هو ً لا • أخطو وا بغير اجتهاد ٤ اذ لم يكونوا من أهل العلم ٤ وكذلك لم يوجب على أُسامة بن زبد قَوَداً ولا درِبَةً ولا كنارةً لما قتل الذي قال : « لا إله إلا الله » في غزوة الحُرُقات <sup>٢٠</sup> ، فانه كان معنقداً جوازقتله بناءً على أن هذا الاسلام ليس بصحيح ٤ مع أن قتله حرام ٤ وعمل بدلك السلف وجمهور الفقهاء فيأن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ، لم يضمن بِقُورَدٍ ولا دِبَةٍ ولا كفارة ٤ وإن كان قتلهم وقتالهم محرمًا • وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لايحتاج أن يذكر في كل خطاب ، لاستقرارالعلم به في الـقلوب ، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاصالعمل لله، وبعدم حبوط العمل بالردة · ثمان هذا الشرط لايذكرفي كل حديث فيه وعد • ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد ٤ فان الحكم بتخلف عنه. الوعيد متعددة : منها التوبة ٤ ومنها الاستغفار ٤ ومنها الحسنات الماحية للسيئات ٤ ومنها بلاء لمانع، وموانع ُ لحوق الدنيا ومصائبها ٤ ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين • (١) اخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي (٢) رواه ابو داو د و الدارة اني من حديث

(٠) أخرجه الشيخان وغيرها.

فاذا عد.ت هذه الاسباب كلها — ولن تعدم الا في حقمن عتا وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله — فهنالك بلحق الوعيد به ٤ وذلك أن حقيقة الوعيد ٤ بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب ٤ فيسنفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه أمّا أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال حميع الموانع و وايضاح هذا : أن من ترك العمل بحديث ٤ فلا يخلو من ثلاثة أقسام : إما أن يكون تركا جائزاً بالفاق المسلمين كالمترك في حق من لم ببلغه ٤ ولاقصر في الطلب مع حاجته الى الفتيا أو الحكم ٤ كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ٤ فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا بلحقه من معرة الترك شي ٠

« وإما ان يكون تركآ غير جائز : فهذا لايكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى، لكن الذي قد يخاف طي بعض العلماء ٤ ان يكون الرجل قاصرًا في درك تلك المسألة ٤ فيقول مع عدم أسباب المقول 6 وان كان له فيها نظر واجتهاد 6 او يقصر في الاستدلال فيةول. قبل ان يبلغ النظر ُ نهايته ٤ مع كونه متم كا بحجة ٤ او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفا النظر الينظر في ابعارض ماعنده وان كان لم يقل الا بالاجتهاد والاستدلال فان الحد الذي يجبان بنتهي اليه الاجتهاد قد لا بنضبط للمجتهد ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا ٤ خشية ان لا يكون الاجتماد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة · فهذه ذنوب ٤ لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه ٤ انما تنال لمن لم يتب ٤ وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة 6 ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى 6 ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل ٤ أو من يجزم بصواب قول أو خطئه ٤ من غير معرفة منه بدلائل ذلك الـقول قياً وإثباتًا ؟ فان هذين في النارِ ٤ كماقال أنه باطل ٤ أو من يجزم بصواب هو قول اوالنبي صلى الله عليه وسلم''« الـقضاةُ ثَلَاثُةٌ : إِقاضيَانِ فِي النَّارِ ٤ وَ قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلُ عَلِمَ الْحقّ فقضى به ٤ وأما اللذان ِ في النار ٤ فَرَجُلْ قَضى للناس على جَهْل ِ ، وَرَجِلْ عَلِمَ الحقَّ وَ قَضَى بِخِلافِهِ » والمفتون كذلك · اكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضاً ٤ له موانع كَابِيناه ٤ فلو فرض وقوع بعض هذا من بعضالاً عيان من العلماء المحمودين عند الأُمة ٤

<sup>(</sup>١) ره اه اين ماجه و او داود مين حديث بريدة بلفظ آخر

مع أن هذا بعيد أو غير واقع ، لم يَعْدَمُ أحدُ م هذه الاسباب ، ولو وقع لم بقدح في إمامتهم على الامطلاق فأنا لانعنقد في القوم العصمة ، بل نجو زعليهم الذنوب ، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات ، لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة ، والأحوال السنية وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب ، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم ، والقول فيهم كذلك فيا اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك ، ثم انهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور ، لا على الأ مة ، ووجوب الصحيحة التي لم نعلم لها معارضاً بدفعها وان نعلقد وجوب العمل بها على الأ مة ، ووجوب تبليغها ، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه ، » انتهى المقصود من هذا البحث من فتوى شيخ الاسلام ، ولها نتمة بديعة فلننظر ،



## خاعة الكتاب

فوائد متنوعة

يضطر اليها الاثري

إسبيل الترقي في علوم الدين

قال الإمام لتي الدين رحمه الله في إحدى وصاباه: وجاع الخير ، أن بستمين بالله سبحانه ونعالى في نلتي العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فانه هو الذي يستحق أن يسمى علماً ، وما سواه ، إما أن بكون علماً ، ولا يكون نافعاً ، وإما أن لا بكون علماً ، وإن سمي به ، ولئن كان علماً نافعاً ، فالأن بكون في ميرات محمد صلى الله عليه وسلم ما بغني عنه مما هو مثله وخير منه ، وليكن همنه فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أحره ونهيه ، وسائر كلامه ، فاذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول ، فلا بعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك ، وليجتهد أن بعتصم في كل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك ، وليجتهد أن بعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا اشتبه عليه مما قداختلف فيه الناس ، فليد ع مما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ملى الله عليه وسلم كان بقول إذا قام يصلي من الليل : « أَللّهم وَبَ جبر البيل وَ إِسْرَ افيلَ ، فَاطِر السّموات وَا لا لا رض ؛ عَالَم الْغيْب وَالسّهادة ، في مين عَبادك فيما كان فيما كان فيه يختلفون ، إهد في إما أختُلف فيه وميما أنت تَحكُم مُ بَيْنَ عَبادك فيما كان فيها كانوا فيه يَختلفون ، إهد في إما أختُلف فيه أنت تَحكُم مُ بَيْنَ عَبادك فيما كان واله يه كُونا فيه يَختلفون ، إهد في إما أختُلف فيه فيه أنت تَحكُم مُ بَيْنَ عَبادك فيها كا نوا فيه يَختلفون ، إهد في إما أختُلف فيه

مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِكَ ، إِنَّكَ نَهْدِي مَنْ نَشَاءُ اللَّ صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ، فَأَ بِنَّ ٱللهُ مَمَالًى فَاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادِكِ مُمَّالًى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادِكِ مَمَّالًى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادِكِ مَمَّالًى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادِكِ مَمَّالًى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادِكِ مَمَّالًى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبَادِكُ مَ مَالَ مَنْ هَدَ بِنَهُ ، وَالسَّتَهَدُونِي أَهْدِ كُمْ مَ يَانِيْهِي مَنْ هَدَ بِنَهُ ، وَالسَّتَهُدُونِي أَهْدِ كُمْ مَ يَانِيْهِي

#### \* \* \*

#### 

#### فاعدهُ المحفَّقِينِ في مسائل الدين وعلما \* الفرق إ

قال المحقق ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: « إن عادتنا في مسائل الدين كلما 6 دقها وجلها 6 أن نقول بموجبها 6 ولا نضرب بعضها بيعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة 6 بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق 6 ونخالفها فيما معها من خلاف الحق 6 لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة 6 ونرجو من الله أن مخيا على ذلك ونموت عليه 6 ونلق الله به 6 ولا قوة إلا بالله 0 انتهى

وقال حكيم مصره بل عصره ٤ الشيخ محمد عبده منتي مصر ٤ بف كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ٤ في مبحث «سماحة الاسلام» ما لفظه : «آخذ بيد القارئ الآن ٤ وأرجع به الى ما مضى من الزمان ٤ وأقف به وقفة بين بدي خلفاه به في أمية ٤ والأئة من بني العباس؟ ووزرائهم ٤ والفقها والمتكلمون والمحدثون والأئمة المحتهدون من عولم ٤ والأ دباه والورخون والأطباه والفلكيون والرياضيون والجغرافيون والطبيعيون وسائر أهل النظر من كل قبيل ٤ مطيفون بهم ٤ وكل مقبل على عمله ٤ فاذا فرغ عامل من العمل ٤ أقبل على أخبه ٤ ووضع بده في بده ٤ بصافح الفقية المتكام ٤ والمحدث الطبيب والمحتمد الرياضي والحكيم ٤ وكل قبيل عمله ٤ فاجد ث الطبيب والمحتمد الرياضي والحكيم ٤ وكل على ما يشتقل هو به ٤ وهكذا أد خُر به بيتاً من بيوت العلم ٤ فأجد جميع هؤلاء سوام في ذلك البيت ٤ بتعادئون

ثم قال: والخلفاء أثيمة في الدين مختهدون ، وبأبديهم القوة ، وتحت أمرهم الحبش ، والفقهاء والمحد ثون والمتكاحون والأثيمة المجتهدون الآخرون ، هم قلدة أهل الدين ، ومن جند الخلفاء والدين في قوته ، والعقيدة في أوج سلطانها ، وسائر العاماء بمن ذكرنا بدهم يتمتعون في أكدافهم بالخبروالسعادة ، ورفه العبش ، وحربة الفكر، لا فرق في ذلك بين من كان من دينهم ، ومن كان من دين آخر ، فهنالك بشير القارى والمنصف إلى أولئك المسلمين ، وأنصار ذلك الدين ، وبقول ، ههنا بطلق امم التسامح مع العلم في حقيقه ، همنا بوصف الدين بالكرم، والحكم همنا بعرف كيف ينفق الدين مع الملم في حقيقه ، الحكام ، تؤخذ فنون الحربة في النظر ، ومنهم تهبطروح المسالمة بين العقل والوجدان ، أوبين المعقل والقلب كايقولون و يرى القارى ومنهم تهبطروح المسالمة بين العقل والوجدان ، أوبين المعقل والقلب كايقولون و يرى القارى وانه لم بكن جلاد بين إلعلم والدين ، وانها كان بين المعقل والقلب كايقولون و يرى القارى وأنه لم بكن جلاد بين إلعلم والدين ، وانها كان بين أهل العرار في الافكار، الذين

<sup>(</sup>١). اخترجه ابر الثبيخ في العظمة عن ابي هويرة: وومر له السيوطي بالمنسف

أطلقوا من غل المنقيد ٤ وعوفوا من علة المقليد ٠ ولم يكن بحري فيما بينهم اللمز والنتابز بالألقاب ٤ فلا يقول أحد منهم لآخر : إنه زنديق أو كافر أو مبتدع أو ما يشبه ذلك ولا تثناول أحداً منهم بدر بأذى الأ اذا خرج عن نظام الجماعة وطلب الاخلال بأمن العامة فكان كالعضو المجذم فيقطع ليذهب ضرره عن البدن كله

ثم قال بعد ذلك تحت عنوان «ملازمة العلم للدين ، وعدوى التعصب في المسلمين ماصورته » : « متى ولع المسلمون بالذكفير والنفسيق ، ورمي زبد بأنه زندبق في أشرنا فيها صبق إلى مبدإ هذا المرض ، ونقول الآن : إن ذلك بدأ فيهم عندما بدأ الضعف في الدين بظهر بينهم وأكلت انفتن أهل البصيرة من أهله -- تلك الفتن الدي كان يثيرها أعداء الدين في الشرق وفي الغرب لخفض سلطانه وتوهين أركانه - وتصدر للقول في الدين برأ به من لم تمتزج روحه بروح الدين ، وأخذ المسلمون بظنون أن من البدع في الدين سايحسن إحداثه لتعظيم شأنه نقليداً لمن كان بين أبديهم من الأم الميحية وغيرها وأنشأوا بنسون ماضي الدين ، ومقالات سلنهم فيه ، وبكنون برأي من يرونه من المتصدرين المتعالين ، وتولى شؤبون المسلمين بحبالهم ، وقام بإرشادهم في الأغلب ضُلاً لهم ، يف أثناء ذلك حدث الفلو في الدين ، واستعرت نيراذ العداوات بين المتطاز فيه ، وسهل على كل منهم لجهله بدينه أن يرمي الآخر بالمروق منه لأدنى سبب ، وكما ازدادوا جهلاً بدبنهم ، ازدادوا غلواً فيه بالباطل ، ودخل العلم والنقر والنظر ، وهي لوازم الدين الإسلامي ، في ازدادوا غلواً فيه بالباطل ، ودخل العلم والفكر والنظر ، وهي لوازم الدين الإسلامي ، في ازدادوا غلواً فيه بالباطل ، ودخل العلم والنه كر والنظر ، وهي لوازم الدين الإسلامي ، في مهم حملة ما كرهوه ، وانقلب عندهم ما كان واجباً من الدين ، عظوراً فيه ، »

\* \* \*

#### ٣

#### ومدية الغرالي في معاملة المتعصب

قال الامام الغزالي رحمه الله تمالى في كتابه فيصل النفرقة ، في نتمة الفصل الأول بعد حكمه على من يتخبط في الجواب ، ويعجز عن كشف الفطاء بأنه ليس من أهل النظر، وإنما هو مقلد مانصه: «وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه لأنه قاصر عن سلوك طربق الحجاج ، ولو كان أهلاً له كان .تتبعاً لا تابعاً ، وإماماً لا مأموماً ، فانخاض المقلد في المحاجة ، فذلك منه فضول ، والمشتفل به صار كضارب في حديد بارد ، وطالب لصلاح الفاسد ، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ? »

وقال رحمه الله في موضع آخر منه: « فاذا رأبت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في الشكفير والتضليل ، فأعرض عنه ، ولا تشغل به قلبك ولسائك ، فإن التحدي بالملام غريزة في الطبع ، لايصبر عنه الجهال ، ولا جله كثر الخلاف بين الناس ، ولو بنكث من الأيدي من لايدري ، لقل الخلاف بين الخلق ، »

أقول: هذا بمعنى قول سقراط: لو سكت من لا بعلم لسقط الاختلاف.

وقال الغزالي قدس مره في كتابه • المنقد من الضلال ( ، • لامطمع في الرجوع إلى النقليد بعد مفارقته ، إذ من شرط المقلد أن لابعلم أنه مقلد ، فاذا علم ذلك انكسرت زجاجة نقليده وهو شعب لاير أب ، وشعث لابلم بالتلفيق والتأليف ، إلا أن بذاب بالنار، ويستأنف لما صيغة أخرى مستجدة ، ، انتهى



#### ٤

#### بيان من يسلم من الاغلاط

قال الامام السيد مرتضى اليماني في كتابه إبثار الحق: « واعلم أنه لا بكاد يسلم من هذه الأغلاط إلا أحد رجلين: إما رجل ترك البدعة كلها ، والتمذهب والنقاليد والاعتزاء إلى المذاهب ، والأخذ من التعصب بنصيب ، وبدي مع الكتاب والسنة كرجل نشأ قبل حدوث المذاهب ، ولم بعبر عن الكتاب والسنة بعبارة منه ، بتدعة ، واستعان بالله وأنصف ووقف في مواقف التعارض والاشتباه ، ولم يَدّع علم ما لم يعلم ، ولا تتكلف ما لا يحسن ،

وهذا هو مسلك البخاري وأنمة السنة غالباً في ترجمة تصدير الأبواب ، وفي العقائد بالآيات المقرآنية والأخبار النبوية ، كما صنع في أبواب القدر وكتاب التوحيدوالرد على الجهمية وأبواب المشيئة ، ورجل أنقن العلمين : العقلي والسبمي ، وكان من أئمتهما معاً ، بحيث يرجع إليه أنمتهما في وقائعهما ومشكلاتهما ، مع حسن قصد وورع وإنصاف وتحر للحق فهذا لا تخلف عنه هداية الله وإعانته ؟ وأما من عادي أحد هذبن العلمين ، وعادى أهله ، ولم يكن على الصفة الأولى من لزوم ما يعرف ، وترك ما لا يعرف ، فانه لا بد أن تدخل عليه البدع والأغلاط والشناعات ، »



1

#### المقصد الاول

في ان طلب الحديث ان ينتي به الله مز وجل ، وان طلب الشارع للعلم لكونه وسيلة إلى النعبد به

قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات في مقدمتها السابعة: «كل علم شرعي و فطلب الشارعله إنها بكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى ولا منجهة أخرى و فان ظهر فيه اعتبار جهة أخرى و فبالتبع و » ثم ساق الأدلة على ذلك ؟ رمنها : أن الشرع إنما جا و بالتعبد و وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و وجود الكلام في ذلك على عادته رحمه الله و ثم قال في المقدمة الثامنة : «العلم الذي هو العلم و العلم و المعتبر شرعًا و أعنى الذي مدح الله و رسوله أهله على الاطلاق و هو العلم الباعث على العمل الذي لايخلي صاحبه جاربًا مع هواه كيفها كان و بل هو المقيد لصاحبه بمة نضاه و الحامل على قوانينه و طوعًا أو كرنها و ومعنى هذه الجملة : أن أصل العلم في طلبه و تحصيله على ثلاثة مراتب :

المرتبر الاولى: الطالبون له ولما يحصلوا على كاله بعد ، وإنما هم في طلبه في رتبة النقليد فهو لا ، إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكلبني ، والحث الترغبي والترهبي ؟ وعلى مقدار شدة التصديق ، يخف ثقل التكليف ، فلا بكنني العلم همنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ماجرى هذا المجرى ولا احتياج همنا إلى إقامة برهان على ذلك ، إذ التجربة الجاربة في الخلق ، قد أعطت هذه المرتبة برهان الايحتمل متعلقه النقيض بوجه ،

و المرتبة الثانية : الواقفون منه على براهينه ، الرنفاعاً عن حضيض النقليد المجرد ، واستبصاراً فيه ، حسما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقاً يطمئن البه، ويعتمد عليه ، الآ أنه بعد منسوب الى العقل لا الى النفس ، بعنى أنه م يصر كالوصف الثابت

للانسان ٤ وإنما هو كالأشياء المكتسبة ٤ والعلوم المحفوظة التي بتحكم عليها العقل ٤ وبعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته ٠ فهو لاء اذا دخلوا في العمل ٤ خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجردالتصديق في المرتبة الأولى ٤ بل لانسبة بينهما ١ اذ هو لاء بأبى لهمالبرهان المصدق أن بكذ بوا ٤ ومن جملة التكذب الخيق العمل على مخاافة العمل الحاصل لهم ٤ ولكنهم حين لم يصر لم كالوصف ٤ ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين ٤ فلا بد من الافنقار الى أسر زائد من خارج ٤ غير أنه بتسع في حقهم فلا بقتصر فيه على مجرد الحدود والنعزيرات ٤ بل ثم أمور أخرى ٤ كمحاسن العادات ٤ ومطالبة المراتب التي بلغوها بما بلهق بها ، واشباه ذلك ٠ وهذه المرتبة أيضاً بقوم البرهان عليها من التجربة ٤ الأأنها أخنى مما قبلها ، في عتاج الى فضل نظر مو كول الى ذوي النباهة في العلوم الشرعية ، والأخذ في الانصافات السلوكية ٠

والمر تبه الثالثة : الذين صار لم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة ، بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأولى ، أو نُقاربها ، ولا ينظر الى طربق حصولها ، فان ذلك لا يحتاج البه ، فهو لا ، لا يخليهم العلم وأهوا هم اذا تبين لهم الحق ، بل يرجعون اليه رجوعهم الى دواعيهم البشرية وأوصافهم الحلقية ، وهذه المرتبة هي المترجم لها ، والدليل على صحتها من الشريعة كثير كقوله تعالى النه أمن هو قانت آنا والليل إساجداً وقائيماً يحذر الآخرة وقير جُورَحْمة ربيه في من هو قانت آنا الليل إساجداً وقائيماً يحذر الآخرة وقير جُورَحْمة ربيه في من أجل الهم المن يستوي الذين بعلمون والذين بعكمون والذين أجل العلم الامن أجل غيره ، وقال تعالى أن الله أولى العلم من أجل العلم الامن أجل غيره ، وقال تعالى أحسن الحديث عكتاباً متشابها مَثَاني تَقْشُورُ مِنْهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَخْشُونَ رَبّهم هم العلما القوله (الله المراه المراه

<sup>(</sup>١) الموس، و (٢) الرس، ٢٢ (٣) فاطر، ٢٨ (٤) المائدة، ٨٦

ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه 6 وهو معنى هذه المرتبة 6 بادروا إلى الانقياد والايمان ٤ حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق ليس بالسحر ولا الشموذة 6 ولم يمنهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعَّدهم بهفرعون. وقال نعالى ؟: « وَزَاْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ ٤ وَمَا يَنْقِلُهُا ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ » فحصر تعقلها في العالمين· وهو قصد الشارع من ضرب الأَمثـٰل · وقال <sup>١١</sup> : « أَوْمَنْ يَمْلَمُ أَنَّ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَدِّنْ هُو ٓ أَعْمَى ? » ثم وصف أهل العلم بقوله " : « أَلَّذِينَ بُونُونَ بِعَمْدِ ٱللهِ » إلى آخر الأوصاف ، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون وقال في أهل الايمان — والايمان من فوائد العلم — : « إِنَّمَا ٱلمُو مُمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُو بُهُمْ `` اإِلَى أَنْ قَالْ ْ: « أُولَٰ إِلَىٰ ٱلْمُؤْمِنُونَ حقًّا ٠٠ ومن هذا قرن العلما في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين « لا يعصُونَ ٱللهَ مَـا أُمَّرُ هُمْ ٤ وَبَفَهُ لُمُونَ مَا بُو مُرُونَ `` » فقال تعالى `` : « شَهِدَ ٱللهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ٤ وَٱلْمَلاَ ثُكُنُ ﴾ وَأُولُو ٱلْعَلْمِ قَائِماً بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ هُو َ · » فشهادة الله تعالى وفق علمه ظاهرة التوافق ، إذ التخالف محال ، وشهادة الملائكة على وفقماءلمموا صعيحة لأنهم محفوظون من المماصي 6 وأُولو العلم أبضاً 6 كذلك من حيث حفظوا بالعلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آبة فيها تخوبف 6 أحزنهم ذلك 6 وأقلقهم 6 حتى يسألوا النبيُّ صلى الله عليه وسلم 6 كنزول آبة البقرة (^: «وَ إِنْ نُبِدُوا مَا فِي أَنْفُسَكُمْ \* أَوْ نُخْفُوهُ » الآبَةَ · وقوله ": « أَلْذِينَ آمَنُوا وَكُمْ بِلَلْبِسُوا إِيَّانَهُمْ بِظُلْمٍ . \* الآبة • وانما الـقلق والخوف من آثار العلم بالمنزلوالادلة أكثر من احصائها هناءو جميعها

<sup>(</sup>۱) الحشر، ۲ (۲) المائدة ، ۲ (۲) الرعد، ۲۲ (۱) الانفال، ۲ (۱) الانفال، ۲ (۱) الانفال، ۲ (۱) الانفال، ۱ (۱) التحريم، ۳ (۷) آل عمران، ۹۸ (۸) المبقرق، ۱۸ (۲) الانداد، ۳ (۲) الادداد، ۳ (۲)

٧١، الاناكا (١)

يدل على أن العلم العتبر هو الملجئ الى العمل به • فان قيل : هذا غير ظاهر من وجهين : أمرهما : أن الرسوخ في العلم 6 اما أن بكون صاحبه محفوظًا به من المخالفةأو لا؟ فان لم يكن كذلك ٤ فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم • ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في العمل به ٤ ولا ملجئ اليه ؟ وان كان محفوظًا به من المخالفة لزم أن لا بعصي السلام · ويشهد لهذا في أعلى الأُمور قوله تعالى في الكفار '` : « وَجَعَدُوا بِهَا ، وَأُسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُماً ، وَعُلُوًا ، » وقال ' : « أَلْذِينَ آنَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ : بِعْرِ فُونَهُ كَمَا بَعْرِ فُونَ أَبْنَاءُهُمْ ٤ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ بِعَلْمُونَ · » وقال أَ: « وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ، وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فيهَا حُكُمُ ٱللهِ ثُمَّ يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ?» وقال نَ «وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَن أَشْتَرَاهُ : مَّالَهُ فِي ٱلآخرَ ذِ مِنْ خَلَاقٍ ! » ثم قال : «وَلَيْثُسَ مَاشَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم لَوْ كَأَنُوا بِمُلْمُونَ » وسائر مافي هذا المعني ٤ فأثبت لم المعاصي والمخالفات مع العلم • فلو كان العلم صادًا عن ذلك لم يقع •

و النافي : ماجاه في ذم العلما و السواع وهو كنبر عومن أشد مافيه قوله عليه السلام ": « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالَم لَمْ بَنْفَعهُ اللهُ بِعِلْمِهِ » وفي القرآن ": « أَنا مُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِ وَنَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم فَ وَأَنْتُم نَتْلُونَ السَّوَانَ أَنْفُسَكُم فَ وَأَنْتُم نَتْلُونَ الْسَوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ البَيْنَاتِ وَالْهُدَى » الْكِتَابَ وَاللهُ مَنَ البَيْنَاتِ وَالْهُدَى » الآية وقال ": « إِنَّ الَّذِينَ بَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِنَابِ و بَشْتَرُونَ اللّهِ وَقَال ": « إِنَّ الذِينَ بَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِنَابِ و بَشْتَرُونَ اللّهِ وَقَالَ ": « إِنَّ الذِينَ بَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِنَابِ و بَشْتَرُونَ اللّهِ وَقَالَ ": « إِنَّ اللهُ بِي رَبِّ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِنَابِ و بَشْتَرُونَ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ و بَشْتَرُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ و اللّهُ اللّهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) النمل ، (۲) البقرة ، ۲ ؛ (۳) المائدة ، ۲ ؛ (١) البقرة ، ۲ ؛ (١)

<sup>(°)</sup> رواد الطبراني في الاصهر ° و ابن عدي في الكامل ، والبيهتي في شعب الايمان.قال المهاوي ضعفه المترمني وغيره . (٦) البقرة ، ٤ (٧) البقرة ° ٩٥ (٨) البقره ° ١٧٤

به أغناً قَلِيلاً الآبة ، وحديث الثلاثة الذين هم أول من تُسَمَّرُ بهم النار بوم القيامة ، والأدلة فيه كثيرة ، وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم ، ولا هو مما بمنهم عن إتيان الذنوب ، فكيف بقال : ان العلم مانع من العصيان ? فالجواب عن الاول : أن الرسوخ في العلم بأبى للعالم أن يخالفه ، بالادلة المتقدمة ، وبدليل التجربة العادبة ، لان ماصار كالوصف الثابت لا بصرف صاحبه الاعلى وفقه اعتياداً ، فان تخلف ، فعلى أحد ثلاثة أوجه :

الاول: - مجرد العناد ، فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجِيدِلِيّ ، فغيره أولى ؟ وعلى ذلك دل قوله تعالى : «وَ دَ كَثِيرِ مُن وَعلى ذلك دل قوله تعالى : «وَ دَ كَثِيرِ مُن مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِن عَنْدِ أَنْفُسِمِمْ أَهْلِي الْكُمَّابِ لَوْ بَرْدُونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِن عَنْدِ أَنْفُسِمِمْ مُن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِن عَنْدِ أَنْفُسِمِمْ مَن بَعْدِ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ وَالغالب على هذا الوجه أن لا بقع الألفابة مِن بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقَّ ، وأشباه ذلك ، والغالب على هذا الوجه أن لا بقع الألفابة هوى من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك ، مجيث بكون وصف الهوى قد غمر القلب ، حتى لا بعرف معروفاً ، ولا بنكر منكراً ،

والنافي : — الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجومنها البشر ٤ نقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم ٤ وعليه بدل عند جماعة فوله نعالى '' : « إِنَّمَا ٱلنَّوْ بَهُ عَلَى ٱللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّو بَعِبَمَ الَةٍ ثُمَّ يَتُو بُونَ مِنْ قَرِيبٍ · · » الآية · وقال زمالى '' : « إِنَّ اللَّذِينَ ٱلسُّو بَعِبَمَ اللهِ مُعْمَلُونَ ٱلسُّو بَعِبَمَ اللهِ مُعْمَلُونَ السَّالَة ٤ كَا لا بعتر ض نحوه على سائر الأوصاف ومثل هذا الوجه لا بعتر ض على أصل المسألة ٤ كَا لا بعتر ض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية ٤ فقد لا تبصر العين ٤ ولا تسمع الآذن ٤ لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما ٤ فاتر افع الحيل منفعة العين والاذن ٤ حتى بصاب ٤ ومع ذلك لا بقال إنه غير مجبول على السمع والا بمار ٤ فما نحن فيه كذلك ٠

<sup>(</sup>۱) البقره ، ه . ، (۲) النساء ، ۱ (۲) الاعراف ، . . ۲

والثالث: - كونه ليس من أهل هذه المرتبة عافل يصر العلمله وصفاً أو كالوصف عمع عدهمن أهلها ٤ وهذا يرجع الى غلط في اعنقاد العالم في نفسه ٤ أو اعنقادغيره فيه ٤ وبدل عليه قوله تعالى : ' ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱثَّبَعَ هَوَ اهُ بِغَيْرِ هُدًّى مِنَ ٱللهِ ۚ وَفِي الحديث ' « إِنَّ ٱللهَ لَا بَقْبَضُ ٱلْعِلْمَ ٱلْتَزِ اعَا بَنْ تَزِ عُهُ مِنَ ٱلنَّاسِ • الى أن قال: « أَنَّخَذَ ٱلنَّاسُ رُوَّسَاءٌ جُهِ اللَّهِ فَدَيْمُ لُوا فَأُفْتُو البِغَيْرِ عَلْمُ فَضَلُّوا وأَضَالُوا ، وقوله "ف سَتَفْتَر قُ أُنَّتي عَلَى ثَلَاتٍ وَسَبْعِينَ فَرْقَةَ ٤ أَشَدُّهَا فَتِنةً عَلَى أُمَّتِي ٱلَّذِينَ بَقيسُونَ ٱلْأُمُورَ بَآرَاءُهِمْ ، الحديثَ. فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علماً ، فليسوا من الراسخين في العلم ، ولا بمن صار لم كالوصف ٤ رعند ذلك لاحفظ لم في العلم ٤ فلا اعتراض بهم ٤ فأما من خلا عن هذه الاوجه الثلاثة ٤ فهو الداخل تحث حفظ العلم ٤ حسبها نصته ا لادلة ٤ وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير • وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال؟ : « إن لكل شيءُ إقبالاً وادباراً ، وان لهذا الدين اقبالاً وادباراً ، وانمن أقبال هذا الدِّين ما يَعَثَني الله به ، حنى ان الـقبيلة لنَــنَّفَقَّه من عندأَ شرها ، أو قال آخرها ، حتى لا يكون فيها الا الفاسق أو الفاسقان 6 فهما مقموعان ذايلان 6 ان تكلما أو نطقا قَجِمًا وقهرَ ا واضطهدا ٠٠٠٠ »الحديث ٠ وفي الحديث ٠٠ : • سيأتي على أمتي زمان ٤ بكثر القراء ٤ وبقلُّ الفقها٠ ٤ وبُقْبَض العلم ٤ وبكثر الهَرْج ٠٠٠ ، الى أن قال : • ثم يأتي من بعد ذلك زمان ٤ بَقْرَأُ الـقرآن رجال من أمني ٤ لايجاوز تراقيَهم ٤ ثم بأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول ٠ ، وعن على : ﴿ يَاحَمَلَةُ العَلَّمِ ﴾ اعملوا به ٤ فان العالم من علم ثم عمل ٤ ووافق عليه عمله ٤ وسيكون اقوام يحملون العلم لايجاوز تراقيهم ٤ تخالف سريرتهم علانيتهم ، ويخالف علمهم عملهم ، يقعدون حلقًا بباهي بعضهم بعضًا ، حتى ان الرجل ليفضب على جليسه ان يجلس الى غيره 6 وبدعه أولئك 6 لانصعد أعمالهم تلك الى الله عز وجل ٠ ، وعن ابن مسمود : ‹ ، كونوا للملم رعاة ٤ ولا تكونوا له رواة ، فانه قد يرعوي . . (۲) رواه الشيخان و الترمذي (۲) رواه ابو داودو النرمذي والنسائد (٤) روا. او السني وابو نعيم عن ابي أمامة وابن ماجه من ابي هريرة العابراني في الاوسط والحاكم عن إبي هريرة

ولا يروي 4 وقد يروي ولا يرعوي ٠٠ وعن أبي الدردا٠ : • لانكون لقياً حق تكون عالمًا ، ولا تكون بالعلم جميلاً ، حتى تكون به عاملاً ٠ ، وعن الحسن : « العالم الذي وافق علمه عمله ، ومن خالف علمه عمله ، فذلك روابة حديث سمع شيئًا فقاله ٠ ، وقال َ الثوري : « العلماء اذا علموا عملوا ، فاذا عملوا ، شغلوا ، فاذا شغلوا ، فقدوا ، فاذا فقدوا ، طلبوا ، فاذا طلبوا ، هربوا ٠٠ و عن الحسن قال : « الذي يفوق الناس في العلم ، جدير أن بغوقهم في العمل • ، وعنه في قول الله تعالى: «وعُلَمْتُهُمْ مَاكُمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَكَا آبَاوُ كُمْ» قال : عُلَّمتم فَعَلِمتم ، ولم تعملوا فو الله ما ذلكم بعلم ! وقال الثوري : « العلم يهتف بالعمل ، فان أَجابه والا ارتحل · » وهذا نفسير معني كون العلم ، هوالذي بلجي الى العمل · وقال الشعبي : « كنا نستمين على حنظ الحديث بالعمل به ، ومثله عن وكيم بن الجراح وعن ابن مسعود : « ليس العلم عن كثرة الحديث ، انما العلم خشية الله » والآثار في هذا النحو كثيرة ، وبما ذكر يتبين الجواب عن الاشكال الذاني ؟ فان علماء السوء هم الذين لا يعملون بما بعلمون، واذا لم يكونوا كذلك ، فليسوا في الحقيقة من الراسخين في الملم ، وانما هم رواة ، والفقه فيما رووا أس آخر ، أو بمن غلب عليهم هوى غطى على القلوب والمياذ بالله • على ان المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه 6 وعدم الاجتزاء باليسير منه 6 يجر الى العمل به وباجئ اليه ع كما نقدم بيانه ٤ وهو مدى قول الحسن : « كنا نطلب العلم للدنيا ٤ فحرًا الى الاخرة ٠٠ وعن معمر أنه قال : « كان بقال : من طلب العلم لغير الله 4 بأبي عليه العلم حتى بصيره الى الله ٠٠ وعن حبيب بن أبي ثابت : « طلبنا هذا الأمر ٤ وليس لنا فيه نية ٤ ثم جاءت النية بعد ٠ » وعن الثوري قال : `كنا نطلب العلم للدنيا فجرَّنا إلى الآخرة ٠٠ وهو معنى قوله في كلام آخر : « كنت أغبط الرجل يُجْنَمَعُ حوله ٤ وبِـكتب غنه ٤ فلما ابتليت به٤وددت اني نجوت منه كفاقاًلا على ولا لي ٠ ، وعن أبي الوليد الطيالسي : • قال : صمعت ابن عيينة منذ اكثر من ستين سنة بقول : طلبنا هذا الحديث لغير الله ٤ فأعقبنا الله ما ترون ، وأبال الحسن : «لقدطاب أقوامْ المعلمَ ٤ ما ارادوا به الله ٤ وما عنده ٠ فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده ٠ ، فهذا أبضًا بما يدل على صحةما نقدم • •

ثم قال الشاطبي بعد ذلك: «ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي كوالقول في ذلك على الاختصار كأنها أمر باطن كوهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود وهو راجع إلى معنى الآبة وعنه عبر في الحديث كافي أول ما يرفع من العلم الخشوع أن وقال مالك وليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب، وقال ايضاً: «الحكمة والعلم نور يهدي به الله من بشاء كاوليس بكثرة المسائل كاولكن عليه علاقة ظاهرة كاوهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة وبالله التوفيق ٠» انتهى

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٤ تحت قول العراقي : • واعمل بما تسمع في الفضائل ، ما صورته : « لحديث مرسل ٤ قال رجل : يا رسول الله ما ينفي عني حجة العلم ? قال : العمل ؟ ولقول مالك بن مغول في قوله تعالى : « فَنَبَدُوهُ وَرَاهُ ظُهُورِ هِمْ » قال تركوا العمل به • ولقول إبراهيم الحربي : إنه ينبغي للرجل إذا سمع شيئًا في آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به ٤ ولا ن ذلك سبب ثبوته وحفظه ونمو • والاحتياج فيه إليه • ويروى انه صلى الله عليه وسلم قال : • من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم • هو نابي مسعود أنه قال : وعن ابن مسعود أنه قال : ما عمل أحد بما علمه الله ٤ إلا احتاج الناس إلى ما عنده • »

وقال النووي في الأذكار ، بنبغي لمن بلغه شي من فضائل الاعمال أن بعمل به ولو مرة ليكون من اهله ، ولا بنبغي ان بتركه مطلقًا بل بأتي بما تيسر منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (٢) : • واذا امر تكم بشي فافعلوامنه ما استطعتم ٠٠

قلت: ويروى في الترغيب في ذلك عن جابر حديث مرفوع لفظه: • من بلغه عن الله عزّ وجل شي فيه فضيلة ٤ فأخذ به ايمانا به ، ورجا • ثوابه ٤ أعطا • الله ذلك وان لم بكن كذلك ، وله شاهد: قال ابو عبد الله محمد بن خفيف: ما سمعت شيئا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واستعملته ٤ حتى الصلاة على اطراف الاصابع ٤ وهي صعبة • » وقال الإمام احمد: • ما كتبت حدّبثا الا وقد عملت به حتى مر بي في الحديث ان النبي صلى

<sup>(</sup>١) روى في النيسير من الثر،ذي حديثاً طو يلا جا, فيه : اول علم يرفع ،ن الناس الحشوع

<sup>(</sup>۲) تقدم تغریجه

الله عليه وسلم احتجم واعطى أباطيبة ديناراً فأعطيت الحجار دبناراً حين احتجمت وبقال: ١٥ مم أبي طيبة دينار ٠٠ وحكاه ابن عبد البر ولا يصح وعن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهتي قال: بت ليلة عند احمد 6 فجاء بالماء 6 فوضعه 6 فلما اصبح نظر الى الماء 6 فاذا هو كما كان 6 فةال : سبحان الله 1 رجل بطلب العلم لا بكون له وِرْدْ ۖ بالليل • وقال احمد في قصة : صاحب الحديث عندنامن يستعمل الحديث • وعن الثوري قال : ﴿ ان استطعت ان لا تحك رأسك الا باثر فانعل ٠٠ وصلى رجل بمن يكتب الحديث بجنب ابن مهدي ٤ فلم يرفع بدبه فلما سلم قال له: ألم تكتب عن ابن عيينة حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع بديه في كل تكبيرة ? قال: نعم ! قال: فماذا تقول لربك إذا لقيك في تركك لهذا 6 وعدم استعماله ? وعن أبي جعفر أحمد بن حمدان بن على: النيسابوري قال: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي ٤ فلما حضرت الظهر وأذن أبو عبد الله ٤ خرجت من المسجد فقال : الى أين يا أبا جعفر ? قلت : انظهر للصلاة ؟ قال كان ظنى بك غير هذا 1 بدخل عليك وقت الصلاة وانتِ على غير طهارة ? وعن أبي عمر ومحمد بن أبي جعفر بن حمدان قال: صلى بنا ابو عثمان سميد بن اسماعيل بمسجده 6 وعليه ازار ورداء ، فقلتِ لابي : يا أبتا هو محرم ? فقال لا ، ولكنه يسمع مني المستخرج الذي خرجته على مسلم 6 فاذا صرت به سنة لم يكن استعملها فيما مضى 6 أحب أن يستعملها في بومه ولياته 6 وأنه سمع من جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ازار [ورداء 6 فأحب ان بستعمل هذه السنة قبل ان بصبح • وعن بشر بن الحارث أنه قال : يا أصحاب الحديث! اتؤدون زكاة الحديث ?فقيل له: يا أبا نصر! وللحديث زكاة ? قال: نعم ! اذا سمعتم الحديث ، فما كان فيه من عمل أوصلاة أو تسبيح استعملتموه . وفي لفظ عنه: رويناه بعلو في جزء للحسن بن عبد الملك انه لما قيل له : كيف أرُّدي زكاته قال: اعملوا من كل مثني حديث بخمسة احاديث • وروبنا عن أبي قِلا به قال: اذا احدث الله لك علما ٤ فأحدث له عبادة ٤ ولكن انما همك ان تحدث به الناس٠ وعن الحسن البصري قال : كان الرجل بطلب العلم فلا بلبث ان يرى ذلك في تخشعه وبهدبه ولسانه وبصره وبده ٠

#### المقصد الثاني

فياروي في مدح ربواية الحديث ورواته من بدائع المنظومات

قال الجابظ أبوالقاسم علي بن الحسن بن.هبة الله بنعساكر الدمشقي المورخ ألشهير :

واظب على جمع الحديث و كتبه واجهد واسمعه من أربابه نقلاً كما سمعو واعرف ثقات رواته من غيرهم كيا فهو المفسر الحكتاب وانما نطق وتفهم الأخبار تعرف حله من وهو المبين العباد بشرحه سير اوتبع العالي الصحيح فانه قرب وتجنب التصحيف فيه فربعا أدك وتبهله عن وبعد فكنى المحدث رفعة أن يرتضي وبعد

واجهد على تصعيحه في كُنبهِ سمعوه من أشياخهم لسعد به كما تميز صدقه من كنبه نطق النبي لنا به عن ربه من خرمه مع فرضه من ندبه سير النبي المصطفى مع صحبه قرب الى الرحمن تحظ بقربه أدك الى تحريفه بل قلبه عن كنبه أو بدعة في قلبه وبعد من أهل الحديث وحزبه

#### وقال رحمه الله تعالى :

لَقُولُ الشَّيخ: ﴿ أَنَانِي اللَّانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ومشتمل على صوت فصيح وتزيبني الطروس بقش نِقس وتخريج الفوائد والأمالي

و كان من الاغة عن فلان » لقلي من محادثة الحسان ألذ إلي من صوت القيات أحب إلي من نقش الغوائي وتصطير الغوائب والحسان

وتصحيح العوال من العوالي بنيسابور أو في أصفهات أحب إلي من أخبار لبلي وقيس بن المـــاوح والاَغاني فات كتابة الاخبار ترقى بصاحبها الى غرف الجنان بنال بـ الرضا بعد الامان وحفظ حديث خبر الخلق بميا وذُكُر المسرء ببقى وهمو فاني

فأجر العلم بنموكل حبين

أعلل نفسى بكتب الحدب

#### وقال الحافظ البرقاني رحمه الله تعالى:

ث وأجمل فيه لها موعدا وتخريجه أبدأ سرمدا خ وطوراً أصنفه مسندا وصنفه جاهداً مجهدا م بتصنیفه مسلاً مرشدا أراه هوى وافق المقصدا فر على السيد المصطفى أحمدا د جرياً على ماله عودا

وأشنك تنسي بنصنيف فطوراً أصنف ينے الشيو وأقفو البخاري فيما نحسا ومسلماً أذ كان زين الانا وماليَ فيــه سوى أنــني وأرجو الثواب بكتب الصلا وأسأل ربي اله العبا

وقال الجميدي صاحب « الجمع بين الصحيحين» من قصيدة وافرة :

ممالمه في الآخرين تبيد وغيرهم وعما اقتنوه رقود الى كل أفق والمرام كؤود فيام صحيح النقل وهو حدبـد° حــدود تحرُّوا حفظُها وعهــود فَـلم يبق الأ عانـد وحقـود

ولولا رواة الدين ضاعت وأصبحت همو حفظوا الآثار من كل شبهة وهم هاجروا في جمعها وتبادروا وقاموا بتعدبــل الرواة وجرحهم بتبليغهم صحت شرائع دينسا وصح لأهل النقل منها احتجاجهم

ومما ينسب للامام الشافعي رضي الله عنه :

الاً الحديث والأً الفقدفي الدين

كل العلوم سوى القرآن مشغلة

العلم ماكان فيه «قال حدثنا»

وأنشد أبو الظهير رحمه الله نمالي:

اذا رُمت أن لتوخّى الهدى فدع كل قول ومن قاله فلم، تنج من محدثات الأمور

وأن تأتي الحق من بابه لقول النهي وأصحابه بفير الحديث وأربابه

وما سواه فوسواس الشياطين !

وقال الإمام شمس الدين بن النهيم الدمشةي أفي الكافية الشافية :

ب من الجحيم وموقــد النيران أعمال لاتخرج عن القرآن ـ د الدين والايمان واسطنان وتعصب وحمية الشيطان مافيهما أصلاً بقول فلات أشياخ تنصرها بكل أوان نلدنه من غير ما برهان والقول منه اليك ذو تبيات ان كنت ذا عقل وذا ايمان ? أوغكس ذاك و فذانك الامران وطربق أهل الزبغ والعدوان غدما وراجع مطلع الايمان وتاحق معهم غنمه بالاحسان عنه من الايمان والعرفان يبغسي الاله وجنــةَ الحَبَّــوان كان النفرق قط مين الحسبان

يامن يريد نجانه بوم الحسا اِتبع رسول الله في الاقوال والـ وخـذ الصحيحين اللذَين هما لمة واقرأهما بعد النحرد من هوى واجعلهما حكماً ولا تحكم على واجمل مقالته كبعض مقالة ال وانصر مقالته كنصرك للذي قدر رسول الله عندك وحـــده ماذا ترى فرضاً عليك مميناً عَرْضِ الذي قالوا على أَقواله في مفرق الطرقات بين طريقنا قدر مقالات العباد جميمهم واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق عنهم ماتلقوه همهو أفليس في هـذا بلاغ مسافر لديلا الثنافس بين هــــــذا الخلق ما

فالرب رب واحد و كتاب ورسوله قد أوضح الحق المبيد ما ثم أوضح من عبارته فلا والنصح منه فوق كل نصيحة فلا أي شيء بعدل الباغي الهدى فالنقل عنه مصدق والنقول من فالنقل عنه مصدق والنقول من والمكس عند سواه في الامرين فيا تالله قد لاح الصباح لمن له وأخو الرمابة في عمابته بقو تالله قد رنفت له الأعلام إن

حبق وفهسم الجق منه دان ن بغابة الابضاح والتبيان يختاج سامعها الى تبيان والعمل مأخوذ عن الرحمن عن قوله لولا عمى الجذلان خب عصمة ما عندنا قولان من يهتدي! هل يستوي النقلان? عينان نحو الفحر ناظرتان لن الليل بعد! أيستوي الرجلان؟ كنت المشمر نلت دار أمان

وقال الحافظ ابن عبد البِّر :

مقالة ذي نصح وذات فوائـــد عليكم بـــآنـــار النبي فانهـــا

اذا مِن ذوي الألباب كان استاعها من أفضل أعمال الرجال اتباعها

وقال الحافظ ابن حجر رجمه الله تعالى :

وطوبی لا صحاب أخباره ونحن سعدنا بند كاره وها نحن أتباع أنصاره عكفنا على حفظ آناره برحمة مفه سف داره هنیئاً لأصحاب خیر الوری أولئك فازوا بتذكیره وهم سبقونا إلى نصره ولما حرمنا لفا عینه عسى الله بجمعنا كانا

وقوله: «ولها حرمنا ٠٠٠ النج» أُخذه من قول أبن خطيب داريا: لم أَسع في طلب الحديث لسمعة أَو لاجتاع قديمه وحديثه

اكن إذا فات الحب لقاء من

يهوى تعلل باستماع حديثه

وقال العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمير اليماني قدس الله سره:

نشأت على حب الأحاد بث من مهدي و ننقيحها من جهدهم غابة الجهد أولئك في ببت القصيد هموقصدي وأحمد أهل الجد في العلم والجد ولبس لم تلك المذاهب من ورد كفت قبلهم صحب الرسول ذوي الجد

سلام على أهدل الحديث فانني همدو بذلوا في خفظ سنة أحمد وأعني بهم أسلاف سنة أحمد أولئك أمثال البخاريك ومسلم رووا وارتووا الله والسنة التي

ولها نتمة سابغة الذبل ٤ صاح فيها على المتعصب بالوبل !

#### وقال بمض الفضلاء وأجاد :

علم الحديث أجل السوئل والوطر وانقل رحالك عن مغناك مرتحلا ولا نقل عافني شغل فليس برى وأي شغل كمثل العلم تطلبه وأي شغل كمثل العلم أقواماً تطأبه وخلفوا ما له حفظ ومكرمة وأي فخر بدنياه لمن محدمت لا تفخرت بدنيا لا بقاء لها إبغني الرجال ويبني علمهم لهم وبذهب المدوت بالدنيا وصاحبها تظن أنك بالدنيا أخو كبر ليس الكبير عظيم القدر غير فتي

فاقطع به العيش تعرف لذة العمر لكي تفوز بنقل العلم والاثر في الترك للعلم من عدر لمعتذر ونقل ما قد رووا عن سيد البشر? لذات دنيا غدوا منها على غرر الى التي هي دأب الهون والخطر معائب الجهل منه كل مفتخر ? وبالعفاف وكسب العلم فافتخر وليس يبقى له في الناس من أثر وليس يبقى له في الناس من أثر وأنت بالجهل قد أصبحت ذا صغر وأنت بالجهل قد أصبحت ذا صغر ماذال بالعلم مشغولا مدى العمر

قد زاحمت ركبناه كل ذي شرف فحالس العلماء المقندے بہم هم سادة الناس حقاً والجلوس لهم والمرم يحسب من قوم بصاحبهم فمن بجالس كريماً نال مكرمة كصاحب العطر إن لم تستفد هبة ومن بحالس ردي ً الطبع <sup>و</sup>ير ُد به كصاحب الكير ان بسلم محالسة وكل من ليس بنهاه الحياء ولا والناس أخلاقهم شني وأنفسهم وأصوب الناس رأباً من تصرف واركن الىكل من في وده شرف فالمرء يشرف بالأخبار بصحبهم ان العقبق ليسمو عند ناظره والمرء يخبث بالاشرار يألفهم فالماء صفو ظهور في أصالته فكن بصحب رسول الله مقندباً وان عُجزت عن الحد الذي سلكوا وأُلْحقُ بقوم اذا لاحت وجوههم أضحوا من السُّنَّة العلياء في كَسَنَن ِ أجل شيء لديهم « قال أخــبرنا هذي المكارم لا قعبان من لبن لا شيء أحسن ٌ من «قال الرسول»

في العلم والحلم لا في الفخر والبطر تستجلب النفع أو تأمن من الضرر زبادة هكذا قد جاء في الحبر فاركن الى كل صافي المرض عن كدر ولم بشن غرضه شيء من الغير من عطره لم تخِب من ربحه العطر وناله دنس من عن، فه الكدر من نتنه لم ُبوق الحرق بالشرر لقوى فخف كل قبح منه وانتظر منهم بصير ومنهم مخطىء النظر فيها به شرف الألباب والفكر من نابة القدر بنن الناس مشتهر وان بكن قبل شيئًا غير معتبر اذا بـدا وهو منظوم مـع الدرر ولو غدا حسن الاخلاق والسير حتى بجاوره ثميء من الكدر فانهم للهدے كالانجم الزمر فكن عن الحب فيهم غير مقتصر رأبتها من سنا الثوفيق كالقمر سهل وقاموا بعفظ الدبرن والاثر عن الرسول » بما قد صع من خبر ولا التمتع باللذات والاشر وما أجلَّ من سند عن كل مشتهر

ومجلس بين أهل العلم جاد بجا يوم يمر ولم أرو الحديث به فان في درس أخبار الرسول لنا تعلماً أذ عدمنا طيب رؤيته كأنه بين ظهرينا نشاهده زين النبوة عين الرسل خاتمهم صلى عليه اله العرش ثم على مع السلام دواماً والرضا أبداً وعن عبيدك نحن المذبين فَحدُدُ وتب على الكل منا واعطنا كرماً

الدر الدر أو حكى من الدرر المست أحسب ذاك اليوم من عمري المنت أحسب ذاك اليوم من عمري المنتما سيف الجنة الحضر من فاته العين هد الشوق بالاثر في مجلس الدرس بالآصال والبكر بعثا وأولهم سيف مابدق القدر أشياعه ما جرى طل على ذهر عن صحبه الاكرمين الانجم الزهر بالامن من كل ما نخشاه من ضرر دنيا وأخرى جميع السؤل والوطو

\* \* \*

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعَزَّةِ عَمَّا بَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَٱلْحَـٰدُ يِنْهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ·

\* \* \*

#### جاءً في آخر نسخة الموالف قدس سره

#### يقول جامعه :

كانت البداءة في تصنيفه في احدى الجمادين عام (١٣٢٠) • ولما تم ترتيبه شرعت في من تبييضه ليلة أول العشر الاخير من رمضان من العام المذكور في السدة اليمنى العلياء من حرم جامع السنانية في دمشق النيحاء ، ثم صحبته في رحلتي القدسية في أواخر المحرم ، وبيضت جانباً كبيراً من آفره في عمان البلقاء أيام مسيري الى القدس منها واقامتي بها عشرة أيام من أوائل صفر الى أن كملت نسخاً وتبيغاً بعونه تعالى صباح الخميس لخمس عشرة أيام من أوائل صفر الى أن كملت نسخاً وتبيغاً بعونه تعالى صباح الخميس لخمس لمقين من صفر المدكور عام (١٣٢١) في المسجد الاقصى ، داخل حرمه الشريف ، أيام

اقامتي في حجرته القبلية • والحمد لله أولا وآخراً ﴾ وظاهراً وباطناً • قاله بنمه ﴾ ورقمه بقامه ﴾ العبد الذليل الضيف ﴾ أفقر الورئ لرحمة مولاه ﴾ محمد جمال الدين بن محمد سعيد ابن قاسم بن صالح بن اساعيل بن أبي بكر القاسمي الدمشقي ﴾ غفر الله له ولوالديه ﴾ ولاسلافه واشياخه واولاده ومحبيه ﴾ ولجميع المؤمنين والحمد لله رب العالمين •

ثم جاء تحت هذه ألعبارة بالحبر الأحمر: بحمده تعالى تم مقابلة على أصلي 6 وكتبه موالفه جال الدين في ١٩ ذي الحجة ١٣٢٤

تنبيه : يجب ان يتصل السطر الثامن عشر بالناسع عشر من الصفحة ١٠٥ وان تكون « إن » في اول السطر التاسع عشر أن · كما انه سقط سطر في ص (٢٨٥) بعد السطر الخامس وهو :

وانه من خصائص هذه الامة ٤ وانه من الدين ٤ واستحباب طلب العلو فيه ٠ وسقط السطر الثاني في اول ص ٢٠٩ :

نحن له مجافظین جداً ، انا نزید الواو والالف و ننقص ، فهذا القرآن مکتوب بین وسقط فی ص (۲۹۷) س (۲) بعد انتهی

ثم نقل بعد ذلك تعذر الحكم بالتصحيح في هذه الاعصار عن ابن الصلاح · انتهى وسقط في ص (٢٧٩) س (١٠) بعد السنة :

حجة على جميع الامة 6 وليس عمل احد من الامة حجة على السنة 6 ولان السنة وسقط في ص (٣٢٥) س (٦) بعد كلة ابطال :

وقال من المنحسن 4 فانه اراد ان بكون شارعا 4 حكاه ابن الحاجب في مختصر الاصول •

### فهريسي

#### المقدمات:

- ٣ إمداه الكتاب٠
- السهد جمال الدين القاسمي للأمير شكيب أرسلان
  - · التعريف بالكتاب للسيد محمد رشيد رضا ·
- ١٨ أ كلة مصحح الكتاب الأسناذ الشيخ محمد بهجة البيطار •

#### الكتاب

#### مطرز الكناب

- ٦ مقدمة الكتاب في مطالع مهمة:
- ٦ المطلع الاول ضرورة النصنيف في كل عصر ٠
  - ٨ المطلع الثاني إهداء الكتاب ٠
  - ٩ المطلع الثالث الامانة العلمية •
  - ١٠ المطلع الرابع أم من ألف في الاصطلاح ٠
- ١٣ اباب الاول في النوب بشأن المديث وفيرمطالب:
  - ١٣ شرف غلم الحديث ٠
  - ۱۸ فضل راوی الحدیث ۰
  - ۲۲ الام النبوي بروابة الحديث وإسماعه ٠
    - ٢٣ حث السلف على الحديث ٠
  - ٢٠ إجلال الحديث وتعظيمه والرهبة من الزبغ عنه
    - ٢٨ فضل المحامي عن الحديث والمحبى للسنة ٠
- ٣٠ أجر المتمسك بالسنة اذا أتُبعت الاهواء وأوثرت الدنيا •

- ٣١ يبان أن الوقيعة في أهل الاثر من علامات أهل البدع
  - ٣٢ ماروي أن الحديث من الوحي ٠
  - ٣٣ ايادي المحدثين البيضاء على الامة وشكر مساعيهم ٠
    - ٣٥ الباب الثاني في معنى الحدبث وفير مباحث:
      - ٣٥ ماهية الحديث والخبر والاثر ٠
        - ٣٩ بيان الحدبت القدمي ٠
      - ٤٥ ذكر اول من دون الحدبث •
      - ٤٧ يبان اكثر الصحابة حديثًا وفتوى •
      - ٥٠ ذكر صدور التابعين في الحديث والفيتا •
    - . ٥ الياب النااث في بيان علم الحديث وفيه مسائل :
  - ٥١ ماهية علم الحديث ٤ روابة ودرابة ٤ وموضوعه وغابته٠
    - ٥٢ المقصود من علم الحديث ٠
    - ٥٣ حد المسند والمحدث والحافظ ٠
  - ٥٥ الباب الرابع في معرفة أنواع الحديث وفيرمفاصد:
    - • بيان المجموع من أنواعه
      - ٥٦ بيان الصحيح ٠
    - ٥٦ يبان الصحيح لذاته والصحيح لغيرم ٠
      - ٥٧ تفاوت رتب الصحيح ٠
    - ٥٨ اثبت البلاد في الحديث الصحيح في عهد السلف ٠
      - ٥٩ ر أفسام الصحيح.
      - ٥٩ معنى قولهم: أصح شيء في الباب كذا ٠
        - ٩٥ أول من دون الصحيح ٠

- ٦٠ بيان أن الصحيح لم يستَوعب في مصنف ٠
- بيان أن الاصول الخمسة لم يفتها من الصحيح الأ اليسير
  - ٦٢ ﴿ وَكُرُ مِنْ مِنْفُ فِي أَصِمِ الْاحَادِبِثُ •
  - ٦٢ بيان الثمرات المحتناة من شعرة الحديث المباركة •
  - ٦٢ الثمرة الاولى صحة الحديث توجب القطع به ٠
- الثمرة الثانية وجوب العمل بكل ما صبح من الاحاديث
  - 77 » م الافتاء يموجب النص ·
  - الثمرة الثالثة لايضر الخبر عمل اكثر الامة بخلافه ٠
- ٧١ الثمرة الرابعة وجوب فهم كلام الرسول من غير غلو ولا لقصير ٠
  - ٧٣ الثمرة الخامية لزوم قبول الصحيح وان لم يعمل به احد ٠
    - ٧٠ الثمرة السادسة الصحابة لم يكونوا كلهم مجتهدين •
    - ٧٧ الثمرة السابعة متى ثبت الخبر ٤ صار أصلا من الاصول ٠
      - ٧٨ الثمرة الثامنة لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به •
      - ٧٩ الشمرة التاسعة ماكل حدبت صحيح تحدث به العامة ٠
        - ٨١ يبان الحديث الحسن ذكر ماهيته ٠
          - ٨٢ بيان الحسن لذاته ولغيره،
        - ٨٢ ترقي الحسن لذاته الى الصحيح بتعدد طرقه ٠
          - ٨٣ ييان أول أمن شهر الحسن ٠
          - ٨٤ معنى قول الترمذي : ﴿ حسن صحيح ﴾ •
        - ٨٤ الجواب عن جم الترمذي بين الحسن والغرابة على اصطلاحه ٠
          - ٨٥ مناقشة الثرمذي في بعض مايصححه أو يحسنه ٠
            - ٨٦ ببان أن الحسن على مراتب ٠
            - ٨٧ ببان كون الحسن حجة في الأحكام ٠

- ٨٧ قبول زيادة راوي الصعيع والحسن ٠
- ٨٨ ببات ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن 6 وهي : الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول ٠
  - ٨٩ بيان الضغيف ماهية الضعيف وأقسامه ٠
    - ٨٩ الفاوت الضعيف ٠
    - ٩٠ بحث الضعيف اذا تعددت طرقه ٠
  - ٩١ ﴿ وَوَلَ مُسلِّمُ رَحْمُهُ اللَّهُ : أَنَ الرَّاوِي عَنِ الضَّمَاءُ عَاشَ آثُمُ جَاهُلُ ٠
- ٩٢ ٧ تشنيع الامام مسلم على رواة الأحاديث الضعيفة والمذكرة وقذفهم بها الى العوام ٤ وايجابه روابة ماعرفت صحة مخارجه
  - ٩٣ خ تحذير الامام مسلم من روايات القصاص والصالحين ٠
  - ٩٤ ﴿ وَكُو المَدَاهِبِ فِي الأَخْذُ بِالصَّعِيفِ وَاعْتَادُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْفَضَّائُلُ
    - ٩٥ الجواب عن روابة بعض كبار الأئمة الضعاء ٠
      - ٩٧ ماشرطه المحققون لقبول الضعيف.
      - ٩٧ تزېيف ورع الموسوسين في المثفق على ضعفه ٠
        - ٩٨ ترجيح الضعيف على رأي الرجال ٠
          - ٩٩ بحث الدواني في الضعيف ٠
        - ١٠١ رد الشهاب الخفاجي على الدواني ومنافشته ٠
          - ١٠٢ مسائل لنعلق بالضعيف ٠
- 108 فكر أنواع تشترك في الصحيح والحسرف والضعيف: المسند 6 المتصل 6 ، المرفوع 6 المعنعن 6 المؤنن 6 المعلق 6 المدرج 6 المشهور 6 المسنفيض الغربب 6 الموزيز 6 المصحف 6 المنقلب 6 المسلسل 6 العالي 00 ،
  - ١٠٨ مطلب في الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة.
  - ١٠٩ النازل الفرد ؛ المطلق والنسبي 6 المتابع 6 الشاهد ٠

- ذكر أنواع تحتص بالضميف: الموقوف ٤ المقطوع ٤ المنقطع ٤ الممضل ٤ 111 الشاذ ٤ المنكر ٤ المروك ٤ المعال : اضطرب ٤ المقاوب ١٤ المدلس المرسل ٠ المذهب الاول في المرسل: وهو أنه ضعيف مطلقًا • 118 المذهب الناني في المرسل : وهو أنه حجة مطلقًا • 110 ذكر مناقشة الفربق الأول لما ذكره أهل المذهب الثاني . 111 ذ كرالمذهب الثالث في المرسل عن اعتدل في شأنه وفصل فيه · 17. بيان أكثر من تروى عنهم المراسيل والموازنة بينهم • 174 ذكر مرسل الضحابة • 170 مراتب المرسل • 140 بحث قول الصحابي: من السنة كذا ٤ وقوله: أمرنا بكذا ٤ ونهبنا عن كذا ٠ 177 الكلام على الخبر المتواثر وخبر الآحاد. 171 بيان أن خبر الواحد الثقة حجة بلزم به العمل • 149 الكلام عُلَى الحدبث الموضوع وفيه مباحث: 144 ؆ ماهية الموضوع وحكم روابته٠ ≺ معرفة الوضع والحامل عليه • 144 مقالة في الأحاديث الموضوعة في فضيلة رجب • 147 فتوى ابن حجر الهينمي في خطيب لاببين مخرجي الأحادبث. 122 ماجاً. في نهج البلاغة من وجوه اختلاف الخبر وأحاديث البدع • 122 ضرر الموضوعات على غير المحدثين وان الدواء لمعرفتها الرسوخ في الحديث • 127
  - هل بمكن معرفة الموضوع بضابط من غير نظر في سنده ? 124
    - بيان أن للـقلب السليم إشراقًا على معرفة الموضوع 181
  - حديث: «من كذب على متعمداً فليثبوأ مقعده من النار » · 100
    - ما كل حديث في باب الترغيب تحدث به العامة 101
- وجوب تمرف الحديث الصحيح من الموضوع لن بطالع المؤلفات التي لم تميزً ۱٦٣

```
بين صحيح الأحاديث وسقيمها •
```

177 لاعبرة بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه والتيموف ما لم بظهر سندها وإن كان مصنفها جليلاً •

١٦٦ الرد على من يزعم تصحيح بعض الاحاديث بالكشف

١٦٩ ٪ الباب الخامس في الجرح والنعديق وفيه مسائل :

١٦٩ طبقات السلف في ذلك ٠

١٧٠ جرح الضعفاء من النصيحة ٠

١٧٠ تعارض الجرح والتعديل ٠

١٧٢ تجربح بعض رجال الصحيحين لابعباً به ٠

١٧٦ النافلون المبدَّءون ٠

١٧٨ الناقلون المحمولون ٠

١٧٨ قول الراوي : حدثني الثقة ، أو من لا أتهم ، هل هو تعديل له?

١٧٨ ماوقع في الصحيحين وغيرهما من نحو : ابن فلان ، أو ولد فلان .

١٧٩ قولهم: عن فلان أو فلان : وهما عدلان •

١٧٩ من لم بذكر في الصحيحين أو أحدها لابلز ممنه جرحه ٠

١٧٩ → اقتصار البخاري على رواية إشارة إلى نقد في غيرها •

١٨٠ ترك رواية البخاري لحديث لابوهنه ٠

١٨٠ منروي له حديث في الصحيح لا بازم صحة جميع حديثه ٠

۱۸۱ ماکلمن روی المناکیر ضعیف ۰

١٨١ متى بترك حدبث المتكام فيه?

١٨٢ جواز ذكر الراوي بلقبه الذي بكرهه للنعريف وأنه ايس بغيبة له ٠

١٨٢ الاعتاد في جرح الرواة وتعديلهم على الكتبُّ المصنفة في ذلك ٠

١٨٢ غدالة الصحابة أجمين ٠

۱۸۳ معنى الصحابي ٠

١٨٣ نفاضل الصحابة ٠

١٨٠ - الباب السادس في الاسناد وفير مباحث :

• ١٨٠ من فضل الاسناد •

١٨٦ ٪ معنى السند والاسناد والمسند والمثن •

١٨٧ أقسام تحمل الحديث

١٨٩ الاجازة ، ومعنى قولهم : أجزت له كذا بشرطه .

١٩٠ أقدم إجازة عنرت عليها ٠

١٩١ مل قول المحدث: حدثنا وأنبأنا وأخبرنا بمغنى واحد ?

١٩٣ معنى قول المحدث: وبه قال حدثنا ٠

۱۹۳ الرمن به د ثنا ، و د أنا ، و م ح ، ٠

١٩٤ × عادة المحدثين في قراءة الاسناد ٠

١٩٤ الاتيان بصيغة الجزم في الحديث الصحيح والحسن دون الضعيف.

١٩٥ متى بقول الراوي : ﴿ أُو كَمَا قَالَ ﴾ ?

ه ١٩٥ ★ السر في لفرقة البخاري بين قوله: حدثنا فلان 6 وقال لي فلان٠

١٩٦ ممر قولم في خلال ذكر الرجال: يعني ابن فلان او هوابن فلان٠

١٩٦ قولم: دخل حدبث بعضهم في بعض ٠

١٩٧ قولم: أصح شيٌّ في البابكذا •

١٩٧ قولم: وفي الباب عن فلان ٠

١٩٧ أكثر ماوجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض

١٩٨ مل يشترط في رواية الأحاديث السند أم لا ?

٢٠٠ لوائد الأسانيده المجموعة في الأثبات •

٢٠٢ ﴿ ثُمْرَةَ رُوابَةُ الكُتُبِ بِالْاسَانِيدُ فِي الْاعْصَارُ الْمُتَأْخِرَةُ •

٢٠٢ لم تحمل الاخبار على الكيفيات المعروفة من ملح العلم لا من صلبه 6 وكذا

- ً استخراج الحديث من طرق كثيرة •
- ٢٠٣ توسع الحفاظ رحمهم الله في طبقات الساع.
  - ٢٠٤ الفرق بين المُخْرِج والمَخْرَج ٠
- ٠٠٥ منر ذكر الصحابي في الاثر ومخرجه من المحدثين ٠
- ٢٠٧ الباب السابع في أحوال الرواذ وفيه مباحث :
  - ٢٠٧ رواية الحديث بالمعنى ٠
  - ۲۱۱ > جواز رواية بمض الحديث بشروطه ٠
- ٢١٢ حسر تكرار الحديث في الجوامع والسنن والمسانيد ٠
  - ٢١٥ الخلاف في الاستشهاد فيها بالحديث على اللغة والنحو ٠
- ٢١٨ الباب الثامن في آداب المعدث وطالب الحديث :
  - ۲۱۸ آداب المحدث ٠
  - ۲۱۹ آداب طالب الحديث ٠
  - ٧١٩ مايفنقر إليه المحدث
  - ٢١٩ مابستحب للمحدث عند المحديث ٠
    - ۲۲۱ طُرُق درس الحديث ٠
- ٢٢٢ أَمثلة من لانقبل روايته ؟ ومنهم من يحدث لا من اصل صحيح
  - ۲۲۲ الادب عند ذكره تعالى وذكر رسوله والصحابة والتابمين ٠
    - ٢٢٣ الاهتام بتجويد الحديث ٠
    - ٢٢٠ الباب الناسع في كنب الحديث وفيه فوائد:
      - ٢٢٥ طبقات كثب الحديث ٠
    - ٢٢٩ رموز كتب الحدبت على طربقة ابن حجر في التدربب٠
- ٢٣٠ » " السيوطي في الجامع الكبير والصغير ·

٢٣١ ما اشتمل من هذه الكثب على الصحيح فقط أو مع غيره ٠

٢٤١ الرجوع إلى الأصول الصحيحة المقابلة على أصل صحيح لمن أراد العمل بالحديث •

٢٤٢ إذا كان عند العالم الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من السنن مو ثوق به ٤ هل له أن يفتى بما فيه ?

٢٤٤ هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميعما في هذه الكتب من غير توقف
 أم لا ? وهل تعذر التصحيح في الأزمان المتأخرة أم لا ?

٢٤٨ الاهتام بمطالعة كتب الحدبث ٠

٢٤٨ أرباب الهمة الجليلة في قراءتهم كتب الحديث في أيام قليلة ٠

٢٥٠ قراءة البخاري لنازلة الوباء!

٢٥٥ الباب العاشر في فقه الحديث ·

بان أقسام مادون في علم الحديث

٢٥٧ كيفية تلقي الأَّمة الشرع من النبي صلى الله علية وسلم

٢٥٩ السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد حجة عليها ٠

٢٦٧ العمل بالحديث بجسب مابدا لصاحب الفهم المستقيم ٠

٢٦٨ ﴿ وَمِ الافتاء بلفظ النص مهما أُمكن ٠

٢٦٩ حرمة الافتاء بضد لفظ النض

٢٧٠ ﴿ رَدُّ مَاخَالُفَ النَّصَ أُو الاجَّاعِ •

٢٧١ - تشنيع المنقدمين على من يقول: العمل على الفقه لا على الحديث ٠

۲۲۳ رد السندي على من يقول: « ليس لمثلنا أن يفهم الحديث! »

٣٧٧ « « « من بقرأ كتب الحديث لا للعمل ·

٢٧٨ المُعذير من التعسف في رد الأحاديث إلى المذاهب ٠

٢٨٢ الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من يعرض عنه والغضب لله في ذلك.

- ماينتي من نول أحد عند قول النبي صلى الله عليه وسلم٠ 717
  - مايةوله من بلغه حديث كان يمتقد خلافه 4 19
  - ماروي عن السلف في الرجوع الى الحديث 4 7 9
  - حق الادب فما لم تدرك حقيقته من الاخبار النبوية 797
    - امرار السلف الاحاديث على ظاهرها 798
    - فاعدة الامام الشافعي في مختلف الحديث 797
    - فذلكة وجوه الترجيح بين ماظاهره التعارض 4.1
      - وجوه النرجيح باعتبار الاسناد 4.7
        - المأنن 4.6
      - « المدلول )) 4.8
      - « أمور خارجة · 4.8
        - النامخ والمنسوخ ٠ 4.0
        - النحيل على إسقاط حكم أو قلبه 4.0
    - أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع 417
      - أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء ٣. ٩
      - الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي ٠ 270
        - حال الناس في الصدر الاولوبعده٠ 277
- فتوى ابن تيمية فيمن لفقه على مذهب ثم اشتغل بالحديث فرأًى في مذهبه 211 مايخالف الحديث 6 كيف بممل ?
  - معرفة الحق بالدليل 760
  - معرفة الشي ُ ببرهانه طريقة الـقرآنالكريم ٠ 404
  - هذه المذاهب المدونة من المصالح ٤ وفوائد من أصلالتخريج 408
  - - وجوب موالاة الائمة المحتهدين 414

!

٣٧٨ فانمز الكناب في فواابر مننوع بضطر البها الاثري:

٣٧٨ سبيل الترفي في علوم الدين٠

٣٧٩ قاعدة المحققين في مسائل الدين وعلماء الفرق •

٣٨١ وصية الغزالي في معاملة المتعصب •

٣٨٢ يان من يسلم من الاغلاط ?

٢٨٤ شن فيعدن

٣٨٤ المقصد الاول: في أن طلب الحديث أن يتنى به الله عز وجل 6 وان طلب المديث أن يتنى به الله عز وجل 6 وان طلب الشارع للعلم اكونه وسيلة الى التعبد به ٠

٣٩٣ المقصد الثاني: فيما روي في مدح روابة الحديث ورواته.

| نصوبيات                |     |     |                |    |     |  |  |  |  |
|------------------------|-----|-----|----------------|----|-----|--|--|--|--|
| الصواب                 |     | ص   |                | س  | ص   |  |  |  |  |
| أو أن                  | ۲٠  | 124 | الجواد"        | 18 | ٤   |  |  |  |  |
| المتعبدون              |     | 124 | 11             | 17 | 1.  |  |  |  |  |
| أجمع                   | ٣   | 10. | أبو عمر وعثمان | ۲  | 11  |  |  |  |  |
| فخلهم ••               | Y   | 109 | الناس ٠٠٠ بي   | 17 | 7.  |  |  |  |  |
| ومثلمها                | 74  | 178 | نابتة          | ٥  | 71  |  |  |  |  |
| لم ہے کم               | 19  | 170 | لمحدرث         | 10 | 49  |  |  |  |  |
| لبقله                  | ۲.  | 170 | طلحة والمقدا د | 19 | ٤٨  |  |  |  |  |
| قلت إنه(ص)كان بسرح     | 1.  | 177 | بقُوا          | ١١ | ٤٩  |  |  |  |  |
| لحیته کل بوم مرنین قلت |     |     | ایجنیت'        | ٤  | 75  |  |  |  |  |
| يسيرة مثل              | 11  | 144 | ر َو َی        |    | 70  |  |  |  |  |
| واشتراط                | ١.  | 174 | ا أو يقوم      | 14 | ٦•  |  |  |  |  |
| هو ما ينتهي            | ۲   | 144 | لتمطلت         | Y  | ٦٨  |  |  |  |  |
| فلا خلاف               | 4   | 177 | ا ورد          | ۱Y | γ.  |  |  |  |  |
| الجوهر الثمين          | 1 & | 19. | عدم المعارض    | ٦  | ٧٦  |  |  |  |  |
| خيثمة                  | ۲   | 191 | اقسه           |    | YY  |  |  |  |  |
| التسوية                | •   | 197 | المَوَّاق      | ٩  | λŁ  |  |  |  |  |
| الاصطلاح               | 11  | 197 | اختُلِف        | ٣  | ۲۸  |  |  |  |  |
| تفصيلا                 | 1 Y | 197 |                | 17 | λY  |  |  |  |  |
| أهل الحديث             |     | . , | أغفل ذلك       | ٣  | ٨٨  |  |  |  |  |
| على 'واثلة             | ۲.  | ۲٠۸ | المجود والثابت | 17 | ٨٨  |  |  |  |  |
| <b>ا</b> وعبدان        |     |     | الي من         | 17 | 98  |  |  |  |  |
| حازم                   | ٨   | 7.9 |                |    | 1.4 |  |  |  |  |
| جواب المتعنث           | 17  | 717 | حَمَل          | ٤  | 110 |  |  |  |  |
| فيها                   | 11  | 717 | سَكَنتَ        | 17 | 110 |  |  |  |  |
| لايميد                 | ۲۱  | 712 | بيان صحة       | 18 | 181 |  |  |  |  |

|                        |    |       |                                |              | ^           |
|------------------------|----|-------|--------------------------------|--------------|-------------|
| الصواب                 | س  | ص     | الصواب                         | <i>س</i>     | ص           |
| أشهر بمن               | ٨  | 77.   | ترجمة الثانية                  | 78           | 718         |
| بثبت عنه               | ١, | 778   | عدم استدلالهم بالحدير          | 10           | 717         |
| قما الحجة '            | •  | 778   | عدم صحة                        | i            |             |
| لرأي نفسه              | 14 | 772   | في كلامهم وروابتهم             |              | 714         |
| ولاړخبار ًغير          | ٤  | 770   | اللحن والتحريف                 | 1            | 417         |
| فان ورد                | 11 | 777   | ككثير                          | <b>~</b> : 9 | 777         |
| ما نُزرِل              | 41 | TYŁ   | يلخصوا                         | 17           | 779         |
| أهل الاجتهاد           | ٤  | 740   | (طص) له في الصغير              | 1.           | ۲۳.         |
| أعذاراً لا يسلم        | ١X | 740   | نسمية صاحب                     | ٩            | 777         |
| على الخبر              | ٣  | 777   | صع سنده                        | 17           | 770         |
| لا يرى                 | ۲1 | 447   | الةائل لا على الناقل           | ١            | 78.         |
| للم بتبع الحق          | 7  | 7 8 7 | حدث به                         | ۲            | 714         |
| حنى لا يصر ً على       | ١Y | 1     | لايجوزأن بكون كله كذبالاز      | 18           | 7 & 0       |
| ويجيمد على نقليدهم     | ٨  | 44.   | العادة تمنع في الاخبار الكثيرة |              |             |
| لا أن أقوال            | 10 | ۲۸.   | وكتاب ابي بكر الاسماعيلي       | ٤            | 727         |
| عن النبي               | ٤  | 77.4  | و کتاب                         |              |             |
| فنفل الفتى             | 14 | 787   | فخالفه فيه جمع                 | 12           | 787         |
| أثقكم حملا             | 1  | 474   | لًا نقدم                       | 18           | 787         |
| عن رسول                | 10 | 444   | فكأنه قيل                      | 10           | 727         |
| لم ولا كيف             | 11 | 797   | كذلك على الصواب                | ۲٠           | 787         |
| الله كان               | •  | 444   | لم نجد لمن                     | ٨            | 727         |
| وبوجز القراءة فخالفتهم | 18 | 194   | فيضمون جنوبهم                  | 17           | 727         |
| افيحتمل ٥٠٠ني          | 14 | 448   | قامم بن إصبغ                   | 17           | 7 £ Y       |
| ذنب السرحان            | 71 | 447   | وإلاً ما فيه                   | ۲٠           | <b>7£</b> Y |
| وعلى ما حضرهم          | 17 | ۳۰۰   | لم بوقتها ٤                    | 10           | <b>700</b>  |
| أفتجد                  | 11 | ٣٠٠,  | تفرد به جمهور                  | Y            | <b>۲•</b> λ |
| ما رواته أكثر على ما   | ۲  | 4.4   | ما أجمع                        | ۲            | <b>?•</b> ? |
|                        |    |       | <del>-</del>                   |              |             |

| واب             | الم            | <u>س</u> | ص   | الصواب                     | ا ش  | ص            |
|-----------------|----------------|----------|-----|----------------------------|------|--------------|
|                 | أما المقيد     | ١٩       | 404 | إسلامه على من تأخر إ الامه | ٤    | 8.8          |
| 1               | الانسان عبد    | •        |     | ىما بنحول                  |      | <b>T</b> · A |
|                 | وأيضا          | 10       | 700 | عن اميم                    | ٦    | 4.4          |
|                 | ما يحترز       | •        | T01 | ولا يُسقِطُ                | •    | ٣1.          |
| ث المص          | کرد حدیہ       | **       | 407 | وقضی ۰۰۰ بأن لها           | ١    | 710          |
| سوس             | وكايمقاط.      | **       | 401 | عمار                       | 17   | 710          |
| ابات            | في جُمع الرو   | Y        | 404 | فحصل لهم                   | •    | 419          |
|                 | يحصل له من     | 15       | 404 | صنعفی آ ثارهم کماصنع اهل   | 1.   | ٣ ٩          |
| رحمه            | أبو بوسف       | ١٤       | 411 | المدينة                    |      |              |
|                 | بهم قام        | 14       | 777 | لا على من دون              | 1    | 44.          |
| سحابة           | العلماء من اله | ١        | 474 | كما كان أ بو حنيفة         | ٤    | 444          |
|                 | مالك           | ۲.       | 474 | ألا لا وصية                | ۲.   | 274          |
|                 | او انکر        | ٦        | 414 | وذلك انه                   | Y    | 441          |
|                 | الي عدم        | ٨        | 240 | وجملوه                     | ٩    | 444          |
|                 | بقُوَد         | 17       | 440 | بتلبمون                    | 77   | 474          |
| ع <i>نا</i> ومو | بتخلفعنهلاز    | 11       | 740 | بادي َ                     | 18   | 447          |
| نيا             | بلاء • • الد   | 7.       | 446 | ونفصيله                    | 77   | 770          |
| ڼ               | قال ۲۰۰۰ الب   | 19       | 777 | امناء لم يقبل              | 19   | 777          |
| ي في            | الجنة فأما الذ | ٧٠       | 777 | مجال                       | 71   | 78.          |
|                 | والحلم         | 11       | 44. | مخشو ش                     | 11   | 450          |
|                 | مسثنبعا        |          | 777 | واقنعه                     | 14   | 450          |
|                 | الحامل له على  | 1.       | 278 | والعلم بمءزل               | 17   | 750          |
|                 | ahe ands       | 17       | 249 | 11                         | l    | 720          |
| ;               | علامة ظاهرة    | •        | 791 | فلا تجعل                   | 1    | 781          |
|                 | عمروعمد        | 14-14    | 797 |                            |      | 781          |
|                 |                |          | l   | والمستعين بافهامهم ا       | 1 17 | 451          |
|                 |                |          |     |                            |      |              |

## المف را الضال المعنوالي لحجة الاسلام الغزالي

مقرر شمية الفلسفة

ألف الغزالي هذا ألكتاب وقد « أناف سنه على الخمسين » وجمع فيه خلاصة آرائه وأفكاره في الفرق الفلسفية المعروفة في زمنه ، وضمنه نزعانه الصوفية النقية ، وخير مايه: دي به الحائر .

قدمه بمقدمة ضافية عن الفلسفة الاسلامية وفلسفة الغزالي وتحليل للكتاب فسه الدكتوران جميل صليبا وكامل عياد الثمن • ٢ قرشاً سورياً

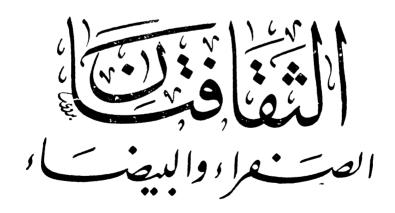

ألقى هذه المحاضرة الـقيمة الاستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار في ردهة المجمع العلمي ألمر بي وجمع فيها الأصول السديدة للجمع بين الثقافتين : الـقديمة والحديثة ، وقد كانت محاضرته فصل الخطاب في هذا الوضوع الخطير الشمن • قروش سورية

# حي ألى العطاب

#### مقرر شعبة الفلسفة

ابن طفيل أحد فلاسفة الفردوس المفقود «الاندلس» الافذاذ ، وقد كتب هذه البقصة بأسلوب يجمع بين اللذة والطرافة والفائدة وهي خدير ماكتب في الجمع بين الدين أوالفلسفة ، أو بين ألعقل والقلب .

قدمه بمقدمة ضافية عن الفلسفة الاسلامية في المغرب مع تحليل للكتاب ومقارنة بينه وبين قصة روبنصون كروزيه الدكتوران جميل صليبا وكامل عياد

# لفظه الجالات

إفي الحكمة والمنطق والتوحيد والاصول

تأليف الإمام الزركشي أحد رجالات ألةرن الثامن المقدَّمين , شرحه المرحوم السيد جال الدين القاسمي شرحاً مسنفيضاً ، وفيه من المبادئُ الاساسية لهذه العلوم الاربعة مالا تجده في غيره .

الثمن • ﴿ قروش ﴿ ورية